

# نَّنَ عَنَّ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُ

للامَإم محمّدين يُوسف لصَّالِي الشَّامي المَشَامي المتعفِّ بَهَنة ٩٤٢ ه

تحقيق د تعليق اشيخ عا د ل حرعب اللوجود الشيخ علي محسّب مرمعوض

الجشزء السسابع

دارالکنب العلمية بسيرست بسسنان مِمَيع الجِقُوق مَجَمُوطَة لَكُرُرُلُلُلَّتِ لِلْعِلْمِيَّ مَ سَيدوت - لبتنان الطبعَة الأولى الطبعَة الأولى

وَلِرِ الْكُلَّتُ لِلْعِلِمِينَ بَيروت لِبْنان

ص.ب ۱۱/۹٤۲٤، \_ تاکس : ۱۱/۹٤۲٤، \_ ۱۱/۹۲۲۵ می می به ۱۱/۹۲۲۶ - ۱۱/۹۲۱۲۳ می می در ۱۱/۹۲۱۲ - ۱۱/۹۲۱۱/۰۰ می می در ۱۱/۹۲۱۱/۲۰۲ می در ۱۱/۹۲۱۱ می در ۱۱/۹۲۱ می در ۱۱/۹۲۱۱ می در ۱۱/۹۲۱۱ می در ۱۱/۹۲۱۱ می در ۱۱/۹۲۱ می در ۱۱/۹۲۱ می در ۱۱/۹۲۱۱ می در ۱۱/۹۲۱ می در ۱۱/۹۲ می در ۱۲ در ۱۲ می در ۱۲ در ۱۲

# بسم الله الرحمن الرحيم جماع أبواب صفاته المغنوية صلى الله عليه وسلم

# الباب الأول في وفور عقله صلى الله عليه وسلم

قال وَهْب بن مُنَبّه رحمه الله تعالى: قرأت في واحد وسبعين كتاباً، فوجدت في جميعها: «أن الله تبارك وتعالى لم يعطِ جميع الناس من بدءِ الدُّنيا إلى انقضائها من العقل في بحنب عقل محمد عَيْلِيَّهُ إلا حَبّة رَمْلٍ من بين جميع رمال الدنيا، وأن محمداً عَيْلِيَّهُ أرجح الناس عقلاً». رواه الحكيم التُّرُمِذي وأبو نُعَيم، وابن عساكر رحمهم الله تعالى.

وروى داود بن المُحبَّر (١) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رَفعَه: «أفضل الناس أعقل الناس»، قال ابن عباس: وذلك نبيك عَيِّلِيَّةِ.

ونُقِل عن العَوَارف عن بعض الأكابر قال: اللُّبّ، والعقل مائة جزء: تسعة وتسعون في النبي مَيْكَلِيْم، وجزء في سائر الناس.

قال القاضي رحمه الله تعالى: ومن تأمل تدبيره عَيِّلِهِ أَمْرَ بواطِن الخلق، وظواهرهم، وسياسة الخاصة والعامة، مع عجيب شَمائِله، وبديع سيره، فضلاً عما أفاضه من العلم، وقرره من الشرع، دون تَعَلَّم سبق، ولا ممارسة تقدمت، ولا مطالعة للكتب، لم يُمتّر في رجحان عقله، وثُقُوب فهمه لأول وهلة. ومما يتفرع عن العقل ثقوب الرّأي وجودة الفطنة والإصابة، وصدق الظن، والنظر للعواقب، ومصالح النفس، ومجاهدة الشهوة، وحسن السياسة، والتدبير، واقتفاء الفضائل، واجتناب الرذائل، وقد بلغ عَيِّلِيَّهُ من ذلك الغاية التي لم يبلغها بشر سواه عَلَيْكُ.

ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين كالوحش الشارد، والطبع المتنافر المتباعد، كيف ساسهم؟ واحتمل جفاهم، وصبر على أذاهم، إلى أن انقادوا إليه، واجتمعوا عليه، وقاتلوا دونه أهليهم: آباءهم، وأبناءهم، واختاروه على أنفسهم، وهجروا في رضاه أوطانهم، وأحبابهم، من غير ممارسة سبقت له، ولا مطالعة كتب يتعلم منها شُنَ الماضين، فتحقّق أنه عَيِّلِهُ أعقل الناس، ولما كان عقله عَيِّلِهُ أوسعَ العقول لا جرم اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعاً لا يضيق عن شيء.

<sup>(</sup>١) داود بن المحبّر بن قَحْذَم، أبو سليمان البصري صاحب العقل، وليته لم يضنفه. روى عن شعبة، وهمام، وجماعة، وعن مقاتل بن سليمان. وعنه أبو أمية، والحارث بن أبي أسيامة، وجماعة.

قال أحمد: لا يدري ما الحديث. وقال ابن المديني; ذهب حديثه، وقال أبو زُرْعة وغيره: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، غير ثقة. وقال الدارقُطني: متروك. توفي سنة ست وماتتين. ميزان الاعتدال ٢٠/٢.

#### تنبيهات

الأول: العقل مصدر في الأصل مأخوذ من عَقْل البعير، وهو منعه بالعِقَال من القيام، أو مأخوذ من الحَجْر وهو المنع: قال تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ [الفجر ه] لأنه يعقل صاحبه، ويحْجِرُه عن الخطأ، وهو مع البلوغ مناط التكليف.

الثانسي: اختلف في محله، فالجمهور من المتكلمين والشافعية أنه في القلب.

روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب والبيهقيّ في الشّعب، بسند جيد، عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال: العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنّقس في الرّئة (١). وأكثر الأطباء والحنفية أنه في الدماغ، واستدل الأولون بقوله تعالى: ﴿ فَتَكُون لَهُم قَلُوبٌ يَعْقِلُون بِها ﴾ [الحج ٤٦] وقال تعالى: ﴿ إِن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمنْ كَانَ له قَلْبٌ ﴾ قلوبٌ يَعْقِلُون بِها ﴾ [الحج ٤٦] وقال تعالى: ﴿ إِن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمنْ كَانَ له قَلْبٌ ﴾ وبقوله عَيِّليّة: ﴿ أَلا إِنَّ في الجسَدُ مُضْغَةً إِذَا صَلْحَت صَلُح الجسَدُ كُلّه، وإذا فَسَدَت فسد الجسدُ كلّه، ألا وَهِي القلبُ، (٢) فجعل عَيِّليّة صلاح الجسد وفسادَه تابعاً للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، ويجاب عن استدلال الأطباء أنه في الدماغ بأنه إذا فَسَدَ فَسَدَ العقل، بأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه، ولا امتناع في هذا.

الثالث: اختلف في ماهيته فقيل: هو التثبت في الأمور لأنه يعقل صاحبه عن التورُّط في المهالك، وقيل: هو التمييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان.

وقال الْمحاسِبِي (٣) رحمه الله تعالى: هو نور يفيد الإدراك، وذلك النور يقل، ويكثر، فإذا قوي منع ملاحقة الهوى.

وقال إمام الحَرَمَيْن رحمه الله تعالى: العقل علوم ضرورية، يعطيها حواس السمع والبصر، والنطق، أو لا يكون كسبها من الحواس.

وقال صاحب القاموس العقل: العلم بصفات الأشياء من حسنها، وقبحها، وكمالها، ونقصانها، أو العلم بخير الخيرين وشرّ الشرين، أو يطلق لأُمور لقوة بها يكون التمييز بين القُبْح والحُسْن، ولمعان مجتمعه في الذَّهْنِ، يَكُون بمقدمات تَسْتَيّبٌ بها الأغراض والمصالح، ولهيئة محمودة في الإنسان، في حركاته وسكناته، والحق أنه نور روحاني، به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية، وابتداءً وجوده عند اجْتِنَانِ الولد، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٣) الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي. أحد مشايخ الصوفية، وشيخ الجنيد إمام الطريقة، ويقال إنما سمي المحاسبي لكثرة محاسبته نفسه. مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٠،٥٩/١.

الرابع: قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: العقل أنواع:.

الأول: غريزي: وهو في كل آدمي مؤمن وكافر.

الثاني: كَسْبي: وهو الذي يكتسبه المرءُ من معاشرة العقلاءِ، ويحصل للكافر أيضاً.

الثالث: عطائي: وهو عقل المؤمن الذي اهتدى به للإيمان.

الرابع: عقل الزهاد، وذكر الفقهاء: لو أُوْمِيء لأعقل الناس صرف للزهاد.

الخامس: شَرَفي: وهو عقل نبينا محمد عَيِّكُ لأنه أشرف العقول.

الخامس: اختلف في التفضيل بين العقل والعلم.

قال الشيخ الإمام العلامة محيي الدين الكافَيْجِي (١) \_ وهو بفتح الفاء \_: التحقيق أن العلم أفضل باعتبار كونه أقرب منه بالإفضاء إلى معرفة الله تعالى وصفاته، والعقل أفضل باعتبار كونه أصلاً ومنبعاً للعلم انتهى. ما في شرح الأسماء.

السادس: حديث أول ما خلق الله تعالى العقل، فقال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزّتي وجَلاكي ما خَلَقْتُ خَلْقاً أشْرَف منك، فبك آخذ، وبك أُعطي» ـ رواه ابن عَدِيّ والعُقَيْلي في الضعفاءِ عن أبي أُمامة وأبو نُعَيم عن عائشة، قلت: وهو من الأحاديث الواهية الضعيفة وقد بينته.

#### السابع: في بيان غريب ما سبق.

اللُّبّ: بضم اللام وتشديد الموحدة: هو العقل السليم من شوائب الوهم.

الثُّقُوب: قوة الإدراك لِلَطائف العلوم، ومهمات الأمور، وملمات الأحوال، كأنه يثقبها كما يثقب النجم الظلام بقوة ضوئه.

الفِطْنَة: تهيؤ قوة النفس لتصور ما يرد عليها من المعاني.

السياسة: الملك للناس بقرائن العقل، ولهجته الصدق، ونهج الحق في القيام عليهم بما يصلحهم.

الرُّذَائل: الأفعال الرديئة، وتجنبها بمخالفة الهوى، والميل إلى منهج الهدى.

<sup>(</sup>١) محمد بن سليمان بن سعيد بن مسعود المحيوي أبو عبد الله الرومي المحنفي ويعرف الكافياجي. وتوفي صبيحة يوم الجمعة رابع جمادى الثانية. انظر ترجمته في الضوء اللاَّمع ٢٥٩/٧.

# الباب الثاني في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [ن٤] وروى ابن أبي شيبة، والبخاري في الأدب المفرد، ومسلم والتّريذي والنسائي، وابن المنذر، والحاكم، والبّيهقي، وابن مَرْدَوَيْه عن يزيد بن بَابئوس ـ وهو بموحدتين، بينهما ألف، ثم نون مضمومة، وواو ساكنة، وسين مهملة ـ أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خُلُق رسول الله عَيَالَيْه فقالت: «ما كان أحد أحسن لناسِ خُلُقاً كان خُلُقه كان خُلُقه القرآن، يوضَى لِرَضَاه، ويغضبُ لِعَضَيه، لم يكن فاحشاً ولا مُتقاحِشاً ولا سَخَاباً في الأسواق، ولا يجزئ بالسّيّة السيئة، ولكن يَعْفُو ويَصْفح»، ثم قالت: اقرأ سورة المؤمنين اقرأ: ﴿قَدْ أَفْلَح المؤمنونُ، فقالت: هكذا كان خُلُقُ رسول الله عَمَالِيَة.

وروى ابن المُبارك وعبد الله بن مُحمّيد، وابن المُنْذِر، والبَيْهقي في الدلائل عن عطية العَوْفي: في الآية مثال على أدب القرآن.

وروى الإمام أحمد والخرائطي، وأبو يغلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «أنما بُعِثْتُ لأُتَممَ صَالِحَ الأخلاق<sup>(١)</sup>» رواه الإمام مالك عنه بلفظ: بُعِثْتُ لأَتُممَ صَالِحَ لأَتُممَ مَكَارِم الأخلاق».

وروى ابن سعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَّالَةُ: «اللهم كما حَسَّنْت خلْقي فحسن نُحلُقي (٢)».

وروى البَزّار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَلِيُّكُم: ﴿إِنَّ اللهُ تعالى لَـم يَبْعَثْنَى مُتَعَلِّنًا ولكن بعثنى مُعَلِّماً ومُيسراً(٣)».

وروى الشَّغْبِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما نحير رسول الله عَيِّكُ بين أمرين إلا اختار أيْسَرَهُمَا ما لم يَكُنْ إثْماً، فإن كان إثماً كان أبْعَدَ الناسِ منه، وما انتقم رسول الله عَيِّكُ لنفسه من شيء قط، إلا أن تُنْتَهَك حرمةُ الله تعالى (٤٠)، وفي رواية مسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٨١/٢ والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٣) وابن أبي شيبة ١٠/١، ٥ وابن سعد في الطبقات ١/١/ ١٨ وذكره الهيثمي في المجمع ١٩٨٨. وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣١٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٨/٢/١ وابن السني (٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث جابر ٢/ ١١٠٤(١٤٧٨/٢٩) والبيهقي ٣٨/٧ وذكره المتقي الهندي في الكنر (٣٨/٧ ٩١٠١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٤/ ، ٥٧(٥٨٧٤).

قالت: «ما ضرب رسول الله عَيِّلِيَّةِ شيئاً بيده، ولا ضَرَبَ مولى له، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، وما نيل منه شَيْءٌ فينتقم من صاحبه، إلا أن يُنْتهَك شيء من مَحَارِم الله، فينتقم لله تعالى، وما نيل منه شَيْءٌ فينتقم من صاحبه، إلا أن يُنْتهَك شيء من مَحَارِم الله، فينتقم لله تعالى (١٠)».

وروى يعقوب بن شُفْيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله عَلِيلًا فاحشاً ولا مُتفاحِشاً ولا صخاباً في الأسواق(٢)».

وروى الإمام أحمد والشَّيْخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم يَكن رسول الله عَلِيَّالِيَّ فاحشاً ولا مُتفَاحِشاً وكان يقول: «إنّ خِيَارَكم أَحْسنُكُمُ أَخْلاَقاً(٣)».

وروى البخاري عنه أيضاً قال: «إن رسول الله عَيْنِيَةٍ موصوف في التَّوْراة ببعض صفته في اللَّواة ببعض صفته في القرآن، فذكر الحديث، وفيه: ليس بِفَظ ولا غلِيظٍ ولا سَخَّاب في الأسواق ولا يجزئ بالسَّيِّةِ السيئة، ولكن يعفو ويَصْفح».

وروى الإمام أحمد والشيخان والخرائطيّ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خَدَمْتُ رسول الله عَلَيْتُ عشر سنين، وفي لفظ: إحدى عَشْرَةَ سَنة، وأنا ابن ثمان سنين، في السفر والحضر، والله ما قال لي:أُفِّ قط، ولا لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟ ولا لشيء صنعته: أسأت صنعته، أو لَيِفْسَ ما صنعت، ولا عابَ عَليّ شيئاً قط، ولا أمرني بأمر فتوانيت عنه، أو ضيعتُه فلامني، ولا لامني أحد من أهله إلا قال دَعُوه فلو قُدر أو قال قُضَي أن يكون كان، وأرسلني في حاجة يوماً فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمر به رسول الله عَيْلِيْه، فخرجت على صبيان وهم يلعبون في السوق، وإذا رسول الله عَيْلِيْه، فخرجت على صبيان وهم يلعبون في السوق، وإذا رسول الله عَيْلِيْه، فنظرت إليه، وهو يضحك، فقال: هيا أنس، اذهب رسول الله عَيْلُه، فنظرت إليه، وهو يضحك، فقال: هيا أنس، اذهب عيث أمرتُكَ، فقلت له: أنا أذهبُ يا رسول الله (٤٠).

وروى البخاري عنه أيضاً قال: لم يكن رسول الله عَيِّكَ سَبّاباً ولا لَمّاماً ولا فَاحِشاً، وكان يقول لأحدنا عند المعاتبة: «مَالَهُ تَربَ جَبِينُه (٥٠)».

وروى الإمام أحمد والبخاري عنه أيضاً قال: كانت الأمة ـ زاد البخاري والعبد ـ لَتَأْتُحَدُّ بيد رسول الله عَمَالِيَّة، فما يَنْزِعُ يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت، ويُجيب إذا دُعِي<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٤/ ١٨١٤ (٢٣٢٨/٧٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ٤/ ٣٢٤ (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١١/ ٤٧٠ (٦٠٣٥) والبيهقي ٥٢/٦/٣٥٢ وذكره المتقي الهندي في الكنز (٥٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ١٠/ ٤٧١ (٦٠٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١١/ ٢٦٧ (٦٠٣١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ١٠/ ١٤٠٥(٢٠٧).

وروى أبو داود عنه قال: ما رأيت رجلاً التقَمَ أُذن رسول الله عَيَالِيَّة فنحى رأسه عنه، حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وما رأيت رجلاً أخذ بيد رسول الله عَيَّالِيَّة فترك يده، حتى يكون الرجل هو الذي يَنْزِع(١).

وروى مسلم والحارث بن أبي أُسامة عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: بينا أنا مع رسول الله عَيِّلِيَّة في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فحدَّقني القومُ بأبصارهم، قال: قلت: واثكل أُماه، القومُ بأبصارهم، قال: قلت: واثكل أُماه، ما لَهُم ينظرون إليّ، قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم قال: فلمّا رأيتهم يسكّثوني سكتٌ، فلما سلم رسول الله عَيِّلِيَّة من صلاته دعاني، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً قبله، ولا بعده أحسن تَعْليماً منه، والله ما ضربني، ولا سبّني، ولا نهرني، ولكن قال: «إن صلاتك هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن (٢٠)» رواه مسلم.

وعن أبي أُمَامَة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَيِّلِيَّة غلامٌ شاب فقال: يا رسول الله عَيِّلِيَّة: «أَحَبُه لأُمِّك؟» رسول الله عَيِّلِيَّة: «أَحَبُه لأُمِّك؟» فقال: لا، قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتِهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا، قال: «وكذلك الناس لا يحبونه الناس لا يحبونه الناس لا يحبونه لأحواتهم، قال: أحبه لعمتك؟» قال: لا، قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، فاكره لهم ما تكره لنفسك، وأحبُّ لهم ما تحب لنفسك (٣)» وذكر الحديث رواه أبو نُعَيم.

وروي أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال: ثِيَابُنا في الجنة نئسِجُها بأيدينا أم تشقق من ثمر الجنة؟ فضحك أصحاب رسول الله عَلَيْكُ، فقال الأعرابي: مُ يضحكون؟ من جَاهل يسأل عالماً؟ فقال: صدقت يا أعرابي، ولكنها تشقق من ثمر الجنة (٤).

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رهطاً من اليهود دخلوا على رسول الله عَلَيْكَ، فقالوا: «السَّلام عليك» فقال النبي عَلَيْكِ: «عليكم»، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ففهمنا فقلت: السَّلام إلا عليكم، واللعنة فقال النبي عَلِيْكِة: «مُهلاً يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٤/ ١٥٢(٤٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١/ ٣٨١(٣٣/٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/٢٥٦/٥ والطبراني في الكبير ٨/١٩٠٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيئمي في المجمع ٢١٨/٤١٧/١ وعزاه لأبي يعلى والبزار.

الأمر كله»، قالت: يا رسول الله ألم تشمّع لِمَا قالوا؟ قال: «قد قلت: «عليكم»، رواه عبد الرحمن بن مُحمّيد (١).

وروى أبو يَعْلَى عن عشمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب فقال: أما والله قد صَحِبْنَا رسول الله عَيِّلِيَّة في السفر والمحضر، وكان يعود مرضانا، ويُشَيِّع جنائزنا ويغدو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير.

وروى ابن أبي شَيْبة والبخاري، وأبو الشيخ، والبَيْهةي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار يدخل على رسول الله عَيْلَةً، ويأمنه رسول الله عَيْلَةً، وأن ذلك الرجل عقد له عَقْداً، فألقاه في بئر، فصرع ذلك النبي عَيْلَةً، فأتاه مَلكان يَعُودَانِه، فأخبراه أن فلاناً عقد له عقداً، وهي في بئر فلان، وقد اصفر من شدة عقده، فأرسل رسول الله عَيْلَةً فما ذكر ذلك علياً فاستخرج العقد، فوجد العاقد اصفر، فحل العقد، وقام رسول الله عَيْلَةً فما ذكر ذلك رسول الله عَيْلَةً، ولا رآه في وجهه قط، ولم يعاتبه حتى مات، وفي رواية: فلم يذكر له شيئاً، ولم يعاتبه فيه، وفي رواية: فما رأيته في وجه رسول الله عَيْلَةً، ولا ذكره له حتى مات.

وروى يعقوب بن شفيان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده، حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم يُرَ مُقَدِّما رُكبتيه بين يدي جليس له (٢).

وروى الخطيب في الرواية عن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلِيْكُ يحب الرفق في الأمور كلها.

وروى البَيْهقي عن ابن أبي هَالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْتُ دَمِثاً، ليس بالجافي ولا المُهِينُ، لا يقوم لغضبه شيء إذا تعرض الحق، حتى ينظر له، وفي رواية لا تُغْضِبه الدنيا، وما كان لها، فإذا تعرَّض الحَقُّ لم يعرف أحداً، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها (٢٣).

وروى الشيخان وابن سعد وأبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه: قال: كنت أمشي مع رسول الله عَيْنَا وعليه بُود بَعْراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فَجبَذه بردائه جبذة شديدة، قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله عَيْنَا أَثْرت بها حاشية الثوب، من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢٤١/٣ وذكره في كشف الخفا ٢٢٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ١٩٢/١٠ وفي دلائل النبوة ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٣٧/٦.

شدة جبذَته، فقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله عَلَيْكُ فضحك، وأمر له بعطاء (١).

وروى الطبراني بسند حسن عن صفية رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحْسَنَ خُلُقاً من رسول الله عَلَيْكُ (٢).

وروى الإمامان والشافعي وأحمد والبخاري والأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن أعرابياً دخل المسجد، ورسول الله عَيْلِهُ جالس، فصلى ركعتين فقال: اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال رسول الله عَيْلِهُ: «لقد تَحَجّرت واسعاً»، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم رسول الله عَيْلِهُ وقال: «تُزرمُوه»، فقضى حاجته، حتى فرغ من بوله وقال: «إنَّما بُعِثْتُم مُيسرين، ولم تُبَعَثُوا مُعسرين، علموا، ويسروا، ولا تعسروا، صبوا عليه سَجْلاً من ماء» زاد ابن ماجه: فقال الأعرابي بعد أن فَقِه: فقام إليَّ بأبي وأمي عَلَيْهُ، فلم يُؤنِّب فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة (٢٠٠٠).

وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن مع رسول الله عَلَيْكُ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله عَلَيْكَ: مهْ مَهْ، فقال رسول الله عَلَيْكَ: هلا تُزْرِمُوه، إنما بُعِثْتم مُيَسِّرين، ولم تبعثوا معسرين»، فتركوه، حتى بال، ثم إن رسول الله عَلَيْكُ دعاه فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، والقذر، إنما هي لذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، ثم أمر رجلاً فجاءه بدلو من ماء فَشنّه عليه (٤)».

وروى الإمام أحمد والشيخان عنه قال: جاء الطَّفَيْل بن عمرو الدَّوْسِي إلى رسول الله عَيِّلِيَّة، فقال: يارسول الله إن دوْساً قد عَصَت وأبت، فادع الله تعالى عليهم، فاستقبل القبلة، فرفع يده فقال الناس: هلكوا اليوم، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «اللهم اهد دوْساً، وأت بهم جميعاً، ثلاثاً (٥)».

(٢) ذكره الهيثمي في المجمع ١٨/٩ وعزاه للطبراني في الأوسط وأبي يعلى باختصار ورجالهما ثقات إلا أن الربيع ابن
 أخي صفية بنت حيى لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/ ١٩٥(٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٠/ ١١٥ (٦١٢٨) وأبو داود ١/ ٣٠١ (٣٨٠) وأحمد ٢٨٣،٢٣٩/٢ والترمذي (١٤٧) والنسائي ١٤/٣ والبيهقي ٢٨٣/٤ وعبد الرزاق (١٦٥٨) وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ١/ ٣٨٧(٢٠) ومسلم ٢٣٦/١، ٢٣٧(١٠٠)٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١١/ ١٩٩ (٦٣٩٧) ومسلم ٤/ ٢٥٢٤/١٩٧)١٩٥٧) وأحمد ٥٠٢،٤٤٨،٢٤٣/٢ وابن عساكر ٧/٥٦،٦٦ والبيهتي في دلائل النبوة ٥/٣٦٢،٣٥٩ وابن سعد في الطبقات ١٧٦/١/٤ وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٤٠١٠).

وروى أبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك عنه أيضاً قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عَيَالِيَّة يستعينه في شيء فقال: يا محمد أغطني، فإنك لا تعطيني من مالك، ولا من مال أبيك. فأعطاه شيئاً، ثم قال: «أحسنت إليك؟» قال لا ولا أجْمَلْت، فغضب المسلمون، وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كُفّوا، ثم قام فدخل منزله، ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت، فأعطاه شيئاً، فقال: «أرضيت؟» فقال: نعم، فأعطاه شيئاً، فقال: «أرضيت؟» فقال: لا، ثم أعطاه أيضاً، فقال: «أرضيت؟» فقال: نعم، نرضى، فقال: «إنك جعتنا، فسألتنا، فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب عن صدورهم ما فيها»، قال: نعم، فلما كان الغداة أو العشيّ جاء، فقال رسول الله عَيَاليَّة: «إن صاحبكم هذا كان جائعاً فسألنا، فأعطيناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟» فقال الأعرابي: «أي نعم، فجزاك الله تعالى عن أهل وعشيرة خيراً» فقال رسول الله عَيَاليَّة: «ألا إن مَثَلِي ومَثَلَكم كمثل رجُل كانت له ناقة أمل وعشيرة خيراً» فقال رسول الله عَيَاليَّة: «ألا إن مَثَلِي ومَثَلَكم كمثل رجُل كانت له ناقة فشردت عليه، فأنا أرفق بها، فتوجه لها صاحبها بين يديها، فأخذ لها من قُمّام الأرض، فجاءت ناقتي، فأنا أرفق بها، فتوجه لها صاحبها بين يديها، فأخذ لها من قُمّام الأرض، فجاءت واستناخت، فشد عليها رحلها، واستوى عليها، وأنا لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه واستناخت، فشد عليها رحلها، واستوى عليها، وأنا لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار، فما زلت حتى فعلت ما فعلت (۱)».

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يجيب دعوة العبد، ويعود المريض، ويركب الحمار (٢).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أهل مكة سألوا رسول الله عَيِّلِيَّةٍ أن يجعل لهم الصَّفا ذهباً، وأن يُنحّي عنهم الجبالَ فيزرعون، فقيل له: إن شئت أن تَشتَأني بهم، وإن شئت أن نعطيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم، قال: بل أستأني بهم (٣).

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ادع على

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٩،١٨/٩ وإفزاه للبزار وفيه إبراهيم بن الحكم بن إبان وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى ٧/ ١٣٨ (١٤٨٨ ٤٣/١٤) وإسناده ضعيف لضعف مسلم بن كيسان البراد الملائي الأعور وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي على الأعور وآدابه ص ٦٤ وأبو نعيم في احلية الأولياء ١٣١/٨ من طريق أبي يعلى هذه والطيالسي ٢/ ١١٩ (٢٤٢٥) والبغوي في شرح السنة ١٣ / ٢٤١ (٣٦٧٣) من طريق شعبة والترمذي (١٠١٧) وفي الشمائل (٣٦٥) وابن ماجه مختصراً (٢٠١١) وفي الزهد (٤١٧٨) وأبو الشيخ ص (٦٢،٦١) من طرق عن جرير كلاهما عن مسلم البراد، بهذه الإسناد وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يُضَمَّف وهو مسلم بن كيسان.

 <sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في المجمع ٥٣/٧ وقال بعد ذكره رواية أخرى: ورجال الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم وفي بعضها عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح وراه البزار بنحوه.

المشركين فقال: «لم أبعث لعَّاناً، وإنما بعثت رحمة (١٠)».

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن زيد بن أشلم مرسلاً أن رسول الله عَيَّاتِيم مر بقوم يتدافعون حجراً بينهم، وكأنه كره ذلك منهم، فلما جاوزهم رجع إليهم مستفسراً فقال: «ما هذا الحجر» فقالوا: يا رسول الله هذا حجر الأسد، فقال بعض أصحابه: لو نهرتهم يا رسول الله قال: «إنما بُعِثْتُ مُيَسِّراً، ولم أبعث مُنفراً».

وروى الإمام أحمد عن تمّام بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةً يَصُفُّ عبد الله وعبيد الله وكثيراً أبناءَ العباس رضي الله تعالى عنهم، قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةً يقول: «من سبَق إليّ فله كذا وكذا وقال فيستَبقُون إليه، فيقعون على ظهره وصدره فيقبّلهم ويلتزمهم (٢)».

وروى ابن مَوْدَوَيْه، وأبو نُعَيم، والواحدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان أحد أحْسَن خُلُقاً من رسول الله عَيِّكِيْ، ما دعاه أحد من أصحابه، ولا من أهل بيته إلا قال: لَبَيْك، فلذلك أنزل الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم﴾ [ن٤].

وروى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْظِيم إذا فقد رجلاً من أصحابه ثلاثة أيام سأل عنه، فإن كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده (٣).

وروى ابن سعد عن أنس أن رسول الله عَيْكَ بعثه في حاجة، قال: فرأيت صبياناً فقعدت معهم، فجاء رسول الله عَيْكَ على الصبيان.

وروى البَيْهقي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنت جار النبي عَيْلَةً، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا العام ذكره معنا.

وروى محمد بن عمر الأسلَمي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وعن غيرها أن أبا بكر قال: يا رسول الله ـ لَمّا أراد حَجّة الوداع ـ عندي بعير نحمل عليه زادنا، فقال رسول الله عَيْلِيّة فذاك إذن، فكانت زامِلة رسول الله عَيْلِيّة وزاملة أبي بكر رضي الله تعالى عنه واحدة، وأمر رسول الله عَيْلِيّة بزاد دقيق وسويق، فجعل على بعير أبي بكر، وأعطاه أبو بكر لغلام له. فنام الغلام في بعض الطريق فذهب البعير، فلما نزل رسول الله عَيْلِيّة جاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۲۰۰۶(۲۰۰۷، ۲۰۰۷(۸۷)۹۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢١٤/١ والطبراني في الكبير ١٨٨/١٩ وذكره الهيثمي في المجمع ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في المجمع ٢٩٨/٢ وذكره المتقي الهندي في الكنز (١٨٤٨٣) وذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٣٨٦ وانظر كشف الخفا ٩٨/٢.

الغلام، وليس معه شيء، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه أين البعير؟ فقال: ضل، فقام إليه يضربه، ويقول: بعير واحد ضل منك لو لم يكن إلا أنا لهان الأمر، ولكن رسول الله عَيْنَة وأهله، فجعل رسول الله عَيْنَة يبتسم، ويقول: ألا ترون إلى هذا المُحْرم وما يصنع؟ فحمل جماعة بحفْنة من حيْس وأقبلوا بها إلى رسول الله عَيْنَة حتى وضعوها بين يديه، فجعل يقول: يا أبا بكر هلم مقد جاءك الله تعالى بغذاء طيب، وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام، فقال رسول الله عَيْنَة : «هَوِّن عليك، فإن الأمر ليس عليك، ولا إلينا معك، قد كان الغلام حريصاً أن لا يضل بعيره، وهذا خلف مما كان معه »، فأكل رسول الله عَيْنَة وأهله، ومن كان معه وكل من كان يأكل مع رسول الله عَيْنَة حتى شبعوا، ذكر في سيرته الحديث.

#### تنبيهات

الأول: حقيقة حسن الخلق قوى نفسانية تسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الحميدة، والآداب المرضية، فيصير ذلك كالخِلْقة في صاحبه، ويدخل في حسن الخلق التَّحرُّز عن الشَّح، والبخل، والكذب، وغير ذلك من الأخلاق المذمومة، ويسهل في حسن الخلق الخلق التحبب إلى الناس بالقول والفعل، والبذل، وطلاقة الوجه، مع الأقارب، والأجانب، والتساهل في جميع الأمور، والتسامح فيما يلزم من الحقوق، وترك التقاطع، والتهاجر، واحتمال الأذى من الأعلى والأدنى، مع طلاقة الوجه، وإدامة البشر في هذه الخصال تُجمع محاسِنُ الأخلاق، ومكارم الأفعال، ولقد كان جميع ذلك في رسول الله عَيْلِيَّة فلهذا وصفه الله تعالى بقوله عز وجل: ﴿ وإنَّك لَعَلَى خُلُق عظيم ﴾ [ن ٤].

الثاني: على في هذه الآية للاستعلاء، فدل اللفظ على أنه كان مستعلياً على هذه الأخلاق، ومُشتَولياً عليها، قال الإمام المُجتَيد رحمه الله تعالى: وإنما كان خلقه عظيماً لأنه لم يكن له هِمّة سوى الله تعالى.

قال الإمام الحَلِيمِي عفا الله عنه: وإنما وصف خلقه بالعِظم مع أن الغالبَ وصف الخلق بالكرم لأن كرم الخلق يراد به السَّمَاحة والدَّماثة، ولم يكن عَيِّلِيَّة مقصوراً على ذلك، بل كان رحيماً بالمؤمنين، رفيقاً بهم، شديداً على الكفار، غليظاً عليهم، مَهِيباً في صدورهم،

منصوراً عليهم بالرعب من مسيرة شهر، وكان وصف خلقه بالعظم ليشمل الإنعام والانتقام، وقيل: إنما وصف بالعظم لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، فإنه عَيْسَة أدِّب بالقرآن، كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فيما تقدم أول الباب.

وقد وصف الله تعالى نبيه عَيِّكَ بما يرجع إلى قوته العلمية أنه عظيم: فقال تعالى ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وكَان فَصْلُ اللهِ عَلَيْك عَظِيماً ﴾ [النساء ١١٣] ووصفه بما يرجع إلى قوته العلمية بأنه عظيم: فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم ﴾ فدل مجموع هاتين الآرواح البشرية عظيمة الدرجة عالية.

الثالث: الخلُق بضم أوله، وثانيه، ويجوز إسكانه: مَلَكة نفسية تسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة.

قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: الخلق والخُلق ـ بالفتح والضم في الأصل ـ بمعنى واحد كالشَّرب والشَّرب، لكن خص الخُلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة، واختلف هل حسن الخُلُق بالضم غريزة أو مكتسب، وتمسك من قال بأنه غريزة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (إن الله تعالى قسم بينتكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم (١)» رواه البخاري.

وقال القُرطُبِي رحمه الله تعالى: النُحلُق جِبِلَّة في نوع الإنسان، وهم في ذلك متفارقون، فمن غلب عليه شيء منها كان مُحَمِّداً محموداً، وإلا فهو المأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محموداً، وكذا إن كان ضعيفاً، فيرتاض صاحبه حتى يقوى.

وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حِبّان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال للأشَجِّ ـ أَشَجِّ عبد القيس .: «إن فيكَ لخَصْلتين يُحِبُّهما الله تعالى ورسولُه: الحلم والأناة»، قال: يارسول الله قَدِيماً كان أو حديثاً؟ قال: «قديماً»، قال: الحمد لله الذي جبلني على جِيلتين يحبهما الله تعالى» فترديد السؤال، وتقريره عليه، يشعر بأن من الخُلُقِ ما هو جِيليِّ وما هو مكتسب، وقد كان عَيْلِيَّةٍ يقول: «اللهم كما حسنت خَلْقي فَحسنن خُلْقي فَحسنن خُلْقي» رواه الإمام أحمد وابن حِبّان رحمة الله عليهما، وكان يقول في دعاء الافتتاح: «والهدِنِي لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت». رواه مسلم.

الرابع: قال بعض العلماء: جعل الله تعالى القلوب محل السرور، والإخلاص الذي هو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۱/ ۱۸(۱۷/۲۰) والترمذي (۲۰۱۱) وأبو داود (۲۲۲۰) وابن ماجه (٤١٨٧) ومسند أحمد ۳/ ۲۰٦/٤:۰۰،۲۳ والبيهقي ۱۰۲/۷ وابن حِبًان (۲۲۲۷،۱۳۹۳) وذكره الهيثمي في المجمع ۳۸۸/۹ والطبراني في الكبير ۲۳٬/۱۲ وذكره المتقي الهندي في الكنز (۵۸۱).

سر الله تعالى، يودعه قلب من شاء من عباده، فأول قلب أؤدعه قلب سيدنا محمد عَيِّلَيْم، لأنه أول الأنبياء خُلْقاً، وصورته آخر صورة ظهرت من صور الأنبياء، عليهم السلام، فهو أولهم وآخرهم، وقد جعل الله تبارك وتعالى أخلاق القلوب للنفوس أعلاماً على أسرار القلوب، فمن تحقق قلبه بسر الله تعالى اتسعت أخلاقه لجميع خلق الله تعالى، ولذلك جعل الله تعالى لسيدنا محمد عَيِّلَة جثمانية اختص بها من بين سائر العالمين، فتكون علامات اختصاص جثمانية آياتٍ دالةً على أحوال نفسه الشريفة، وعظم خلقه، وتكون علامات عظم أخلاقه آياتٍ على أسرار قلبه المقدس.

المخامس: قال الشيخ شهاب الدين الشهر وردي رحمه الله تعالى في العوارف: لا يبعد أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خُلُقُه الْقُرآن . فيه أمر غامض وإيماء خفي إلى الأخلاق الريّانية، فاحتشَمَت من الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلّقاً بأخلاق الله تعالى، فعبرت عن المعنى بقولها: كان خلقه القرآن، استحياءً من سبخات الجلالة، وسَثْراً للحال بلطف المقال، وهذا من موفور عقلها، وكمال أدبها، وقال غيره: أرادت بذلك اتصافه بما فيه من الاجتهاد في طاعة الله تعالى، والخضوع له، والانقياد لأمره، والتشديد على أعدائه، والتواضع لأوليائه، ومواساة عباده، وإرادة الخير لهم، إلى غير ذلك من أخلاقه الفاضلة.

وقال آخر: فكما أن معاني القرآن لا تتناهى فكذلك أوصافه الحميدة الدالة على حسن خلقه العظيم لا تتناهى، إذ في كل حال من أحواله يتجدد له الكثير من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشّيم، وما يفيضه الله عز وجل عليه من معارفه، وعلومه، مما لا يعلمه إلا الله تعالى، فإذن التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة تعرض لما ليس من مقدور الإنسان، ولا من محكنات عادته.

السادس: قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أنتقم عَلَيْكُ لنفسه أي خَاصة، فلا يَرِدُ أُمرُه بقتل عبد الله بن خطل، وعُقْبَة بن أبي مُعَيْط (١)، وغيرهما ممن كان يُؤذِيه، لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله تعالى.

وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا أُوذِي من جَفَاء من رفع صوته عليه، والذي جَبَذَ بردائه، حتى أثر في كتفه، وحمل الدَّاودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال، قال: وأما العِرْض فقد اقتص ممن لَدَّهُ في مرضه بعد نهيه عَيْسَةً عن ذلك، بأن أمر بلدِّهم،

<sup>(</sup>١) عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس: من مقدّمي قريش في الجاهلية. كنيته أبو الوليد، وكنية أبيه أبو معيط. كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه، وهو أول مصلوب في الإسلام. توفي ٢هـ. الأعلام ٢٤٠/٤.

مع أنهم كانوا من ذلك تأولوا، إنما نهاهم على عادة البشرية من كراهة النفس للدواء قال الحافظ رحمه الله تعالى: كذا قال.

السابع: في بيان غريب ما سبق:

الفاحش: أي ليس ذا فحش في كلامه.

ولا سَخَّاباً: أي لا يرفع صوته بكثرة الصياح، لحسن خلقه، وكرم نفسه، وشرف طبعه، وروي بالصاد وهو بمعناه.

ليس بفظ: بالظاء المعجمة المُشَالة: أي ليس بسيتيء الخلق، والخشن من القول.

الغليظ: بالمعجمة المشالة أي الجافي.

الدَّمِث: السهل اللين، وليس بالجافي، ولا المُهين بضم الميم: يريد أنه لا يحقر الناس ولا يُهِينهم، ويروى ولا المَهين بفتح الميم، فإن كانت الرواية هكذا فإنه أراد ليس بالفظ الغليظ الجافى، ولا الحقير الضعيف.

لا تُرْرِمُوه: بفوقية مضمومة، فزاي فراء مكسورة، فميم: أي لا تقطعوا بوله.

السُّبْل: بسين مهملة مفتوحة، فجيم ساكنة: فلام: الدُّلو الملأَّى.

يؤنب: بالبناء للمفعول: يلوم.

قُمَام الأرض: هو جمع قُمَامة: ما تُقفقِمُه من المرعى وأصله الكُناسة.

لده: بلام فدال مهملة مفتوحتين، فهاء: سقاه في أحد شقى الفم، والله تعالى أعلم.

## الباب الثالث

# في حلمه وعفوه مع القدرة له صلى الله عليه وسلم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿خُذ العَفْو وَأَمُرْ بالعرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينِ﴾ [الأعراف ١٩٩] وقال عز وجل: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِن الله لِئْت لَهُم وَلَوْ كُنْت فَظاً غَلِيظَ القلّب لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران ٩٩].

روى أبو نعيم عن قتادة رحمه الله تعالى قال: طهر الله تعالى رسوله من الفَظاظَة والغِلْظَة، وجعله قريباً، رؤوفاً بالمؤمنين رحيماً (١).

وروى ابن مَرْدَوَيْه عن جابر وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن الشَّعبي قال: لما أنزل الله عز وجل: ﴿ نُحُد العَفْو وأَمُو بِالعُرْفِ ﴾ الآية، قال: ما تأويل هذه الآية يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالِم، فصعد، ثم نزل، فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطى من حرمك، وتصل من قطعك.

وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في الآية مسائل: الأولى: قال: أمر رسول الله عَيْسِكُم أن يأخذ بالعفو عن أخلاق الناس (٢).

وروى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع رسول الله عَيِّلِيَّة، فلما قَفَل معه أدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله عَيِّلِيَّة وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله عَيِّلِيَّة تحت سَمُرَة فعلق سيفه، ونمنا نومة، فإذا رسول الله عَيِّلِيَّة يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: هإن هذا اخترط عَلَيِّ سيفي، وأنا ناثم، فاستيقظت وهو في يده فقال: من يمنعك مني؟» فقلت: الله ثلاثاً، ولم يعاقبه وجلس (٣).

<sup>(</sup>١) ومعنى الآية: أنه عليه السلام لما رفق بمن تولى يوم أُحد ولم يُعَنَّفُهُم بين الربُّ تعالى أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إيّاه. وقيل: وماه اسْتِفْهَامْ. والمعنى: فَيِأْتِي رحمة من الله لِنْتَ لَهُمْ، فهو تعجيب. وفيه بُغد، لأنه لو كان كذلك لككان ونبم، بغير ألف. ﴿لِينْتَ ﴾ من لأن يَلِين لِيناً ولَيَاناً بالفتح. والْفَظُ الغَلِيظُ الجافي. فَظِظْتَ تَفِظْ فَظَاظَة وفِظَاظاً فأنت فَظْ. والأثنى فَظَةٌ والجمع أَفْظاظ. وفي صفة النبي عليه السلام ليس بفَظ ولا غَلِيظ ولا صَحَّابٍ في الأسواق؛ وأنشد المفَضِّل في المدكر:

ولَيس بفَظُ في الأدَانِيّ والأولى يَـوُمُونَ جَـدُوَاهُ ولـكـتـه سَـهـلُ وفَـظُ عـلـى أعـدائـه يَـخـذَرُونَـهُ فَـسَـطُـوَتُـهُ حَـثَـثٌ ونـائـلـهُ جَـزَلُ وقال آخر في المؤلَّث:

أُمـوتُ مَـن الـضُّـرُ فـي مـنـزلـي وغـيـري يمـوت مـن الـكِـظُـة ودُنُــيّـا تَجـود مـن الـكِـظُـة ودُنُــيّـا تَجـود عـلـى ذِي الـثُـهَـى فَـظُـة وغِلْظُ القلب عبارةٌ عن تَجَهُم الوجه، وقِلَةِ الانفِعَال في الرَّعَائب، وقلة الإشْفاق والرحمة، ومن ذلك قول الشاعر: يُبنكَى عَلَيْنًا ولا تَبْكِي عـلـى أَحَـد؟ لَـتَـخـنُ أَغَـلَظُ أَكَـبَـاداً مـن الإبـل يُبنكَى عَلَيْنًا ولا تَبْكِي عـلـى أَحَـد؟

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير ٨/ ١٥٥(٤٦٤٤،٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم.

وروى الإمام أحمد والطبراني عن جَعْدَة (١) رضي الله تعالى عنه قال: شهدت رسول الله عَلَيْكَةِ: «لن تُرَاع، لو رسول الله عَلَيْكِة؛ «لن تُرَاع، لو أردت ذلك لم يسلطك الله عليً» (٢).

وروى ابن أبي شَيْبة، والإمام أحمد وعبْد بن حُمَيد ومسلم والثلاثة عن أنس رضي الله تعلل عنه أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هَبَطُوا على رسول الله عَلَيْتُهُ من قِبَل التنعيم متسلحين يريدون غِرّة رسول الله عَلَيْتُهُ، فدعا عليهم، فأخذهم سِلْماً فعفا عنهم، واستحياهم (٣).

وروى النّسائي، وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله عَلَيْكُم يوماً، ثم قام فقمت حين قام، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه، فجذبه بردائه، فحمّر رقبته، وكان رداؤه خشِناً، فالتفت إليه رسول الله عَلِيْكُم، فقال له الأعرابي: احملني على بعيري هذين، فإنك لا تحملني من مالك، ولا من مال أبيك، فقال له رسول الله عَلِيْكَ: «لا، وأستغفر الله، لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تُقيدني من جَبْذَيك» وكل ذلك يقول الأعرابي: والله لا أيدككها، فذكر الحديث، وفيه: ثم دعا رسول الله عَلِيْكَ عمر رضي الله تعالى عنه فقال: احمل له على بعيريه هذين على بعير تمراً، وعلى الآخر شعيراً، ما التفت إلينا، فقال: «انصرفوا على بركة الله تعالى (١)».

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله عَيْنِكُم مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين، ثم أتى الكعبة فأخذ بعُضَادتي الباب فقال: «ما تقولون؟ وما تظنون؟» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم قالوا ذلك ثلاثاً، فقال رسول الله عَيْنِكَ: «أقول كما قال أخي يوسف لإخوته» ـ عليه السلام ـ ﴿لا تَعْرِيب عَلَيْكُم الْيَوْم يَغْفِرُ الله لَكُم وهو أَزْحَمُ الراحمين ﴿ [يوسف ٢٩] فخرجوا، فكأنما نُشِروا من القبور، فأسلموا(٥).

وروى ابن عساكر عن الزُّهْرِي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أرسل رسول الله عَيِّلِيَّم إلى صفوان بن أمية، وأبي سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، قال عمر رضي الله تعالى عنه فقلت: قد أمكنني الله عز وجل منهم اليوم، لأعرفنهم بما صنعوا، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «مثَلي ومَثَلُكم كما قال يوسف عليه السلام لإحوته»: ﴿لا تَثْرِيب

 <sup>(</sup>١) جَعْدَةُ بن خالد بن الصّئة الجشمي، من بني مجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، حديثه في البصريين. أسد الغابة ١/
 ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٠/١ /١٠/١ وانظر الشفاء ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٤٤٢ (١٨٠٨/١٣٣).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم.

عَلَيْكُمُ اليوم يغْفِرُ الله لكم، وهُو أَرْحَمُ الراحمينُ، فانْفضَحْت حياءً من رسول الله عَيْظَيْرَ كراهية أن يكون يدري، وقد قال لهم رسول الله عَيْظِيْرُ ما قال(١).

وروى أبو الشيخ، وابن حِبّان عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْسِكِم جعل يقبض يوم حنين من فضة في ثوب بلال، ويفرقها، فقال له رجل: يا رسول الله أعْدِل، فقال: «ويْحك، من يعدلُ إذا أنا لم أعدل؟ قد خِبْتُ وخَسِرْتُ إن كنت لا أعدل» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: «مَعَاذَ الله أن يتحدث أني أقتل أصحابي (٢٠)».

وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله عَيِّكِم ناساً في القسمة ليؤلفهم، فأعطى الأقْرع بن حايس مائة من الإبل، وأعطى ناساً من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: إن هذه لَقِسْمة ما عُدِل فيها، وما أُريد بها وجمة الله تعالى، قال: فقلت: والله لأُخيِرن رسول الله عَيِّكِم، فأتيته، فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصّرف، ثم قال: «فمن يَعْدِلُ إن لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى عليه السلام، قد أُوذِي بأكثر من هذا فصبر (٣)».

وروى ابن حِبّان، والحاكم، عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: أن زيد بن سَعْية وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود ـ وقال النووي رحمه الله تعالى: هو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا ـ قال: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد عيلي حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: أن يسبق حِلْمُه جَهْله، ولا تزيدَه شدة الجهل عليه إلا حلماً، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه، فابْتَعْتُ منه تمراً معلوماً إلى أجل معلوم، وأعطيته الثمن، فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، أتيته، فأخذت بجامع قميصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لَمُطْل، وقد كان لي بمخالطتكم علم فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أي عَدُوّ الله، أتقول لرسول الله عَبِيلًا ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فؤته لضربت بسيفي أي عَدُوّ الله، أتقول لرسول الله عَبِيلًا ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فؤته لضربت بسيفي رأسك، ورسول الله عَبِيلًا ينظر إلى عمر في سكون، وتُؤدّة، وتبسم، ثم قال: «أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن النباعة اذهب يا عمر، فقلت: أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن النب تعالى عنه، فقلت: فاقضه حقه، وزده عشرين صاعاً، مكان ما رُعْتَه»،ففعل عمر رضي الله تعالى عنه، فقلت:

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الزكاة (١٤٢) وأحمد ٣٥٣/٣ والطبراني في الكبير ٢٠١/٢ وابن أبي عاصم ٤٦٠/٢ والبيهقي في الدلائل ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

يا عمر، كُلُّ علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله عَيِّكُمُ إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمُه جهله، ولا تزيدُه شدةُ الجهل عليه إلا حلماً، فقد خبرتُهما، فأشهدُك أني رضيت بالله تعالى رَبَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد عَيِّكُمْ نبياً (١).

وروى الإمام أحمد، وأبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ابتاع رسول الله عَيَّلِيَّة جزُوراً من أعرابي بِوَسَقِ من تمر الذَّخِيرَة، فجاء منزله، فالتمس التمر، فلم يجده، فخرج إلى الأعرابي فقال: «عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورك هذا يوسق، من تمر الذَّخيرة، ونحن نرى أن عندنا، فلم نجده» فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه، فو كزه الناس وقالوا: إلى رسول الله عَيِّلِيَّة تقول هذا؟ فقال: «دعوه، فإن لصاحب الحق مَقَالاً» فردد ذلك رسول الله عَيِّلِيَّة مرتين أو ثلاثاً، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: «اذهب إلى خَوْلة بنت حكيم بن أُميّة فقل لها رسول الله عَيِّلِيَّة يقول لك إن كان عندك وَسَق من تمر الذَّخِيرة فسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله تعالى» فذهب إليها الرجل ثم رجع قال: قالت: نعم هو عندنا يا رسول الله، فابعث من يقبضه، فقال رسول الله عَيَّلِيَّة للرجل: «اذهب فأوْفِه الذي له» فذهب، فأوفاه الذي له، قال فمر الأعرابي برسول الله عَيَّلِيَّة، وهو جالس في أصحابه، فقال: جزاك الله عَيْلِيَّة، وهو جالس في أصحابه، فقال: جزاك الله غيراً، فقد أوفيت وأطيب، فقال رسول الله عَيَّلِيَّة، «أولك خِيَار الناس المؤفُون المطيبُون (٢٠)».

وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رجلاً أتى رسول الله عَيَّلِيَّة يتقاضاه فأغلظ له، فَهَمّ به أصحابه، فقال رسول الله عَيَّلِيَّة: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً، ثم قال: اعطوه شيئاً مثل سِنَّه»، فقالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: «اعطوها، وخيركم أحسنكم قضاء(٢)».

وروى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهودية أتت رسول الله عَيَّالِيَّةِ بشاة مسمومة، فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا تقتلُها فقال: (الا)(1).

وروى الشيخان عن عائشة وابن أبي حاتم عن عكرمة وروى أبو الحسن بن الضحاك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أبصرتْ عيناي، وسمعت أذناي أن رسول الله عَيْقِكُ كان بالجعرّانة (٥)، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله عَيْقَكُ يفُضُها على الناس، فيعطيهم، فقال له

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٢٠٥/٣٢٣٢/٢ وأبو نعيم في الدلائل ٢٣/١ وابن كثير في البداية ٢٠١٠.

<sup>(</sup>Y) انظر المجمع 12.1£.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٤/ ١٨٣(٢٣٠٦) ومسلم ٣/ ١٢١٥(١٦٠١/١٢٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم.

<sup>(°)</sup> الجِبرُانة لا خلاف في كسر أوَّله. وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه، وأهل الأدب يخطئونهم ويسكّنون العين ويخفّفون الراء. والصحيح أنهما لغتان جيدتان.

رجل: يا رسول الله اعدل، فقال: «ويْلَكَ فمنْ يعدلُ إذا لم أعدل؟ لقد خِبْت وخسِوتُ إن لم أعدل؟ لقد خِبْت وخسِوتُ إن لم أعدل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله دعْني أقتلْ هذا المنافق، فقال رسول الله عَيِّكَ «مَعاذ الله أن يتحدث الناس أنني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، لا يجاوز حُلُوقهم أو قال: حناجرهم، يَمْرُقُون من الدين مروق السهم من الوّميّة (١)».

وروى الإمام أحمد وعبد بن محمّيد، والبخاري والنّسائي وأبو الشيخ، والبيههي عن زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه: سحر النبيّ عَيِّليّ رجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلك أياماً، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال إن رجلاً من اليهود سحرك، فعل لذلك عَقْداً، فأرسل رسول الله عَيِّليّ علياً رضي الله تعالى عنه فاستخرجها، فجاء بها فجعل كل ما حل عقدة وجد لذلك خِفّة، فقام رسول الله عَيِّليّ كأنما نَشِط من عِقال، فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه (۲).

وروى البَيْهقي في شعب الإيمان، مرسلاً عن عبد الله بن عُبيد مرسلاً أن رسول الله عَيِّلِهُ لما كسرت رباعِيَّتُه، وشُجِّ وجهه يوم أُحد شق ذلك على أصحابه، وقالوا: لو دَعوْت عليهم، فقال رسول الله عَيِّلِهُ: «إني لم أُبعث لعّاناً، ولكن بعثتُ داعياً ورحمة، اللهم اهدِ قومي، فإنهم لا يعلمون (٢٦)»، ورواه موصولاً عن سَهْل بن سعد رضي الله تعالى عنه مُختصراً: «اللهم: اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون»، ولله در القائل حيث قال.

ومَا الْفَصْلُ إِلا أَنْتَ خَاتَمُ فِضةً وعَفْوُك نَقْشُ الفصّ فاخْتِم به عُذْرِي

ومن رحمته ورأفته عَيِّكِ بأمته تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهيته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عَيِّكِم: «لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالشّواك عند كل وضوء، ومع كل صلاة، ولأخّرت العشاء إلى ثلث الليل»، وخبر قيام رمضان، ونهيه عن الوصال، وكراهته دخول الكعبة لفلا يُغنِت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سَبَّتَه ولغنتَه رحمة لمن سبه وزَكاةً وطهُوراً.

#### تنبيهات

الأول:الجِلْم حالة توقير، وثبات في الأمور، وتصبّر على الأذى، لا يستثير صاحبته الغضبُ عند الأسباب المحركة، ولا يحمله على انتقام، وهو شعار العقلاء، وقد كان عَيْسَة منه بالمحل الأعظم، كما يشهد له قول أبي سفيان وقد قال له: يا عَمٌ أَمَا آن لك أن تسلم؟ «بأبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد (٦١٦٣)(٣٩٣٣)(٣٦١٠) ومسلم ٢/ ٧٤٤/(٤٨١٤٨) وأحمد ٣/ ١٠٦٤/١) وأحمد ٣/ ٣٦١٠) وانظر الدر المتثور ٣/٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) وهو عند مسلم ٢٠٠٧/٤ والبخاري في الأدب (٣٢١) والطبراني في الكبير ١٨٩/١٩ وانظر الدر المنثور ٣٤٢/٤.

أنت وأمي ما أخلمَك!»، ولا تزيده كثرة الأذى إليه إلا حِلْماً، بشهادة ما تقدم ومما حصل له يوم أُحد.

الثاني: الصبر على الأذى جهاد النفس، وقد جبل الله تعالى النفس على التألم بما يفعل بها، ولهذا شَقَ عليه عَلَيْ نِسْبَةُ بعض المنافقين له الجوْر في القسمة، لكنه حلم وصَبر لما علم من جبريل ثواب الصابرين، وأن الله تعالى يأجُوهم بغير حساب، وصبره عَلَيْ على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسه، وأما إذا كان لله تعالى فإنما يمتثل فيه أمر الله تعالى من الشدة، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الكُفّارِ والمنافقين واغْلُظْ عليهم وأظهرَ الشدة، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّها النَّبِيُ جَاهِدِ الكُفّارِ والمنافقين واغْلُظْ عليهم وأظهرَ الشدة، وقد وقع أنه عَلَيْ غضب لأسباب مختلفة، مرجعها إلى أن ذلك في أمر الله تعالى، وأظهرَ الغضب نفسه الشريفة عَلَيْكُ، وقد الغضب نفسه الشريفة عَلَيْكُ، وقد قال عَيْكُ لما شَبّح المشركون وجهه: «اللهم اهدِ قومي» وقال حين شغلوه عن الصلاة: «ملاً الله قلوبهم ناراً» فتحمّل الشَّجَة الحاصلة في وجه جسده الشريف، وما تحمّل الشَّجَة الحاصلة في وجه دينه المُنيف، فإن وجه الدين هو الصلاة، فرجح حق خالقه على حقه عَيْكُ.

الثالث: قال القاضي في قوله عَيَّاتِي: «اللَّهُمّ اهدِ قومي فإنهم لا يعْلمُون»: انظر ما في هذا القول من إجماع الفضل، ودرجات الإحسان، وحسن الخُلُق، وكرم النفس، وغاية الصبر والحِلْم، إذ لم يقتصر عَيِّتِهُ على السكوت عنهم، حتى عفا، ثم أشفق عليهم، ورحمهم، ودعا، وشفع لهم، فقال: «اللهم اهدِ واغفر»، ثم أظهر الشفقة والرحمة بقوله: «لقومي»، ثم اعتذر عنهم لجهلهم، فقال: «إنهم لا يعلمون».

الرابع: في بيان غريب ما سبق:.

العفو: المُسَاهَلَة، وترك المؤاخذة، والبحث عن مَذامٌ الأخلاق: أي أخذ ما سَهل من أخلاق الناس، وأفعالهم، من غير كُلْفَة، ولا طلب ما يَشُقّ عليهم حَذَراً من أن يَنْفِرُوا من حوله.

السَّمُرَة: بسين مهملة مفتوحة، فميم مضمومة، فراء، فتاء تأنيث ضرب شجر الطَّلح.

الغِرَّة: بغين معجمة مكسورة، فراء مشددة: الخدعة.

الصِّرْف: بصاد مهملة مكسورة، فراء ساكنة، ففاء: شجر أحمر يدبغ به الأديم.

زيد بن سَعَنة: بسين مهملة، فعين، فنون مفتوحتين، كما قيده به الحافظ عبد الغني، وجرى عليه الدَّارَقُطْني والأمير وبالمثناة التحتية ثبت في نسخ الشّفا، وأن مصنفه صحح عليه، وهو الذي ذكره ابن إسحاق، قال الذهبي في التَّجْرِيد: والأول أصح.

تمر الذَّخِيرة: بذال، وخاء معجمتين، قال في النهاية: هو نوع من التمر معروف. الرميَّة تقدم الكلام عليها والله أعلم.

# الباب الرابع

# في حيائه صلى الله عليه وسلم وعدم مواجهته أحداً بشيء يكرهه

روى الشيخان، وابن مَاجه عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله عَيْلِيَّةُ أَشَدُّ حياءً من العذراء في خِدْرِها، وكان إذا كَرِه شيئاً عرفناه في وجهه» (١٠).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «رأى رسول الله عَيَّالِيَّة على وجه رجل صُفْرة فقال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة، وكان لا يكاد يواجه أحداً في وجهه بشيء يكرهه»(٢).

ورواه البخاري في الأدب بلفظ: كان رسول الله عَيِّكَ قَلَّ ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوماً رجلٌ وعليه أثر صُفْرة، فلما قام قال لأصحابه: لو غَيَّر، أو نزع هذه الصَّفْرة").

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْظَةً إذا بلغه عن رجل شيئاً لم يقل له: قلت: كذا وكذا قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا<sup>(٤)</sup>».

وروى عَبْد بن مُحميد، وأبو الشيخ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّة حَيِيًا لا يُسْأَل عن شيء إلا أعطى (°).

وروى البَيْهةي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكَمُ خافض الطَّوف، مجل نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، مجلَّ نظره الملاحظه(٢).

وروى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنع رسول الله عَيِّلِيَّهُ فخطب، وسول الله عَيِّلِيَّهُ فخطب، فتنزَّه عنه قوم، فبلغ ذلك رسول الله عَيِّلِيَّهُ فخطب، فحمد الله تعالى، ثم قال: «مابَالُ أقوام يَتنزَّهُون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى، وأشدهم له خَشْية» (٧).

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْلِيَّةِ أَشَدَ النَّاسُ حياءً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٦٦/٦، في المناقب (٣٠٦٢) (٦١٠٢) ومسلم ٤/ ١٨٠٩(٦٧/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣١٧/١ وأبو داود (٤٧٨٩) والبيهقي في الدُّلائل ٣١٧/١ والبداية والنهاية ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد (٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي ٦٠/٦ وانظر الدر المنثور ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر أخلاق النبوة (٤٠).

<sup>(</sup>٦) تقدم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٣٦).

من العَواتِق في خدورها(١) ورواه الإمام أحمد والبيهقي وأبو داود عن أبي سعيد بلفظ من العَداري.

#### تنبيهان:

الأول: الحياء بالمد، وهو من الحياة، ومنه الحيا للمطر، لكن هذا المقصور، وعلى حسب حياة القلب يكون في قوم خُلُق الحياة، وقلة الحياء من موت القلب والروح، وكُلَما كان القلب حيّاً كان الحياء أثم وهو في اللغة: تَغَيَّر، وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، وفي الشرع خُلُق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق.

## الثاني: في بيان غريب ما سبق:

المخِدْر: بكسر الخاءِ المعجمة، وسكون الدال المهملة: السِّتْر، وهو من باب التعميم لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر ما تكون خارجة منه، لكون الخُلُوة مَظَنَّة وقوع الفعل بها، فالظاهر أن المراد تقييده إذا دخل عليها في خدرها، لا حيث تكون منفردة فيه.

خفض الطرف: ضد رفعه.

مجل الشيء بضم الجيم: معظمه.

الملاحظة: أن ينظر بلحظ عينِه، هو شقها الذي يلي الصدغ والأُذن، ولا يحدق إلى الشيء، وكانت الملاحظة معظم نظره، وهو دليل الحياء والكرم.

<sup>(</sup>١) انظر الدر المنثور ٢٥١/٦ وأخرجه البيهقي ١٩٢/١ وفي الدلائل ٢١٦/١ وأحمد ٩١٢٧١/٣.

# الباب التخامس

## مداراته، وصبره على ما يكره صلى الله عليه وسلم

روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء مُخَرِّق بن نَوْفل يستأذن، فلما سمع رسول الله عَيِّلِيَّهِ صوته قال: «بئس أخو العشيرة الحديث».

وروى الشيخان، والإمامان مالك وأحمد، والترويذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً استأذن على رسول الله عَيَّلِيَّهُ فقال: اثذنوا له، بقس أخو العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول وتطلَّق في وجهه، وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قلت: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت: كذا وكذا، فلما دخل ألنت له القول، وتطلَّقت في وجهه، وانبسطت إليه، فقال عَيِّلِيَّة: «متى عَهِدْتنِي فاحِشاً إن شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحسه وفي رواية اتقاء شره (۱).

وروى ابن الأعرابي عن صَفوان بن أُمية رضي الله تعالى عنه قال: والله لقد أعطاني رسول الله عَلَيْتُهُ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ، وأعطى حَكيم بن حِزام مائة من الغنم، وأعطى عُيينة بن حِصْن مائة من الإبل، وأعطى الأقْرعَ بن حابس مائة من الإبل، وأعطى الأقْرعَ بن

وروى ابن عَدِي، والحكيم والتِّرمِذِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَيِّلِيَّة: «إن الله عز وجل أمرني بمُذَارَاة الناس، كما أمرني بالفرائض<sup>٣)</sup>».

وروى ابن سعد عن إسماعيل بن عياش ـ بالتحتية والشين المعجمة ـ رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله عَيَّالِيَّهُ أَصِبَر الناس على أقذار الناس (٤).

وروى النَّسائي، وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا قُعُوداً عند رسول الله عَيِّلِيَّهُ في المسجد فإذا قام قمنا، فقام يوماً، وقمنا معه، حتى بلغ وسط المسجد فأدركنا رجل، فجَبَذُ بردائه من ورائه، وكان رداؤه خشناً، فحمّر رقبته فقال: يا محمد احمل لي على بعيرى هذين الحديث (٥٠).

#### تنبيهات

الأول: هذا الرجل المبهم ـ قال ابن بَطَّال والقاضي، والقُرطبي، والنووي رحمهم الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٤) (٦١٣١).

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) ابن عدي ٤٤٧/٢ والذهبي في الميزان (١٢٠٥) وابن حجر في اللسان ٩٣/٢ وانظر الدر المنثور ٩٠/٢.

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٩٩/٢/١ وانظر الكنز (١٧٨١٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم.

تعالى هو عُيَيْنَة بنُ حِصْن بن حُذَيفَة بن بَدْر الفزاري، وكان يقال له: الأحْمَقُ المُطاعُ.

الثاني: قال الخطابي: جمع هذا الحديث علماً، وأدباً، وليس قوله عَلَيْكُم لأُمته في الأمور التي ينصحهم بها، ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه عَيِّكُم أن يبين ذلك، ويفصح به، ويعرف الناس أمرهم، فإن ذلك من باب النصيحة، والشفقة على الأمة، ولكنه لما جيل عليه من الكرم، وأُعْطيته من حسن الخُلق، أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه ليفتدي به أمته في اتقاء شَرِّ مَنْ هذا سبيله، وفي مداراته، ليسلموا من شره وغائلته.

الثالث: قال القرطبي: في هذا الحديث جواز غِيْبَة المعلن بالفسق، أو بالفحش، ونحو ذلك مع جواز مداراته اتقاء شره، ما لم يؤد ذلك إلى المُداهنة في دين الله تعالى، ثم قال تبعاً للقاضي الحسين: الفرق بين المُداراة والمُداهنة أن المُدَاراة بذلُ الدنيا، والنبي عَيْسَةُ إنما بذل له من دنياه.

حسن عِشْرته، والرفق في مُكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه حق، وفعله معه حسن معاشرته، فيزول بهذا التقدير الإشكال.

وقال القاضي رحمه الله تعالى: لم يكن عُيَيْنَة والله أعلم حينتذ أسلم، فلم يكن القول فيه غَيْبَة، أو كان أسلم، ولم يكن إسلامه ناصحاً، فأراد رسول الله عَيِّلِيَّه أن يبين ذلك لتلا يغتر به من لم يعرف باطنه، وقد كانت منه في حياة النبي عَيِّلِيَّة، وبعده، أمور تدل على ضعف إيمانه، فيكون ما وصفه به رسول الله عَيِّلِيَّة من علامات النبوة، وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألف له قال الحافظ: وقد ارتد عُييْنَة في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وحارب، ثم رجع، وأسلم، وحضر بعض الفتوح في عهد عمر رضى الله تعالى عنه.

## الرابع: في بيان غريب ما سبق:

المُداراة: بميم مضمومة، فدال مهملة، فألف فراء، فألف، فتاء تأنيث غير مهموز، وقد يهمز: مُلاينة الناس، وحسن صحبتهم، واحتمالهم، لئلا ينقروا عنك.

الصبر: حبس النفس عند الجزع من المصيبة، بأن يتصور ما خلق لأجله ورجوعه إلى ربه عز وجل، و تذكره للجنّة عليه، فيرى أن ما أبقى له أضعاف ما استرده منه، فيهو ن بذلك على نفسه.

تطلَّق: بمثناة فوقية، فطاء مهملة، فلام مشددة فقاف مفتوحات: تسهَّل، وانبسط وجهه، واستبشر.

الفُخش: بفاء مضمومة، فحاء مهملة ساكنة، فشين معجمة،: التعدي في القول والجواب، والكثرة والزيادة من الكلام.

الأقذار: جمع قَذَر، بذال معجمة: الأوساخ، والأدناس حسية ومعنوية.

## الباب السادس

# في بره وشفقته، ورحمته، وحسن عهده صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا رَحْمَةً للعالمين﴾ [الأنبياء ٧٠] قال بعض العارفين: من رحمة الله تعالى خلق الله عز وجل الأنبياء من الرحمة، ونبينا محمد عَيِّكِ وعليهم، عين الرحمة، وروى ابن أبي شَيْهة، والإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن مَوْدَوَيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: قام عَيَّكِ ليلة، فقراً آية يُردِّدُها، يركع بها، ويسجد، وبها يقوم، ويقعد، حتى أصبح ﴿إِنْ تعَذَّبُهُم عِبادُك، وإن تغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكُ أنت العزيزُ الحكيم﴾ ويقعد، حتى أصبح ﴿إِنْ تعَذَّبُهُم عِبادُك، وإن تغْفِر لَهُمْ فَإِنَّك أنت العزيزُ الحكيم﴾ [المائدة ١١٨] فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زِلْت تقرأُ هذه الآية حتى أصبحت، قال: «فإني سألت ربي الشفاعة لأمتي، وهي نائلة ـ إن شاء الله تعالى ـ من لم يشرك بالله تعالى شيئاً» قلت: فما أُجِبْت؟ قال: «أُجِبْت بالذي لو اطّلَعَ كثير منهم لتركوا»، قال: فإذاً أَبُشُر الناس، قال: بلي، فقال عمر يا رسول الله إنك إن بعثت إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة، فناداه أن ارجع (۱).

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيتُ أحداً كان أرحم بالعباد من رسول الله عَيْكِ.

وروى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: إني لأدخل في الصلاة، وأنا أُريد أن أُطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجدانه من بكائه(٢).

وروى مسلم، وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلِيّهُ تلا قول الله عزَّ وجلَّ في إبراهيم ﴿إِنَّهِن أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِن النَّاسِ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، ومَنْ عصائِي فإنك غَفور رحيم ﴾ [إبراهيم ٣٦] وقال في عيسى عليه السلام: ﴿إِن تُعَذَّبُهم فإنهم عِبَادُك، وإن تغْفِر لَهُمْ فإنك أنت العزِيزُ الحكيم ﴾ [المائدة ١١٨] فرفع يديه، وقال: «اللهم عَبَادُك، وإن تغْفِر لَهُمْ فإنك أنت العزِيزُ الحكيم ﴾ [المائدة ١١٨] فرفع يديه، وقال: «اللهم أُمّتِي، أُمّتِي، وبكى» فقال الله عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد، فقل له، واسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله عَيَالِيّهُ بما قال، وهو أعلم، فقال الله عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنُرْضِيك في أمتك، ولا نسُوؤك عَيَالِيّهِ»(٣).

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والإمام أحمد عن زَيْد بن ثابت

<sup>(</sup>١) أخرِجه أحمد ١٤٩/٥ والنسائي ١٧٧/٢ وابن ماجه ١/ ٢٤١٩،٥٣٥) والحاكم ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٢) سيأتي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١٩١/١ والبيهقي ٧٠/٥٠٠ والطبري ١٥١/١٥ وعبد الرزاق (٢٦٩٧).

رضي الله تعالى عنهما قالا: خرج رسول الله عَيَّاتُهُ من جوف الليل يُصَلي في المسجد، فصلى رجال صلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، ففقدوا صوت رسول الله عَيَّاتُه، فجعل بعضهم يتنحنح، ليخرج إليهم، فلم يخرج إليهم رسول الله عَيَّاتُه، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى صلاته أقبل على الناس، ثم تشهد وقال: «أمّا بعدُ: فإنه لم يَحْفَ عني شأنكُم الليلة، ولكن خَشِيت أن تُقْرض عليكم صلاة، فتعجزوا عنها، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (١٠).

وروى الشيخان، والنَّسَائي، وأبو الشيخ عن مالك بن المُحَوَيْرَث ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: كان رسول الله مَيْسَلِيْ رحيماً، رفيقاً، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا عند أهلنا، فأخبرناه، فقال: «ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا عندهم» (٢٠).

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّلِهُ يَعْلَمُ الله عَيْلِهُ عَلَيْكُ و يخطب الناس، فخرج حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما؛ فعثر، فسقط على وجهه، فنزل رسول الله عَيْلِهُ من المنبر يريده، فأخذه الناس، فأتوه به فقال: «قاتل الله الشيطان، إن الولد فِتْنة، والله: ما علمت أني نزلت من المنبر حتى أوتيت به» (٢٠).

وروى الطبراني عن زيد بن هالة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله عَيِّكِم، وهو راقد، فاستيقظ، فقام هالة إلى صدره، وقال: هَالَة، هَالَة، كأنه شرّ به لقرابته من خديجة (٤).

وروى البخاري في الأدب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُهُ نزل منزلاً فأخذ رجل بيض حُمَّرة، فجاءت تَرِفٌ على رأس رسول الله عَلَيْكِهُ. فقال: «أيكم فَجع هذه في بيضها؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله أخذت بيضها، فقال: «اردده، رحمة لها»(°).

وروى ابن أبي شيبة عن أبي سَعِيد الخُدْرِي رضي الله تعالى عنه قال: صلى بهم رسول الله عَيِّلِيَّةٍ بأقصر سورتين في القرآن، فلما قضى الصلاة، قال له أبو سعيد أو مُعاذ:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/ ٢١٤(٧٣١) ومسلم ١/ ٣٩٥(٢١١/٧٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١)(٦٣١) مسلم في المساجد (٢٩٢٠) وابن خزيمة (٣٩٧) والشافعي في المسند كما في البدائم ٢٧٣/١ وأحمد ٣٦/٣ والدارقطني ٢٧٣/١ والبيهقي ٤/٣٠.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ٣٤/٣ وانظر المجمع ٥/٥٥١ والدر المنثور ٢٤٨/٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الصغير ١٩٥/١ وانظر المجمع ٣٧٧/٩ والحاكم ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٢/٦ والبداية ١٧٣/٦.

صليت صلاة ما رأيتك صليت مثلها قط، قال: «أنا سمعت بكاءَ الصبي خلْفِي وترَصُّف النساء، أردت أن تفرغ له أمه».

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبّل رسول الله عَيْلِيَّهُ الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، وعنده الأقْرَعُ بن حابس التَّمِيمي فقال الأَقْرَع: لي عشرة من الولد، ما قبلت منهم أحداً، فنظر إليه رسول الله عَيْلِيَّهُ وقال: (إن من لا يرحم لا يُرحم)(١).

ورويا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْكُم فقال: إنكم تُقبِّلُون الصبيان، وما نقبلهم، فقال رسول الله عَلَيْكُم: «أَوَ أَمْلِكُ لَكُ أَنْ نَزَع الله تعالى الرحمة من قلبك» (٢).

وروى محمد بن عمر الأسلمي في مغازيه عن عبد الله بن أبي بكر بن حَوْم رضي الله تعالى عنه قال: لما سار رسول الله عَيَّالِكُم من العَرْج في فتح مكة رأى كلبة تهرّ على أولادها وهن حولها يَرْضَعْنَها، فأمر رجلاً من أصحابه يقال له مُجعَيل بن سُرَاقة أن يقوم حِذاءها، لا يعرض أحد من الجيش لها، ولا لأولادها.

وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشُق على أُمتي لأحببت ألا أتخلف حلف سَرِية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه، وشق عليهم أن يتخلفوا بعدي. الحديث» (٣).

وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره عنه أيضاً أن رسول الله عَيْظَة قال: «لولا أن أَشُقَ على أُمتى لأمرتهم بالسّواك عند كل وضوء، ومع كل صلاة»(٤).

وروى ابن حِبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيْنِكُمُ استعذر أبا بكر من عائشة ولم يظن رسول الله عَيْنِكُمُ أن ينال منها بالذي نال منها، فرفع أبو بكر يده، فلطمها، وصكّ في صدرها، فوجد النبي عَيْنِكُمُ من ذلك، وقال: «يا أبا بكر ما أنا بمستعذرك أبداً» (°).

وروى مسلم وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ دخل معه على ابنه إبراهيم، فدعا رسول الله عَلَيْكُ بالصبي فضمه إليه، وروى ما شاء الله أن يقول، قال أنس: فلقد رأيتُه، وهو يكُبِدُ بنفسه بين يدي رسول الله عَلَيْكُ، فدمعت عينا رسول الله عَلَيْكُ، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/ ٤٢٦(٩٩٧) ومسلم ٤/ ١٨٠٨(٥٦/٣١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٠/ ٢٦٤ (٩٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>٣) أخرِجه البخاري ١٦/١، ٦٤/٤ طبعة دار الفكر وأحمد ٣٩/٣، ٣٩/٩ وعبد الرزاق (٩٢٩٥) والبيهقي.

<sup>(</sup>٤) سيأتي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان وذكره الهيشمي في الموارد (١٣١٤).

«تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يُرْضِي ربَّنا، وإنَّا بَك با إبراهيم محزونون»(١١).

وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله عَلَيْهُ رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما هو؟ فأغضباه، فلعنهما، وسبهما، فلما خرج قلت له: يا رسول الله من أصاب منك خيراً فما أصاب هذان منك خيراً، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «أوما علمت ما عاهدت عليه ربي عزّ وجلّ؟». قالت: وما عاهدت عليه ربك؟ قال: «قلت اللهم أيّهما رجل سببتُه أو لعنتُه، أو جلدتُه فاجعلها له مغفرة، وعافية وكذا وكذا وكذا»(٢).

وروى التَّرمِذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ماغِرْت على أحد من أزواج رسول الله عَيِّكَ ماغرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذلك إلالكثرة ذكر رسول الله عَيِّكَ لها، وإن ليذبح الشاة فيتبع بها صدائق خديجة رضى الله تعالى عنها فيهديها لهن (٣).

وروى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد دخل عليّ رسول الله عَيْسَة يوماً فقال: «صنعتُ اليوم شيئاً، وددت أني لم أصنعه، دخلت البيت، فأخشى أن يجيء رجل من أفق من الآفاق، فلا يستطيع دخوله، فيرجع، وفي نفسه منه شيء» (1).

## تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

البرّ: بكسر الموحدة: كل فعل مُرْض.

الشفقة: بشين معجمة، ففاء، فقاف مفتوحتين، فتاء تأنيث.

الرحمة: الرفق والتعطف، فهو عَيْلِكُم رحيم بالمؤمنين.

العهد: بعين مهملة مفتوحة، فهاء ساكنة، فدال: الوصية، والتقدم إلى المرء في الشيء والمَوْثِق واليمين.

فقام هالة إلى صدره: أي ضمه.

حُمَّرَة: بحاء مهملة مضمومة، فميم مشددة، فراء مفتوحتين، فتاء تأنيث: طائر صغير كالعصفور.

تَرَصُّف النساء: بمثناة فوقية فراء مفتوحتين، فصاد مهملة مشددة ففاء: وجُدُهن على أولادهن.

كلبة تَهرُّ على أولادها تقدم الكلام عليه.

يكبد بنفسه: بتحتية مفتوحة، فكاف ساكنة، فموحدة مكسورة، فدال مهملة: أي يحصل له بسبب طلوعها ضيق وشدة.

<sup>(</sup>٢) انظر مسند أحمد ٣٩١/٣ والبيهقي ٦١/٧.

<sup>(</sup>۱) سیاتي،

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠١٧) (٣٨٧٥).

<sup>(</sup>٤) ابن نُعيم في الحلية ١١٥/٧.

# الباب السابع

## في تواضعه صلى الله عليه وسلم

قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عَيِّكِم: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنينَ﴾ [الشعراء ٢١٠] يعني لَيِّن جانبك، وأرفق بهم، أمره الله تبارك وتعالى بالتواضع، واللين، والرفق لفقراء المؤمنين، وغيرهم من المسلمين.

وروى أبو نُعَيم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوفاً، وابن سعد عن عائشة، وأبو نُعَيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم مرفوعاً أن رسول الله عَيَّلَة بينما هو جالس، ومعه جبريل عليه السلام، إذ انشق أفق السماء، فأقبل جبريل يدنو من الأرض، ويدخل بعضه في بعض، ويتضاءل فإذا مَلَك قد مَثُلَ بين يَدَيْ رسول الله عَيْلَة، وفي لفظ: إن الله سبحانه تعالى أرسل إلى النبي عَيِّلَة ملكاً من الملائكة حُجْزته تساوي الكعبة، ما هبط على نبي قبلي، ولا يهبط على أحد بعدي، وهو إسرافيل عليه السلام، فقال: «السلام عليك يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، أنا رسول ربك إليك، أمرني أن أُخيِّرَكَ: إن شئت نبياً عبداً، وإن شئت نبياً ملكاً»، فنظرت إلى جبريل بيده، أن تواضع، فقلت، «بل نبياً عبداً، يا عائشة لو قلت: نبياً ملكاً، ثم شئت لسارت معي الجبال ذهباً»، قالت عائشة: وكان رسول الله عَيِّلَة بعد ذلك يأكل متكفاً ويقول: «آكل كما يأكل العبد، وأجلس عائشة: وكان رسول الله عَيِّلَة بعد ذلك يأكل متكفاً ويقول: «آكل كما يأكل العبد، وأجلس على يجلس العبد» للمحديث طرق تأتي في باب زهده عَيْلَة.

وروى ابن سعد عن حَمْرَة بن عبيد الله بن عُتْبة قال: كانت في رسول الله خصال ليست في الجَبّارين، كان لا يدعوه أحمر، ولا أسود، إلا أجابه، وكان ربما وجد تَمْرة مُلْقَاةً فيأخذها، فيرمي بها إلى فيه، وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب الجمار عُرْياً، ليس عليه شيء.

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي ذَر رضي الله تعالى عنه قال: ركب رسول الله عَلَيْكُمُ حماراً وأردفني خلفه.

وروى ابن عَدِيِّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله عَلَيْكُ وقد عقد عباءة بين كتفيه فلقيه أعرابي فقال: لِمَ لبست هذا يا رسول الله؟ فقال: ﴿وَيُعَالَى الله البست هذا لأَقْمَع به الكبر﴾ (١).

وروى أبو داود والتّرمِذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْظَةٍ

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في الميزان (٥٣٠) (٨٧٩٠) وابن حجر في اللسان ٢٤٠/٦.

أخذ بيد مَجْذُوم، فأدخله معه في القصعة، ثم قال له: «كل باسم الله، وثِقةً بالله، وتَوَكُلاً عليه»(١).

وروى ابن أبي شَيْبة وعلي بن عبد القدير البغوي عن عبد الرحمن بن بجبر الخزاعي قال: بينما رسول الله عَيَّلِيَّ يمشي مع أصحابه إذ أخَذَّ رجل منهم، فستره بثوب فلما رأى ما عليه، رفع رأسه، فإذا هو علاه قبلي ستر، فقال: «مهْ»، فأخذ الثوب، فوضعه، وقال: «إنما أنا بَشَرٌ مثلكم» (٢).

وروى المحارث بن أبي أسامة عن يزيد الرقاشي رضي الله تعالى عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَحل رثّ وقطيفة تساوي أربعة دراهم، وقال: «اللهم حجة مبرورة، لا رياء فيها، ولا سمعة»(٣).

وروى بقي بن مَخْلَد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقود راحلته، ويمشى هُنَيهة.

وروى أيضاً عنه قال ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط، ولا حملت معه طنّفسة.

وروى ابن الأعرابي عن أبي المثنى الأمُلُوكي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكِم، ومن قَبْله من الأنبياء عليهم السلام يمشون على العصا، يتوكئون عليها، تواضعاً لله عز وجل.

وروى ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيْكُ يركب الحمار، ويُرْدِف بعده، ويجيب دعوة المنلوك(٤).

وروى الحاكم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يركب الحمار، ويلبس الصوف، ويعقِل الشاة، ويأتي مِدعاة الضعيف(٥).

وروى البخاري عن البزّار رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْلِيَّةً يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض إبطه.

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٨١٧) وابن أبي شيبة ١٣٠/٨ وابن السني (٥٧٪) وانظر الدر المنثور ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٢١/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن ماجه (۲۹۹۳،۲۸۹ ) وأبو نعيم في الحلية ٤/٣ وابن أبي شيبة ١٠٦/٤ وابن سعد ٢٧/١/٢ والعقيلي في الضعفاء ٨/٢ وابن سعد ٢٧/١/٢.

<sup>(</sup>٤) بنحوه عند أحمد ١٢٢/١ وانظر المجمع ١٩٥٦ وابن سعد ١٩٤/٢١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ٦١/١ والبيهقي في الدلائل ٢٣٠،٢٢٩/١ والبداية ٢/٢٥ والمجمع ٢٠٠٩.

وروى الدَّارمي عن عبد الله بن أبي أوْفي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلَة يكثر الذكر، ويُقِل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف، ولا يستكبر أن يمشي مع الأرمَلة والمسكين يقضي لهما حاجتهما(١).

وروى الخرائطي عنه أيضاً قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يشي مع الضعيف، والأرملة، فيفرغ لهم من حاجاتهم (٢).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت رسول الله عُيِّلِيَّهُ يأكل مُتَّكِعاً، ولا يطأ عقبه رجلان (٣).

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس، وابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله عَيْنِيْ يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويَعْقِل الشاة، ويجيب دعوة المملوك، زاد أنس: ويقول: «لو دُعِيت إلى ذِراع لأجبت، ولو أهْدِي إلى كُرَاع لقبلت (٤).

وروى الخطيب في الرُّواية عن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّ يجيب دعوة العبد إلى أي طعام دعا، ويقول: «لو دُعِيت إلى كُراع لأجبت (٥)».

وروى التَّرمِذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَنْ عَلَيْهِ يركب الحمار، ويعود المريض، ويشهد الجنّازة، ويأتي دعوة المملوك، وكان يوم بني قُرَيْظة على حمار مَخْطُوم بحبل من ليف، على إكاف من ليف(١).

وروى التَّرمِذي ـ وصححه ـ والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه وعن أمّه قال: كان رسول الله عَيِّلِيِّلِهُ يبدأ من لقيه بالسلام(٧).

وروى الإمام أحمد في الزهد، وابن عساكر . وقال هذا حديث مرسل . وقد جاء معناه في الأحاديث المسندة عن الحسن رضى الله تعالى عنه قال: والله ما كان رسول الله عَلِيلًا

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة باب (٣٠) والحاكم ٢١٤/٢ والبيهقي في الدلائل ٣٢٩/١ والخطيب في التاريخ ٨/٥ وابن كثير في البداية ٢٠٤٦.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق (١٨) والحاكم ٢١٤/٢ وابن كثير في البداية ٢/٥٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٦٧،١٦٥/٢ وأبو داود ١/ ١٤١(٣٧٠) وابن ماجه ٨٩/١ وابن ماجه (٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البغوي في شرح السنة ٢٨٨/١ وأحمد في الزهد (٣٩٢) وانظر المعجم ٢٠/٩.

<sup>(°)</sup> أخرَجه ابن سُعد 1/7/ ٩٥ وابن أبي شيبة ٦٤/٣ وابن ماجه (٢٢٩٦) والحاكم ٢٦٦/٢ وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ٣/ ١٠١٧)٣٣٧ (١٠١٧) وابن ماجه ٢/ ١٣٩٨ (٤١٧٨) والحاكم في المستدرك ٢٦٦/٢ والبيهقي في الدلائل ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر مناهل الصفا (٢٠) وتقدم حديث هند.

تُغْلَق دونه الأبواب، ولا يقوم دونه الحجاب، ولا يُغْدَى عليه بالجِفان، ولا يُراح بها عليه، ولكنه كان بارزاً، من أراد أن يلقى نبي الله عَيْقَه لقيه، كان يجلس على الأرض، ويطعم ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويُرْدِف خلفه، ويلْعَق يده.

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كلَّم رجلاً فأُرْعِد، فقال: «هوِّن عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» (١).

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن بُسر قال: أهْدِيَت إلى رسول الله عَيَّلِيَّهُ شاة فجثا على ركبتيه، فأكل، فقال أعرابي: يا رسول الله ما هذه الجِلْسة؟ فقال: «إن الله عز وجل جعلني عبداً كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً»(٢).

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت امرأة في عقلها شيء قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال: «يا أم فلان انظري أي الطرق شئت» قال: «أقضى لك حاجتك»، فقام معها يناجيها، حتى قضت حاجتها (٣).

وروى أبو بكر الشافعي وأبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم في طريق، ومعه ناس من أصحابه، فتعرضت له امرأة فقالت: يا رسول الله لي إليك حاجة، فقال: «يا أم فلان اجلسي في أدنى نواحي السكك، حتى أجلس إليك، ففعلت، فجلس إليها، حتى قضى حاجتها»(٤).

وروى ابن أبي شَيبة عن يعقوب بن يزيد قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يَتَّبع غبار المسجد بجريدة (٥).

وروى البخاري في الأدب عن عَدِي بن حَاتِم أنه أتى رسول الله عَيْلِيَّ فإذا عنده امرأة وصبيان، أو صبي، فذكر قربهم من النبي عَيْلِيِّهِ، قال: فعرفت أنه ليس مُلْك كسرى وقيصر.

وروى أبو بكر بن أبي شَيْبة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الوّلِيدة من وَلاَئد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله عَيْقَة، فما ينزع يده من يدها، حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في الحاجة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٢) والخطيب في التاريخ ٢٧٩،٢٧٧/٦ وانظر المجمع ٩/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٧٣) وابن ماجه (٣٢٦٣) والبيهقي في الدلائل ١٣٤،٣٤/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١٨١٢/٤ في القضائل (٧٦) وأحمد في المسند ٣/٥٨٦ وابن كثير في البداية ٢/٦٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ٢١٤/٣ والكنز (٣٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شبية ٣٩٨/١ وانظر الدر المنثور ٥١/٥. أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب ٧/٣ وانظر الكنز (٤٢٨٦٩) والتمهيد ٢٥٣/٦.

وروى غبد بن محميد عن عدِيّ بن حاتم قال: أتينا رسول الله عَيَّلِكُم، وهو جالس في المسجد فقال القوم: هذا عِديّ، وجمَّت بغير أمان ولا كتاب، فلما دُفِعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال: فقام معي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا: لنا إليك حاجة، فقام معهما، حتى قضى حاجتهما.

وروى أبو ذر الهروي في دلائله عن أبي أُمامة بن سَهْل بن مُحنيف أخبره أن مِسْكينة مرضت، فأُحبر رسول الله عَيِّكَ بمرضها، وكان رسول الله عَيِّكَ يعود المساكين، ويسأل عنهم.

وروى الإمام أحمد والبخاري وابن ماجّه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة من المدينة لتأخذ بيد رسول الله عَلَيْكُ، فتنطلق بها في حاجتها فلم ينزع يده من يدها، حتى تذهب به حيث شاءت (١).

وروى ابن إسحاق الزجاجي في تاريخه عن عِكْرِمَة رحمه الله تعالى: قال العباس رحمه الله تعالى: يا رسول الله إني أراهم قد آذَوْك، وآذاك غُبارهم، فلو اتخذت عريشاً تكلمهم فيه، فقال رسول الله عَيِّكِيْد: «لا أزال بين أظهرهم يطئون عقبي وينازعوني ثوبي، ويؤذيني غبارهم، حتى يكون الله هو الذي يرحمني منهم» (٢).

وروى أبو داود، وابن مابحه، وابن حِبّان، وقاسم بن ثابت، والطَّبراني عن أبي سعيد وغيره من الصحابة قال: مر النبي عَيِّلِيَّة بغلام ـ زاد الطَّبراني أنه مُعَاذَّ بن جَبَل يَسْلَخ شاة، فقال له رسول الله عَيِّلِيَّة يده له رسول الله عَيِّلِيَّة يده بين الجلد واللحم، فذَخس بها حتى تَرَادَّت إلى الإبط، ثم قال: «يا غلام هكذا فاسلخ» (٣٠).

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّ إذا صلى الغَدَاة جاءه خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاؤوه في الغداة الباردة، فيغيس يده فيها (٤).

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكَ مر على صبيان، فسلم عليهم (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/ ٤٨٩ (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي ٣٦/١ وابن أبي شيبة ٢٠/٧٥ وانظر المجمع ٢١/٩ والكنز (٢٠٩٩)(١٠٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٨٥) وابن ماجه (٣١٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢/١ وانظر الكنز ٢٧٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ٤/ ١٨١٢(٤٧/٤٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) ومسلم وأبي هريرة (٢١٦٧/١٣).

وروى البخاري في الأدب المفرد عن حسنة بن خالد وشوّاء بن خالد رضي الله تعالى عنهما: أنهما أتيا رسول الله عَيْنِاللهِ وهو يعالج حائطاً، أو بِنَاءَ له.

وروى المحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكَ دخل مكة،وذقنه على رحله مُتخَشِّعاً(١).

وروى أبو يَعْلى عنه قال: لما دخل رسول الله عَيَّالِيَّ. مكة اسْتَشْرَفَه الناس، فوضع رأسه على رحله متخشعاً(٢).

وروى الحاكم عن عبد الله بن بُرَيدة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أتى رسول الله عَلَيْكُم بحمار، وهو يمشي، فقال له: اركب يا رسول الله، فقال: «إن صاحب الدابة أحق بصدر دابته، إلا أن يجعل له»،قال: قد فعلت (٣).

وروى الإمام أحمد وابن تحدي وابن حِبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُم يَخِيط ثوبه، ويَخْصِفُ نَعْلَه، وفي رواية لأحمد ويَرْقَعُ دلوه، وعنده أيضاً: يَفلِي تُوْبَه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه (٤).

وروى البخاري في الأدب عن حَسَنة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا رسول الله عَلِيلِهُ وهو يعالج حائطاً له، فأعاناه، وهذا يتعين حمله على أوقاته، فإنه ثبت أنه لو كان له خدم كفوه فتارة يكون بنفسه، وتارة يكون بغيره، وتارة يكون بالمشاركة.

وروى ابن عَدِي عن أنس أنه سئل عن تُحلُق رسول الله عَيْقِيْتُ قال: كان رسول الله عَيْقِيْتُهِ يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويلبس الصوف، وإن أُهْدِي إليه كُراع قَبِل، وإن دُعِيّ إلى ذِراع أجاب، وكان يعتقل البعير<sup>(٥)</sup>.

وروى أبو داود عنه رضى الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله عَلَيْكَ يَهْنَأُ بعيراً له.

وروى ابن أبي شُيبة عنه قال: كان رسول الله عَيَّالَةُ يتبع الجنّازة، ويعود المريض، ويجيب دَعْوة المملوك، ويركب الحمار، وكان يوم خيبر على حمار، ويوم قُريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، وتحته إكاف من ليهد.

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك ٥٤/٧/٤.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧١/٤) وانظر مجمع الزوائد ١٩٦/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩/١ والحاكم ٦٤/٢ وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب (٢٦١٥) وانظر الكنز (٢٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٦٠،١٢١/٦ وابن سعد ٩/٢/١ وانظر الكنز ٨/٥/٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم وانظر المجمع ٢٠/٩.

وروى ابن المُبارك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُ كان يجلس للأكل مُحْتَفزاً (١).

وروى أبو داود الطيالسي عن ابنة خباب أنها أتت النبي عَلَيْكُ بشاة، فاعتقلها فحلبها، وقال: «اثتني بأعظم إناءٍ لكم» فأتيناه بجفنة العجين، فحلب فيها حتى ملاها، قال: «اشربوا أنتم وجيرانكم» (٢٠).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله بن عبد العزيز العُمَري قال: كان رسول الله عَيِّلَة مهما استكفى أهله من شيء لم يكن يستكفيهم صب الوضوء لنفسه، وإعطاءه المسكين بيده، ويكفيهم إجَّانة الثياب.

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله كُلْ جعلني الله فداك متكئاً، فإنه أهون عليك، قال: «آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد» (٢٠).

وروى الإمام البخاري في الأدب، وفي الصحيح عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلّحة إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ يوم ولد، والنبي عَيِّلِيَّةٍ في عباءَة يَهنأُ بعيراً له.

وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو الشيخ عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله عَيْقِهِ يصنع في بيته؟ قالت: كان بَشَراً من البشر، يَقْلي ثؤبه، ويَحْلُب شاته، ويَخِيط ثوبه، ويخدمُ نفسه، ويخصِف نعله، ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم، ويكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة (٤٠).

وروى ابن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: رأى رسول الله عَيَّاتُهُ سعداً فقال عنده، فلما أَبْرَدوا جاؤوا بحمار لهم عَربيِّ قطُوفِ قال: فغطوا لرسول الله عَيَّاتُهُ بقطيفة عليه، وركب، فأراد سعد أن يردف ابنه خلف رسول الله عَيَّاتُهُ ليرد الحمار، فقال رسول الله عَيَّاتُهُ: «إن كنت باعثه فاحمله بين يدي»، قال: بل خلفك يا رسول الله، فقال رسول الله عَيَّاتُهُ: «إن أهل الدابة هم أولى بصدرها»، فقال سعد: لا أبعثه معك، ولكن رُدّ الحمار، قال: «فنرده وهو هُملاج فَريمٌ لا يُسابق» (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٥٣/٢ وابن سعد ١٩٥/٢/١.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي كما في المنجة (٢٤٥٧) والبيهقي في الدلائل ١٣٨/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٢/١/٥٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث عند أحمد ٢٥٦/٦ والبخاري في الأدب المفرد ص ١٨٨(٥٤١) والترمذي في الشمائل (١٨١) حديث (٣٣٥) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٢٢٥(٢١٣) وأبر نعيم في الحلية ٨/ ٣٣١(٢٨)).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد ١١٦/١/١.

وروى التَّرمِذي وابن مَاجَه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيَّلِيَّهِ إذا استقبله الرجل وصافحه، لا ينزع يده من يده، حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه، حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم ير مُقدِّماً ركبتيه بين يدي جليس له(١).

وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يعمل عمل البيت أكثر ما يعمل الخياطة (٢).

وروى أبو ذرّ الهروي في دلائله، وابن عساكر من طرق عن ابن عباس والإمام أحمد، وأبو يَعْلَى، وابن عساكر عن عائشة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عساكر عن عائشة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله عَيْلِيَّة ذات يوم، وجبريل معه على الصّفا، فقال له رسول الله عَيْلِيَّة: «والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كفَّ سَوِيق، ولا سَفّة من دقيق» فلم يكن كلامه بأسرع من أن يَسْمع هدَّة من السماء أفظعته فقال رسول الله عَيْلِيَّة: «أمر الله تعالى القيامة أن تقوم؟» فقال: لا ولكن هذا إسرافيل نزل إليك حيث سمع الله تعالى كلامك هذا المملك ما نزل منذ خُلِق قبل الساعة، وفي حديث ابن عباس، فأقبل جبريل يدنو من الأرض، ويدخل بعضه في بعض، ويتضاءل، قال أبو هريرة: فأتاه إسرافيل، وفي حديث عائشة: أتاني مَلَكَّ حُجْزَتُه تساوي الكعبة فقال: إن الله تعالى سمع كلامك، وأمرني أن أعرض عليك ـ إن أحببت ـ أن أسير معك جبال تِهامَة زُمرداً، وياقوتاً، وذهباً، وفضة فَعَلتُ، فإن شعت نبياً عبداً، فالتفت إلى جبريل كالمستشير له، فأشار إليه جبريل بيده أن تواضع لربك، فعرفت أنه ناصح لي وقلت بل نبياً عبداً، ثلاث مرات، فشكر لي ربي عز وجل ذلك، فقال «أنت أول من تشق عنه الأرض، وأول شافع» قال ابن عباس وعائشة: فما أكل دلك، فقال «أنت أول من تشق عنه الأرض، وأول شافع» قال ابن عباس وعائشة: فما أكل رسول الله عَيَّلِيَّه طعاماً مُتَّكَعاً حتى لقي ربه (\*).

وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أوتي رسول الله عَلَيْكِ بطعام، فقلت: ألا تأكل وأنت متكئ أهون عليك؟ قالت فأصغى بجبهته، حتى كاد يمسح بها الأرض، قال: «آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس»، فما رأيته أكل متكئاً حتى مضى لسبيله (٤٠).

وروى الدارقطني في الإفراد، وابن عساكر عن الحسن عن أنس رضى الله تعالى عنه

<sup>(</sup>١) والبيهقي ١٩٢/١، والدلائل ٢٠٠١ وابن المبارك في الزهد (١٣٢) والطحاوي في المعاني ١/٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١/٢/١ وانظر الكنز (١٨٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر اتحاف السادة المتقين ٣٣٣/٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم.

قال: لبس رسول الله عَيِّلِيَّةِ الصوف واحْتَذَى المحْصُوف، وأكل بَشِعاً، ولبس خشناً، قال المحسن: البَشِع غليظ الشعير.

وروى ابن عساكر عن حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا بما سمعت من رسول الله عَيَّالَيْه، ولا تحدثنا عن غيره، وفي رواية عنه قال: سئل أنس عن خُلق رسول الله عَيَّالَيْه فقال: كان يلبس الصوف، ويركب الحمار، ويجلس على الأرض، ويعتقل العنز، ويحلبها، ويأكل على الأرض، ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وسمعته يقول: «لو دُعِيتُ إلى كُراع لقبلت»، وثيابه عليها، قال: وأحسبه: ينام عليها.

وروى ابن عَدِي بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي عَيِّلِيَّةً وهو يأكل متكتاً، فقال: المتكئ من النعمة فاستوى قاعداً، فما رُؤي بعد ذلك مُتَّكِئاً، وقال: «إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد».

وروى ابن عساكر. من طرق حسنها . عن يحيى بن سعد الأنصاري عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنهما مرسلاً قال: قيل للنبي عَيِّلِيَّ لو اتخذنا لك شيئاً ترتفع عليه، تُكلِّم الناس، فقال: «لا أزال بينكم تطئون عقبي، حتى يكون الله عز وجل يرفعني، ثم قال: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله عز وجل اتخذني عبداً قبل أن يتخذني رسولاً» قال يحيى: فذكرتها لسعيد بن المُسَيِّب فقال: صدق، أن كان نبياً عبداً، وبعدما اتخذه نبياً، كان عبداً.

وروى أيضاً عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّة يلبس الصوف، ويركب الحمار، ويأتي مَدْعَاة الضعيف(١).

وروى أيضاً وأبو يَعْلَى عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْظِيمُ يلبس الصوف، ويركب الحمار، ويَخْصِف النعل، ويَرْقع القميص، ويقول: «من رغب عن سنتي فليس مني»(٢).

وروى أيضاً وإسحاق بن راهويه وأبو يَعْلَى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّة يعود المريض، ويتبع الجِنَازة، ويركب الحمار، ويُرْدِف معه، ويجيب دعوة المسكين ويوضعُ طعامه بالأرض، ويلعق أصابعه، وكان يوم خيبر على حمار، ويوم بني قُريظة والتَّضِير على حمار خِطامه من حبل من ليف، وتحته إكاف من ليف (٣).

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان في رسول الله عَيْسِيِّم ثلاث

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۲/۱/۰۵۱.

<sup>(</sup>۲) انظر كنز العمال (۱۸۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الشمائل للترمذي (١٧٣).

خصال ليست في الجبارين، كان يركب الحمار وكان لا يدعوه أسود ولا أحمر إلا أجابه، وكان يجد التَّمرة مُلْقاة، فيلقيها في فيه (١).

وروى ابن عساكر عنه قال: كان العبد الأسود يأتي رسول الله عَلَيْكُ فيأخذ بيده، فيمضى به حيث شاء، إلا قفل بحاجته.

وروى البخاري وابن عساكر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّةٍ يعود مرضانا، ويَتْبَع جَنائِزَنا، ويواسينا بالقليل والكثير.

وروى عن البيهقي وابن عساكر عن سهل بن مُخنَيف رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهِ يأتي ضعفاء المسلمين، ويزورهم، ويغود مرضاهم، ويشهد جَنائزهم (٢).

وروى ابن مَنْدَه وابن عساكر عن عاصم بن حدْرَة قال: ما أكل رسول الله عَلَيْكُ على خِوان قط، ولا مشى معه بسواد وما كان له بوابٌ قط.

وروى ابن عساكر . وقال هذا حديث غريب جداً من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أتى رسول الله عَيْنِيْكُ فقام بين يديه، فاستقبلته رِعْدة، فقال رسول الله عَيْنِيْكَ : «هوّنْ عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد».

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت لأبي سَعِيد المُخدَّري رضي الله تعالى عنه: ما ترى فيما قد ظهر من هذا الملبس، والمشرب، والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي: كل لله، واشرب لله، والبس لله، واركب لله، وكل شيء من ذلك دخله هوى ومدح، أو مباهاة، أو رياء، أو سمعة فهو معصية وسَرَف، وتُعَالِج في بيتك من المخدمة ما كان رسول الله عَيَّلِي يعالج في بيته، كان يعلف الناضح، ويعتقل البعير، ويَقُم البيت، ويحلُب الشاة، ويخصِف النعل ويَرقَعُ الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطبّحن عنه إذا دعاه، ويشتري التمر من السوق، فلا يمنعه المحياء أن يعلقه بيده، أو يجعله في طرف ثوبه، فيبلغ به إلى أهله، ويصافح الغني والفقير والصغير والكبير، ويسلم مبتدئاً على من استقبله من صغير أو كبير، أسود أو أحمر، حر أو عَبْدٍ، من أهل الصلاة لا يستحي أن يجيب إذا دُعِي، وإن كان أشعث أغبر، ولا يحقر ما دعى إليه، وإن لم يجد إلا حشفة لا يرفع عَشَاءً لغذاء، ولا غذاء لمشاء، يصبح سبعة أبياته ما بات لهم كسرة خبز، ولا شربة سَويق، هَيِّن المؤنة، لبن الخلق،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٦٦/٢ وانظر الكنز (١٨٦٤٧،١٨٤٩١).

في تواضعه عَلِيْكُ

كريم الطبيعة، جميل المعاشرة، طليق الوجه، بسّام من غير ضحك، محزون من غير عُبُوس، شديدٌ من غير عُنْف، متواضعٌ في غير مَذلَّة، جَوَادٌ في غير سرّف، رحِيمٌ بكل ذي قُربي ومُسْلم، رقيق القلب، دائم الإطراق، لم يَشِم قط من شِبَع، ولم يمد يده إلى طمع قط، قال أبو سَلَمة: فحدثت عائشة بهذا الحديث كله عن أبي سعيد فقالت: ما أخطأك حَرْفا، ولقد قصَّر أما أخبرك أن رسول الله عَيَّلِيم لم يمتلئ شِبَعاً قط، ولم يَبُث إلى أحد شَكُوى، وإن كانت الفاقةُ أحبَّ إليه من اليسار، والغني، إن كان ليظل جائماً يلتوي ليلته حتى يصبح فلا يمنعه ذلك من صيام يومه، ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتي بكنوز الأرض وثمارها، ورغد عيشها، من مشارقها ومغاربها لفعل، قالت: وربما بكيت رحمة مما أراني له من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول: نفسي لك الغداءُ لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك، ويمنع الجوع، ويقول: يا عائشة: إن إخواني من أولي الغرم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم، فأكرم مَثَابَهم، وأجزل ثوابهم، أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم فالصبر أياماً يسيرة أحب إلي مما ينقص حظي غداً في الآخرة، فما من شيء أحب إلي من اللبحوق إلى إخواني في سنده ميسرة بن عبد ربه.

#### تنبيهان

الأول: تقدم في حديث حسن أنه لم يكن له عَيِّلِيَّة بوّاب، عن أنس قال: مرسول الله عَيِّلِيَّة بامرأة، وهي تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله، واصبري»، قالت: إليك عني، فإنك تخلو من مصيبتي، قال: فجاوزها، ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله عَيِّلِيَّة، قال: فجاءت إلى بابه، فلم تجد عليه بواباً... الحديث، ولا يخالف هذا حديث أبي موسى أنه كان بواباً لرسول الله عَيِّلِة لما جلس على القف، لأنه عَيِّلِة إذا لم يكن في شغل من أهله، ولا انفراد من أمره، يرفع الحجاب بينه، وبين الناس، ويبرز لطالب الحاجة إليه، وفي حديث عمر بن الخطاب حين استأذن له الأسود في قصة حلف ألا يدخل على نسائه شهراً، ففيه أنه كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بواباً، ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه، ولم يحتج إلى قوله: يا رباح استأذن لي، ويحتمل أن يكون سبب استغذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته، فأراد أن يختبر ذلك باستغذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته، فأراد أن يختبر ذلك باستغذانه عليه، فلما أذن اطمأن قاله الحافظ.

### الثاني: في بيان غريب ما سبق:

التواضع: مصدر تواضع: هو هضم النفس من الملكات المُرْضِيةَ المُورثَة للمحبة من الله ومن خلقه.

يتضاءل: بتحتية ففوقية فبضاد معجمة ممدودة فهمزة مهملة، فلام.

حُجْزَته: بحاء مهملة مضمومة، فجيم، فزاي، موضع شد الإزار ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة.

الأحداث: بهمزة مفتوحة، فحاء ساكنة، فدال مهملة، فألف فمثلثة: جمع حدث بفتح المهملتين الشاب أول عمره.

القطيفة: كساء له خَمل، يجعل دِثاراً.

هنيهة: بهاء فنون مفتوحة فتحتية ساكنة، فهاء مفتوحة، فتاء تأنيث قليلاً.

الطِّنْفَسة: بتثليث الطاء، والفاء أيضاً وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء: اسم للبساط، ويطلق على حصير من سعف يكون عرضه ذراعاً.

الكُراع: بضم أوله، وهو ما دون الركبة من ساق الإنسان، وما فوق الخف والظلف والحافر من غيره.

جثى: بجيم مفتوحة فمثلثة مفتوحة: جلس.

تسلّخ: بضم اللام وفتحها.

تنحى: بفتح النون، فحاء مهملة مشددة، أي زال عن مكانه.

أريك: أعلمك.

دَحَسَ: بمهملات مفتوحات، والدّخس بسكون الحاء: إدخال اليد بين جلد الشاة، وصِفاقِها: وهو الجلد الأسفل الذي تحتُ الجلد الذي عليه الشعر.

توارت: أي استترت بالجلد الذي عليها.

مَهْنة أهله: بفتح الميم وكسرها: أي خدمتهم.

يَفْلى: بياءٍ تحتية مضارع [فلى] فَلاَم ثلاثياً: أي يُزيل قمله.

يخصف: يَخْرِزُ طاقاً على طاق، من الخصف، وهو الجمع والضم، ومنه ﴿فَطفِقا يَخْصِفان﴾ [طه ٢١١].

الإكاف: بكسر الهمزة وضمها: البردعة، أو ما يشد فوقها.

اللبد: بلام مكسورة، فموحدة ساكن، فدال مهملة: ما يُلبُّد من شعر أو صوف.

مُحْتَفِراً: بحاء فمثناة فوقية، ففاء، فزاي مستعجلاً.

الهُمُلاج: بهاء مضمومة، فميم ساكنة، وآخره جيم واحدة الهماليج: البِرْذُوْن الحسن المشي بسرعة فارسي معرب.

الفريغ: بغين معجمة: أي واسع المشي.

هدَّة: بهاء فدال، فمثناة فوقية: صوت يشبه الرعد.

أفظعة: بهمزة مفتوحة، ففاء ساكنة، فظاء مشالة معجمة، فعين مهملة مفتوحتين: اشتد عليه وهابه.

احتذى: بهمزة مكسورة، فمهملة ساكنة، ففوقية، فذال معجمة مفتوحتين: انتعل.

المخصوف: بميم مفتوحة، فخاء معجمة ساكنة، فصاد مهملة، فواو، ففاء: من الخصف وهو الضم.

بشعا: بموحدة مفتوحة، فشين مكسورة، فعين مهملة: الخشن تقدم وهنا: غليظ الشعير.

مِدْعاة الضعيف.

البخوان: بخاء معجمة مكسورة، فواو فألف، فنون: ما يوضع عليها الطعام عند الأكل.

مشى بسواد: بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فدال مهملة.

الرُّعدة بكسر الراء وفتحها، وسكون العين المهملة، وبالدال: الاضطراب.

القَدِيد: اللحم المَمْلُوح المجفف فعيل بمعنى مفعول.

الناضح: بنون فألف فضاد معجمة، فحاء مهملة، الجمل يسقى عليه الماء.

يَقُمّ البيت: بفتح التحتية، وضم القاف، وتشديد الميم: يكنسه.

حشف: بمهملة فمعجمة مفتوحتين ففاء): الفاسد اليابس.

والدُّقَل: بمهملة فقاف مفتوحتين، فلام: الرديء من التمر.

طليق الوجه: بطاء مهملة مفتوحة، فلام مكسورة فتحتية فقاف: منبسط متهلل.

بسّام: بفتح الموحدة، وتشديد المهملة: كثير التبسم.

العنف: بعين مهملة مضمومة، فنون ساكنة ففاء: الشدة والمشقة، وكل ما فيه الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله.

لم يبشم: بتحتية مفتوحة فموحدة ساكنة فشين معجمة مفتوحة فميم: من البشم، وهي التخمة.

خِلْو من مصيبتي: بخاء معجمة مكسورة، فلام ساكنة، فواو: فارغ البال منها.

القُف: بقاف مضمومة، ففاء مشددة: هنا: الدِّكَة تجعل حول البئر وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع حول البئر ويكون يابساً في الغالب، والقف أيضاً: واد من أودية المدينة، عليه مال لأهلها.

#### الباب الثامن

### في كراهيته للإطراء، وقيام الناس له صلى الله عليه وسلم

روى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: «لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله»(١).

وروى أحمد، والنَّسَائي وأبو القاسم البغوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا، وابن خيرنا، فقال رسول الله عَيِّكِم: «أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يَسْتهويّنكم الشيطان» (٢٠).

وروى الإمام أحمد، والبخاري في الأدب، والتّرمِذي، وصححه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عَلَيْكُ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهته لذلك(٣).

وروى أبو داود عن أبي أُمَامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيْظِةً فقمنا إليه، فقال: (لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضاً)(٤).

وروى الحافظ وأبو نُعَيم عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه مرسلاً قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «لا ترفعوني فوق حَقِّي، وفي لفظ: قدري أن الله تعالى اتخذني عَبْداً قبل أن يتخذني نبياً» (٥٠).

#### تنبيه: في بيان غريب ماسبق:

الإطراء: قال في النهاية مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه.

استهواه الشيطان: ذهب به، وقيل استماله، وأضله، فَهُدَى إلى ما دعاه إليه: أي أسرع في الجَرْي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٦/ ٤٧٨ (٣٤٤٥) (٦٨٣٠) ومسلم ٣/ ٣١٧(١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٥/٤ وأبو داود ٥/ ١٥٤ (٢٠٠٦) والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٤٧ (٥٤٧ (٢٤٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) الترمذي ٥/ ٩٠ (٢٧٥٤) وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

 <sup>(</sup>i) أحمد في المسند ٢٥٣/٥ وأبو داود (٥٢٣٠) وابن ماجه ٢/ ٢٦١ (٣٨٣٦) في اسناده أبو غالب واسمه: حزور
ويقال: نافع، ويقال سعيد بن المحزدر قال أبو حاتم: ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطيراني في الكبير ١٣٩/٣ وانظر المجمع ٢١/٩.

يَسْتَجرِيَّنَّكم: بفتح المثناة التحتية، وسكون السين المهملة، وفتح المثناة الفوقية، وسكون الجيم، وكسر الراء أو فتحها، وتشديد المثناة التحتية الجرِيَّ وهو الوكيل، يقال أَجْرَيْتُ جَرِياً، واستَجْرِيْت جَرِياً أي اتخذت وكيلاً، يقول: تكلموا بما يحضركم من القول: ولا تَتَنَطَّعُوا، ولا تشجَعُوا كأنكم تنطقون عن نيابة الشيطان.

الطُّول: بطاءٍ مهملة مفتوحة، فواو ساكنة، فلام: الفضل والعلو.

الجَفْنة: بفتح الجيم، وسكون الفاء، قال ابن قُتيبة: العرب تقول للسيد المطعم الطعام جَفْنة لأنه يضعها، ويطعم فيها، وإنما أنكر النبي عَلَيْكُ هذا منه لأنه تحية أهل الجاهلية، كانوا يثنون بها على رؤسائهم، فقال لهم: قولوا بقولكم أي بقول أهل دينكم، أمرهم أن يثنوا عليه بالدين، وأن يخاطبوه بالنبي والرسول، وقد يكون معناه كراهة التشديق في الخطب، وأمرهم بالاقتصاد في القول، وهذا كما روي أنه عَيْنِكُ كان لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قال ابن قُتيبة معناه إذا أنعم.

الغَراءُ البيضاءُ: أي أنها مملوءة بالشحم والدهن.

# الباب التاسع

في شجاعته، وقوته صلى الله عليه وسلم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فَي سَبِيلَ الله لا تُكلَّفُ إلا نَفْسَكَ، وحَرِّضِ اللهُ وَمَوْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٨٤] استنبط بعض السلف من الآية أن رسول الله عَيَّاتُ مأمورٌ أن لا يفِرَّ من المشركين إذا واجهوه، ولو كان وحده.

وروى أبُو زرْعَة الرازي في دلائل النبوة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِيَّةِ قال: «فضلت على الناس بشدة البطش»(١).

وروى ابن سعد عن محمد بن الحَنفية رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلَةِ أَشْجَع الناس، وقال: فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قِبَل الصوت، فتلقاهم رسول الله عَيِّلَةٍ راجعاً، وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عُوي، في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، ما وجدت من شيء، وقال للفرس: وجدناه بَحْراً، وإنه لَبَحْر، قال: وكان فرسه بطيئاً فيه قِطاف فما سُبق بعد، وهذا من جملة معجزاته عَيِّلَةً كونه ركب فرساً قطوفاً بطيئاً فعاد بَحْراً لا يُسَابَق، ولا يجارى(٢).

وروى الإمام أحمد، وابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا حَمي البأس ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله عَيْظَة، فما يكون منا أحد أدْنى من القوم منه (٣).

وروى عنه أيضاً قال: لما كنا يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله عَيَّاتُه، وكان أشد الناس بأساً يومئذ، وما كان أحد أقرب من المشركين منه.

وروى ابن أبي شيبة عن البراء سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله عَيْدٍ يوم حُنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله عَيْدٍ لم يفر، كانت هوازن ناساً رُمَاة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، وأكبننا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله عَيْدٍ على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» انتهى، وهذا ما يكون في غاية من الشجاعة التامة لأنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغي، وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا مع بغلة ليست للجرى، ولا تصلح لكر ولا فر ولا هرب، وهو مع ذلك يُركِضُها إلى وجوههم، ويُنتوه باسمه، ليعرفه من ليس يعرفه عن المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المناه المنتقدة ا

<sup>(</sup>١) الخطيب في التاريخ ٧٠/٨ وأورده ابن الجوزي ١٦٩/١ وانظر المجمع ٢٦٩/٨، ٢٦٩/١ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٩/١ وفي الدلائل ٥٠/٥؛ وانظر البداية ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث عند البخاري ٥/ ٢٤٠ (٦٠٣،٢٦٢٧) ومسلم ١٨٠٢/٤ حديث (٢٣٠٧/٤٨) وأحمد ٢٦١،١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع الكبير للسيوطي ٣٠٢/٢.

وروى أبو الشيخ عن عمران بن محصين: ما لقي رسول الله عَيَّالَيْ كتيبة إلا كان أول من يضرب.

وروى الدَّارِمي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً أنجد ولا أجود، ولا أشجع من رسول الله عَلِيلِةً.

وروى الإمام أحمد، ومسلم عن العباس رضي الله تعالى عنه قال: لقد شهدت مع رسول الله عَيِّكُ مُنيناً، فلقد رأيت رسول الله عَيِّكُ وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث، وهو على بغلة شَهْباء، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مُدْبِرين فطفق رسول الله عَيِّكُ يركض بغلته قِبَل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله عَيِّكُ أكفها، وهو لا يألوها، يسرع للمشركين، وأبو سفيان آخذ بغَرْز رسول الله عَيِّكُ، وأقبل المسلمون واقتتلوا هم والكفار ورسول الله عَيَّكُ، وأقبل المسلمون واقتتلوا هم الكفار ورسول الله عَيَّكُ على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال هذا حين حمي الوطيس وذكر الحديث في غزوة حنين ويأتي.

وروى ابن أبي خيشمة عن البراء بن عازِب رضي الله تعالى عنه قال: لما أمرنا رسول الله عَلَيْ بحفر الخندق عرض لنا فيه صخرة عظيمة شديدة، لا يأخذ فيها المعغول، فاشتكينا ذلك لرسول الله عَلَيْك، فجاء رسول الله عَلَيْك، فلما رآها أخذ ثوبه، وأخذ المعغول، فقال: «باسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، ثم ضرب الثانية فثلغ الثلث الآخر» ثم ضرب الثالثة، فثلغ ثلث الصخر- الحديث، ويأتي بكماله في المعجزات، وتقدم في واقعة الخندق، وقصة مصارعة رسول الله عَلَيْك كانت تقدمت أوائل الكتاب.

وروى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا اشتد البأس، وحمي الوطيس، استقبلنا القوم بوجه رسول الله عَلَيْكُ، وإن الشجاع منا ليحاذي الذي يحاذي رسول الله عَلِيْكُ.

وروى الطَّبراني عن علي لما سئل عن موقف رسول الله عَلِيَّكَ يوم بدر قال: «كان أَشَدُنا من حاذى ركبته عَلِيَكِيْهِ.

#### تنبيهان

الأول: قال القاضي وغيره من زعم أن النبي عَيِّكُ هُزم يُستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، ولا يجوز ذلك عليه، إذ هو على بصيرة من أمره، ويقين من عصمته، وفرقوا بينه وبين من قال: إنه جرح أو أُوذي بأن الإخبار عن الأذى نقص لا يحسب عليه والإخبار بالانهزام نقص له عَيْكُ لأنه فعله، كما أن الأذى فعل المؤذي.

وقال ابن دِحْية فإن قيل: كيف تغيب رسول الله عَيِّكَ في الغار؟ وظاهر: بين درْعين يوم أحد قلنا: أما قصة الغار فلم يكن أُذِن له في قتال الكفار بعد، أما المظاهرة بين درعين فهو من باب الاستعداد للإقدام، وليقتدي به أصحابه، والمنهزم خارج عن الإقدام جملة، بخلاف المستعدله.

الثانسى: فى بيان غريب ما سبق:

الشبجاعة: انقياد النفس في إقدامها مع قوة غضبية وملكة يصدر عنها انقيادها على ما ينبغي في زمن ينبغي، وحال ينبغي.

القوة: تمكن من مزاولة أفعال شاقة لاعتدال في الأعضاء.

البطش: بموحدة مفتوحة، فطاء مهملة ساكنة، فمعجمة: الأخذ القوي الشديد.

فرس بحَّرّ: إذا كان واسع الجري.

وفرس قطُوف إذا ضايق بين خطوه في المشي، قال الأصمعي: فرس بحر إذا كان جواداً وقال أبو عبيدة: البحر: الفرس الذي كلما بعد جرى حتى آخر النجدة، وتثنيتها يبذلها عند طلب التثبيت والسكون إلى الفؤت حيث يحمد فعلها. بلا خلاف.

الكتيبة: بمثناة فوقية: جماعة عظيمة من الجيش.

الرَطِيس: بواو مفتوحة، وطاء مكسورة ومثناة تحتية ساكنة، وسين مهملة، شيء يشبه التَّهُور وقيد ذلك.

النجدة: بنون، فجيم: الشجاعة، وقوة البطش.

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ١٢/٩ والكنز (٢٩٩٤٠).

#### الباب العاشر

# في كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم

وروي عن الشيخيـن والإمام أحمد وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ما سئل رسول الله عَلِيْنِيْ فقال: «لا»(١)، ولله در الفَرَزْدَق حيث قال:

مَا قَالَ لا قطُّ إلاَّ فِي تَشَهِّدِهِ لؤلا التَّشَهُّدُ كَانَت لاؤُه نعمُ

وروى الخرائطي، والطَّبَراني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّظِيِّهِ إذا سفل عن شيء فأراد أن يفعله قال:«نعم» وإن أراد ألا يفعله سكت، وكان لا يقول لشيء ٧(٢).

وروى أبو ذَر عَبْد الله بن أحمد الهروي في دلائله عن محمد بن السّري العَسْقَلاني [قال]: كنت أنا ورجل من أهل عَسْقَلان نطلب المشايخ نقراً عليهم القرآن فرأيت كأني وصاحبي اختلفنا في آية ﴿والْعَنْهُم لعناً كبيراً﴾ [الأحزاب ٢٦] وقال صاحبي: كثيراً، فلقيت آدم بن أبي إياس فقلنا: نسألك، فقال: وهذا محمد رسول الله عَيَّلَةُ وأبو بكر وعمر وعثمان، فقلت: يا رسول الله، ما لك لا تدعو لي؟ فوالله لقد حدثني سُفْيان بن عُيَيْنَة عن محمد بن المُنْدر عن جابر أنك ما سئلت عن شيء قط فقلت: لا، فتبسم رسول الله عَيَّلَة، ودعا لي، فقلت: يا رسول الله: ﴿وبَّنَا آتهم ضِعْفَيْن مِنَ فقلت: الله عَيْلَة عَيْلَة عن محمد الله عَلَيْكَ، ودعا لي، فقلت: يا رسول الله: ﴿وبَّنَا آتهم ضِعْفَيْن مِنَ الْعَذَابِ والْعَنْهُم لعناً كبيراً ﴾ [الأحزاب ٢٦] فقال رسول الله عَيْلَة : «كبيراً كبيراً كب

وروى الإمام أحمد، ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله شيئاً إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى أهله فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً عَلَيْكُ يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله عَلَيْكُ وما يريد بذلك إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما بينها (٣)، ويرحم الله تعالى أبا عبد الله محمد المعروف بابن جابر حيث قال:

هذَا الَّذِي لا ينخس فقراً إذا يُعطِي ولو كفُرَ الأنامُ ودَامُوا هذَا مِنَ الأنْعامُ أَعْمِلِي أَمَلاً فَتَحيّرت لِعَطائِه الأَفْهَامُ

وأعطاه عَيَالِيَّهِ ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء، وهو الإحسان، فعالجه به حتى برأ من داء الكفر، وهذا من كمال شفقته، ورحمته ورأفته عَيَالِيَّه، أي

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث جابر البخاري ١٠/ ٥٥٥(٢٠٣٤) ومسلم ٤/ ١٨٠٥(٢٣١١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ١٧١/١٠٢١٣/٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٤/ ١٨٠٦ (٨٥/٢٣١٢).

عامله بكمال الإحسان، وأبعده من حر النيران، إلى برد لطيف الجنان.

وروى الدَّارمِي عن سَهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيُّكُ حَييًّا لا يُسْأَل شيئاً إلا أعطى (١) ولقد أحسن ابن جابر حيث قال:.

> يِّم نبياً يُباري الرِّيحَ نافلة لَوْلَمْ تُحِط كَفُّهُ بِالبِّحْرِ

يُروى حَدِيثُ النَّدَى والبِشْرُ عَنْ يَده وَوَجهه بين مُنْهَلِّ ومُنْسَجم مِنْ وجديه أحمد لي نَدي ومن يَدِه بحر ومن فمه دُرٌ لمستنظم والمُزْن من كل هامِي الورْد خيرُ همِي لو عَامَتِ الْفُلِكُ فيما فَاضَ مِنْ يدِه لم تَلْق أَعْظَمَ بَحْراً منه أَنْ تعْم يُحيط كَفَّاه بالبحر المُحيط فلُذْ به ودع كُلَّ طامِي المَوج مُلْتَطم مااشْتمَلتْ كُلَّ الأنام ورَوَّت قَلْبَ كُلَّ ظمِي

وروى التُّرمِذي عن الربيع بن عفراء قال: أتيت رسول الله عَيْالِيُّه بقِنَاع من رُطب، وجزو زَغَب، فأعطاني ملء كفي خُلِيّاً، أو ذهباً، ويرحم الله ابن جابر حيث قال:.

لقَدْ كَانَ فِعْلُ الحير قرة عَيْنِهِ فليس له فيما سَواه مَجَالُ فَلَوْ سَأَلُوا مِنْ كَفُّه رَدُّ سَائِلَ أَجَابَهُم هَذَا السَوْالُ مُحَالُ ولو عَرَف السُحتاجَ قَبْلُ شؤالِهِ كَفاهُ، وأغنى أن يكون شؤالُ يبادِرُ للمُسنى ويبذُلُ زادَه وَلَوْ بَات مَسَّ الجوعِ منه يَنَالُ

وروى البخاري، وابن ماجه، وابن سعد، والطبراني، والإسماعيلي والتَّسائي عن سهل ابن سعد رضى الله تعالى عنه أن امرأة جاءت النبي عَلَيْكُ ببُردَة منشوجَة فيها حاشيتها، قال سهل: أتدرون ما البُودة؟ قالوا، الشَّمْلة، قال: نعم، قالت نسجتها بيدي لأكسوكها فخذها، فأخذها النبي عَيْقِكُ محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها لإزارُه فقال الأعرابي: يا رسول الله بأبي أنت وأمي هِبها لي وفي لفظ، فقال: «نعم»،فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها فأرسل بها إليه، ثم سأله، وعلم أنه لا يرد سائلاً، وفي لفظ: لا يسأل شيئاً فيمنعه قال: والله إني ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، رجوت بركتها حين لبسها رسول الله عَلَيْكُ، قال سهل: فكانت كفنه، زاد الطبراني: وأمر النبي عَلِيلَة أن يصنع له غيرها، فمات قبل أن تُنْزع (٢).

وروى الطبراني عن أم سُنْبُلة قالت: أتيت رسول الله عَيِّك بهدية، فأبى أزواجه أن يقبلنها، فأمرهن رسول الله عَيْظِيم، فأخذنها، ثم أقطعها وادياً.

<sup>(</sup>١) انظر أخلاق النبوة (١٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ٥/٣٣٣.

وروى الدَّارِمي عن هارون بن أبان قال: قدم للنبي عَلِيَّة سبعون ألف درهم، وهو أكثر مال أُتِي به قط، فوضع على حصير من المسجد، ثم قام بنفسه، فما رد سائلاً، حتى فرغ منه، قالوا: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الكثرة الدراهم، فإن رسول الله عَلِيَّة قسم بين رجلين من النَّعم والشاء ما هو أكثر من هذا المال المذكور في هذا الحديث، وذكر ابن فارس في كتابه أسماء النبي عَلِيَّة: أنه في يوم حُنين جاءت امرأة، فأنشدت شعراً تذكره أيام رضاعه في هوازن، فرد عليهم ما أُخذ، وأعطاهم عطاء كثيراً، حتى قُوم ما أعطاهم فكان خمسمائة ألف، قال ابن فرد عليهم ما أُخذ، وأعطاهم عطاء كثيراً، حتى قُوم ما أعطاهم فكان خمسمائة ألف، قال ابن فرد عليهم ما أبعد، وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع بمثله في الجود...

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: أتي رسول الله عَيِّلِيّة بمال من البخرين فقال: انظروا يعني صُبُوه في المسجد، وكان أكثر مال أتى به عَيِّلِيّة، فخرج رسول الله عَيِّلِيّة من المسجد، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحداً إلا أعطى إلى أن جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي، وفاديت عَقِيلاً، فقال: «خذ» فحثاً في ثوبه، ثم ذهب يُقِلّه فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مُر بعضهم يرفعه إليّ قال: «لا»،قال: فارفعه أنت، قال: «لا أستطيع»، ثم نثر منه، ثم ذهب يُقِلّه فلم يستطع، فقال: يا رسول الله عَلَيْ فلم يستطع، فقال: يا رسول الله عَلَيْ قال: «لا»، قال: «لا» ثم ناقال على كاهِله، فانطلق فما زال رسول الله عَيَّلَة يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجباً منه، فما قام رسول الله عَيَّلَة، وثمٌ منها درهم، ورواه ابن أبي شَيْبة من طريق حُمَيد ابن هِلال مرسلاً أنه كان أرسل به العلاء بن الحَضْرَمي من خراج البحرين قال: وهو أول مال حُمِل إليه.

وروى الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد أغيًا فمر النبي عَلَيْنَة فضربه، ودعا له، فسار سيراً لم يسر مثله، ثم قال: «بِعْنِيه بؤقيّة»،قلت: لا، ثم قال: «بغنِيه بؤقيّة»،فبعته واستثنيت محملانه إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل، ونقد لي ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل إلي فقال: «ما كنت لآخذ جملك، هو لك» وفي لفظ البخاري قال عَيَانِيَّة لجابر في سفر: «بعني جملك»، فقال: هو لك يا رسول الله، بأبي وأمي، فقال: «بغنيه» فباعه إياه، وأمر بلالاً أن ينقده ثمنه، فأنقده ثم قال صلى الله عليه وسلم: «اذهب بالثمن والجمل بارك الله لك فيهما»، انتهى، فعل ذلك رسول الله عَيَانِيَّة مكافأة لقوله: بل هو لك، فأعطاه الثمن، ورد عليه الجمل، وزاد الدعاء بالبركة.

وروى الشيخان عن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْكُمُ أَجُودَ الناس، وكان أَجُودَ ما يكون في رمضان، حين يلقى جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان،

فيدارسه في القرآن. فرسول الله عَيْسَة أجودُ بالخير من الريح المرسلة(١).

وروى الترمذي والخرائطي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال: ما عندي شيء أعطيك، ولكن استقرض، حتى يأتينا شيء فنعطيك، فقال عمر: ما كلفك الله هذا، أعطيت ما عندك، فإذا لم يكن عندك فلا تكلف، قال: فكره رسول الله عَلَيْكُ قول عمر، حتى عرف في وجهه، فقال الرجل: يا رسول الله، بأبي وأمي أنت، فأعط، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً، فتبسم وجه رسول الله عَلَيْكُ وقال: «بهذا أمرت».

وروى ابن سعد عن أنس والتّرمِذي عن على قالا: كان رسول الله عَلِيْكُ أجود الناس(٢٪.

وروى بَقِي بن مَخْلد وأبو يَعْلى عن أنس قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّه: «ألا أُخبركم عن الأُجود؟ الله الأُجود، وأنا أُجودُ ولد آدم، وأجودهم من بعدي رجل تعلم علماً فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أُمةً وحده، ورجل جاهد في سبيل الله حتى يقتل»(٣).

وروى ابن أبي خيئمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا نعت رسول الله عَلَيْكِ. قال: كان أجودَ الناس كفاً.

وروى ابن أبي شيبة عن أنس قال: كان رسول الله عَلَيْكُ أجود الناس(؛).

وروى بَرَّار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل(°).

وروى ابن أبي الدُّنيا وغيره عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجلان على رسول الله عَيْلِيَّة يسألانه عن ثمن بعير فأعانهما بدينارين، فخرجا من عنده، فلقيا عمر بن الخطاب، فأثنيا خيراً، وقالا معروفاً، وشكرا ما صنع رسول الله عَيْلِيَّة بهما، فدخل عمر على النبي عَيْلِيَّة فأخبره بما قالا، فقال رسول الله عَيْلِيَّة: «لكن فُلاناً أعطيته ما بين العشرة والمائة فلم يقل ذلك، إن أحدهم يسألني فينطلق بمسألته يَتَأْبُطُهَا، وما هي إلا نار»، فقال عمر يا رسول الله، فلم تعطهم ما هو نار؟ فقال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البُخل» (٢٠).

وروى الإمام والخمسة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله عَيِّكُ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، وقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدّخِرَه

<sup>(</sup>١) سيأتي في الصيام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ٢/١/٩٣ والترمذي في الشمائل (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع ١٣٦١، ١٣/٩٢ وفي المطالب (٣٠٧٧) والكنز (٢٨٧٧١) وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٢٨٧٧١) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠٢/٩ ابن سعد ١٩٩/٢/١ وانظر المجمع ١٥٠/٣.

<sup>(</sup>٥) وبنحوه أخرجه أبو نعيم لمي تاريخ أصفهان ٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد ٢٠٧٤،٨٤٩) وانظر جمع الجوامع للسيوطي ١٠٩٥/١، ٢٠٧٢.

عنكم، ومن يستعفف يُعفِّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعْطِيَ أحدٌ عطاء هو خير، وأوسع من الصبر».

وروى ابن عَدِي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَّالِيَّهُ قال: «لو أن لي مثل جبال تِهامة ذهباً لقسمته بينكم، ثم لا تجدُّوني كذُوباً ولا بخيلاً»(١).

وروى البخاري عن مجنبير بن مُطْعم رضي الله تعالى عنه أنه بينما هو مع رسول الله عَيِّلَةُ الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى سَمُرَة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله عَيِّلَةُ فقال: «أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العِضَاة نعم لقسمته عليكم لا بخيلاً، ولا كذاباً، ولا جباناً» (٢).

وروى أبو جعفر بن جرير الطبري عن سهل بن سعد السّاعدي رضي الله تعالى عنه قال: حكيت لرسول الله عَيْنَا خُلَة أنْمار صوف أسود، فجعل حاشيتها بيضاء، وقام فيها إلى أصحابه، فضرب بيده إلى فخذه فقال: «ألا ترون إلى هذه ما أحسنها!» فقال أعرابي: يا رسول الله بأبي أنت وأمي هِبها لي وكان رسول الله عَيْنَا لا يُسْأَل شيئاً أبداً فيقول: لا، فقال: «نعم»، فأعطاه الجبة.

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله عَلَيْهُ قَسْماً لأُناس، فقال: «إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش، أو يبخلوني، ولست بباخل» (٣).

وروى ابن الأعرابي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُ عام محنين سأله الناس، فأعطاهم من البقر والغنم والإبل، حتى لم يَبْق من ذلك شيء، فقال رسول الله عَيِّكَ: «ماذا تريدون؟ أتريدون أن تُبخُلُوني؟ فوالله ما أنا ببخيل، ولا جبان، ولا كذوب»، فجذبوا ثوبه حتى بدت رقبته، فكأنما أنظر - حين مَدّ يداً من منكبه - شقة القمر من بياضه (٤).

#### تنبيهات

الأول: قال المحافظ: قوله: ما قال: لا، ليس المراد أنه يعطي ما طُلِبَ مِنه جَرْماً، بل المراد أنه لا ينطق بالرد بلا، إن كان عنده أعطاه، إنْ كان إلا إعطاء سابغاً، وإلا سكت، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي ٩٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٦/ ٥٥(٢٨٢١)(٢١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة (١٢٧) وأحمد ٣٥/١ وابن عساكر كما في التهذيب ٢١٢/٦ وانظر الكنز (١٦٧١٢).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر كما في التهذيب ١٣٣/٤٢٨٩/٣.

وقد روينا بيان ذلك في حديث مرسل لابن التحنفية عند ابن سعد ولفظه: إذا سئل فأراد أن يفعل قال: نعم، وإن لم يرد أن يفعل سكت،. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لم يقل: لا، منعاً للإعطاء، ولا يلزم من ذلك أن يقولها اعتذاراً كما في قوله تعالى: ﴿لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُم عليه ﴾ وهو أخمِلُكُم عليه ﴾ [التوبة ٩٦] ولا يخفى الفرق بين قوله: ﴿لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُم عليه ﴾ وهو نظير ما في حديث أبي موسى الأشعري لما سأله الأشعريون المحملان فقال صلى الله عليه وسلم: «ما عندي ما أحملكم» لكن يُشْكِل عليه أنه عليه أنه عليه ما يدملهم فقال: «والله لا وسلم: «ما عندي ما أحملكم» فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر ما إذا سئل ما ليس عنده، والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذاك، حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة، أو أنه ليس عنده ذاك، حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت مع حاجة السائل تمادى في السؤال ويكون القسّم على ذلك تأكيداً لقطع طمع السائل، والسر في قوله: «لا أجِدُ مَا أَخْمِلُكُم» وقوله: «والله لا أحملكم» أن الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجوداً عنده، والثاني أنه يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلاً، أو بالاستيهاب، إذ لا اضطرار حينة.

الثاني: قوله عَيِّكِم: فخصها فلاناً أفاد المُحِبُّ الطبري في كتاب الأحكام له أن الرجل السائل عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطَّبَراني، قال الحافظ: ولم أجد ذلك في معجمه الكبير، لا في مسند سهل، ولا في عبد الرحمن، نعم رواه الطَّبراني، وقال في آخره: قال قُتيبة هو سعد بن أبي وقاص، وقد يقال: تعددت القصة، وفيه بُغد.

الثالث: قوله عَلَيْكَة: الأجود أَفْعَلُ تفضيل من جاد يجود، مجوداً فهو جَواد، بتخفيف الواو، وقوم مجودة، وأجاود، وأجواد. قال النحاس: الجواد: الذي يتفضل على من يستحق، ويعطي من لا يسأل، ويعطي الكثير، ولا يخاف الفقر، من قولهم مطر جَواد إذا كان كثيراً، وفرس جوّاد يعدو كثيراً، قبل أن يطلب منه، ثم قيل: هو مرادف للسخاء، والأصح أن السخاء أدنى منه، ولذا يوصف الله تعالى به، والسخي اللين عند الحاجات، من أرض سَخاوية: لينة التراب، قال الأستاذ أبو القاسم القُشيري رحمه الله تعالى: قال القوم من أعطى البعض فهو سَخِي، ومن أعطى الأدنى، وأبقى لنفسه شيئاً، فهو جوّاد، ومن قاسى الضَّر، وآثر غيره بالبُلْغَة فهو مُؤثِر، وقال السَّهْرَوَرْدِي في عوارفه: السخاءُ صفة غريزية، وفي مقابله الشَّع. والشح من لوازم صفة النفس قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوق شُحُ نَفْسِه فَأُولِيْكَ هُمُ المُفْلِحُون ﴿ [التغابن؟ ١] فيحكم بالفلاح لمن وقي الشَّح، وحكم بالفلاح أيضاً لمن أنفق وبذل فقال: ﴿وهِمًا رَزَقُناهُم فيحكم بالفلاح أيضاً لمن أنفق وبذل فقال: ﴿وهِمًا رَزَقُناهُم الدارين، وليس الشح من الآدمي بعجيب لأنه جِبِليٌ فيه، وإنما العجب وجود السخاء في المغريزة، والسخاء أتم وأكمل من الجود. وفي مقابله البخل، وفي مقابلة السخاء الشح، والجود

والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة، بخلاف السخاء إذا كان ذلك من ضرورة الغريزة، فكل سَخِي جواد، وليس كل جواد سخي، والجود يتطرق إليه الرياء، ويأتي به الإنسان متطلعاً إلى غرض الخلق أو الحق، بمقابلة من الثناء، أو غيره من الخلق، أو الثواب من الله تعالى، ولا يتطرق الرياء من السخاء لأنه يقع من النفس الزكية المرتفعة عن الأغراض.

### الرابع: في بيان غريب ما سبق:

الكّرَم: بفتحات الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم قدره.

الجود: بضم الجيم: تجنب اكتساب ما لا يحمد وهو ضدّ التقتير.

الفاقة: بفاء فألف، فقاف: فقد الدنيا.

المَنْهل: بميم مفتوحة فنون ساكنة فهاء مفتوحة فلام: كل ما يطؤه الطريق، وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً، ولكن يضاف إلى موضعه، أو إلى من هو مختص به، فيقال منهل بني فلان، أو مشرّبهم، ومواضع نَهْلِهم.

المُنْسَجِم: بميم مضمومة، فنون ساكنة، فسين مهملة فجيم فميم: السائل.

يباري: بتحتية مضمومة، فموحدة فألف فراء فتحتية: يعارض ويجاري ويسابق.

المُزْن: بميم مضمومة، فزاي ساكنة، فنون: الغيم والسحاب وقيل السحاب الأبيض.

الطَّامي: بطاء مهملة فألف فميم: الكثير.

المُلْتَطم: بميم مضمومة، فلام ساكنة، ففوقية مفتوحة، فطاء مهملة مكسورة، فميم: دخل بعضه في بعض لكثرته.

القِنَاع: بكسر القاف: طبق يؤكل عليه.

الجِرُو: بجيم مكسورة، فراء ساكنة، فواو: صغار القِثاء وقيل الرمان أيضاً.

زغب: بزاي، وغين معجمة، فباء: صغار عليها زُغب أي وَبَر.

المجال: المجال.

الكاهِل: بكاف فألف فهاء مكسورة فلام: أعلى الظهر.

الخراج. البحرين: معروفة.

الريح المرسلة: السريعة النفع، قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُوسِل الرياح بُشُواً بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِه ﴾ [الأعراف ٥٧].

البخل: بموحدة مضمومة، فخاء معجمة، فلام: ضد الكرم.

الجبن: بجيم مضمومة، فموحدة ساكنة، فنون: ضد الشجاعة.

حُلَّةُ أنمار: بهمزة مفتوحة، فنون، وآخره راء: بُرْدَة من صوف يلبسها الأعراب.

# الباب الحادي عشر

## في خوفه، وخشيته، وتضرعه صلى الله عليه وسلم

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيَّة قال: «قاربوا، وسَدِّدوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» وفي لفظ: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يَتَغَمَّدني الله برحمة منه وفضل».

ورويا أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْسَةِ صَنع شيئاً فرخَص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك رسول الله عَيْسَةِ، فخطب، فحمد الله، ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إنى لأعلمهم بالله، وأشدُهم له خشية».

وروى ابن سعد عن أم سَلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُ أرسل وَصِيفَة له فأبطأت عليه، فقال: «لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك»(١).

وروى الإمام مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً قال لرسول الله عَيْنِ وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبحت بجنباً، وأنا أُريد الصوم، فقال رسول الله عَيْنِي (وأنا أُصبح بجنباً، وأنا أريد الصوم، فأغتسل وأصوم»، فقال له الرجل: يا رسول الله عَيْنِي وقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مِثْلَنا، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله عَيْنِي وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتّقيى»(٢).

وروى مسلم عن عمر بن أبي سَلمة أنه سأل رسول الله عَيَّكَ : أَيُقبُّلُ الصائم؟ فقال رسول الله عَيَّكِ : هسل هذه لأم سَلَمة»، فأخبرته أن رسول الله عَيَّكِ يصنع ذلك، فقال له رسول الله عَيَّكِ : «أما أنا، والله إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له» (٣).

وروى أبو المحسن بن الضحاك عن صفوان بن عَوْف قال: كان رسول الله عَيْسَةُ يتأوه ويقول: «أَوْه من عذاب الله أَوْه من قبل أن لا تنفع أَوْه».

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا بجئًا النبي عَلِيلِةً على ركبته، وقال: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»(٤٠).

<sup>(</sup>١) وأخرجه الخطيب في التاريخ ٢٠/١ وانظر المطالب (٢٢١١) والمجمع ٢٥٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي في الصيام.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الصيام.

<sup>(</sup>٤) سيأتي.

وروى ابن مردوَيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا هِبَا اللهِ عَلَيْكُم إذا هِبت الريح، أو سمع صوت الرعد تغير لونه، حتى عرف ذلك في وجهه (١٠).

وروى سعيد بن منصور، والإمام أحمد وعَبْدُ بن محميد والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله عَيَالِيَّهِ مستجمعاً قط ضاحكاً، حتى تُرَى لَهَواتُه إنما كان يتبسم، وكان رسول الله عَيَالِيَّهِ إذا رأى غيماً تلون وجهه، وتغير، ودخل، وخرج، وأقبل، وأدبر، فإذا أمطرت سُرِّي عنه، قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه الممطر، وأراك إذا رأيت فيما عرف في وجهك الكراهة، فقال: «يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون عذاب؟ قد عذب الله عز وجل قوماً بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُسمُطِرُنا بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلتم به الله والأحقاف ٢٤] وفي لفظ: وما يدريك كما قال قوم ﴿فلما رَأَوْهُ عَارِضاً مُسمَقْبِلُ أوديتِهم قالُوا: هذَا عارَضٌ مُسمُطِرُنا بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلتم به الله والأحقاف ٢٤].

وروى التّرمِذي ـ وحسنه هو والحافظ المُنْذِري وصححه الحاكم ـ عن ابن عباس وسعيد بن منصور، وابن عساكر عن أنس، والتّرمِذَي في الشمائل وأبو يعلى ـ برجال ثقات ـ عن أبي بحكيفة، وابن عساكر عن عِمران بن محصين، وابن سعد عن محمد بن علي بن الحسين، والطبراني وابن مَرْدَوْيه ـ بسند صحيح ـ قال ابن عباس: إن أبا بكر قال: وقال أنس: قال أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّة: يا رسول الله شِبْت، قال: «شيبتني هُود»، والواقِعة، والمُرْسَلات، وعَمّ يتساءلُون، وإذا الشَّمسُ كُوِّرت» (٣). وهذا الحديث له طرق، وقد أخطأ من ذكره في الموضوعات (٤).

وروى البيهقي وابن عساكر عن أبي على الشَّبُولي . بضم الشين المعجمة، والموحدة . أحد رواة الصحيح قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّه في المنام، فقلت: يا رسول الله ما روي عنك أنك قلت: شيبتني هود؟ قال: «نعم» قلت: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء، وهلاك الأمم؟ قال: «لا، ولكن ﴿فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتُ﴾»(٥) [هود ٢١١].

وروى ابن مَرْدَوَيْه، والطبراني ـ بسنسد صحيح ـ عن عُقْبَة بن عامر أن رجلاً قال: يا

<sup>(</sup>١) انظر الدر المنثور ١/٤ه وتاريخ أصفهان ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٠/ ١٤.٥(٦٠٩٢) ومسلم ٢/٦١٦(٦١٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه التؤمذي (٣٢٩٧) والشمائل ٢٧ والحاكم ٣٤٣/٢ والبيهقي في الدلائل ٨/٣٥٨ وابن أبي شيبة ١٠/٤٥٠ وابن حجر وابن سعد ٨/٢/٣١ وانظر المجمع ٣٧/٧ وابن كثير في التفسير ٢٢٣٦/٤ وفي البداية ٦٩/٦ وابن حجر في المطالب (٣٦٥٠) والدرالمنثور ٣/١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر تذكرة الموضوعات (٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٥٨/١.

رسول الله قد شِبْت، قال: «شيبَتني هود وأخواتها»(١٠).

وروى الإمام أحمد في الزهد عن أبي عِمران الجَوْنِي قال: بلغني أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «شيبتني هود وأخواتها، وذكر القيامة وقصص الأنبياء والأمم» (٢).

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لما نزلت هذه الآية ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرتَ ﴾ قال رسول الله عَيْكَةِ: «شمروا وأثمروا فما رئي ضاحكاً».

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيْكُ قال: «والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً»(٣).

وروى الإمام أحمد والطَّبَراني عن ابن عباس، وسعيد بن منصور، والإمام أحمد، والترهيذي .. وحسنه . عن أبي سعيد، وأبو نُعيم عن جابر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيِّلِةً قال: «كيف أنْعَمُ، وصاحب الصور قد التقم القَرْن، وحنى جبهته، وأصغى بسمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (1).

وروى الحاكم عن أبي ذَرِّ رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله عَيَّلِيْهُ ﴿ هَلْ أَتَى ﴾ [الإنسان ٢٦] حتى ختمها، ثم قال: «إني أرى ما لا تَرَوْن، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السَّماء، وحُق لها أن تفِط، ما فيها مَوْضِعُ أربع أصابع إلا وملك واضع جبْهَته سَاجِداً لله، لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصَّعُدات تَحُرُون إلى الله تعالى، والله إني لوددت أني شَجرةٌ تُعْضد». قال بعض الحفاظ قوله: لوددت أني الخ مندرج في الخبر من قول أبي ذَرَّ (٥٠).

وروى أبو عبيدة في فضائله، وأحمد في الزهد، وابن أبي الدُّنيا في نعت الخائفين،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٢٣٦/٤ والدر المنثور ٢٣١٩/٣ ٢٣١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الممجمع ٣٧/٧ والطبراني في الكبير ٦٨٣/٦ ٢٨٧/١٧ والخطيب في التاريخ ٣/٥٤ والبغوي في التفسير ٣/ ٢٦، وابن سعد ١٣٨/٢/١.

وعبد الرزاق في المصنف (٩٩٧٥) وأبو نعيم في الحلية ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١١/ ٣١٩(٥٨٤) (٦١٣٧).

<sup>(</sup>٤) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أحمد في المسئد ٧١٥٧/٣ والترمذي ٢٤٣١)٦٢٠/٤) وفي التفسير(٣٢٤٣) وأخرجه أبو يعلى في مسئده ٢/ ٣٤٠(١١٠)٣٤٠) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٦٣٧ حديث (٢٥٦٩) والحاكم ٩/٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٣١٢) وأحمد ١٧٣/٥ والحاكم ١٧٣/٥٤٤/٤٢٥١٠/٢ وابن ماجه (٤١٩٠) وأبو نعيم في الدلائل ١٥٨ وفي الحلية ٢٣٨/٢.

وابن جرير، وابن أبي داود في الشريعة (١)، وابن عَدِي، وابن نصر، والبيهقي في الشُّعَب عن حِمْران بن أَعْين عن أبي حرب بن المُسَوَّر أن رسول الله عَيْنَة سمع رجلاً يقرأُ ولفظ هَنَّادٍ وعبد: أن رسول الله عَيْنَة قرأ ﴿إِنَّ لَدَيْنا أَنْكَالاً وَجَحِيماً، وطَعَاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذَاباً ألِيماً ﴾ وعبد: أن رسول الله عَيْنَة قرأ ﴿إِنَّ لَدَيْنا أَنْكَالاً وَجَحِيماً، وطَعَاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذَاباً ألِيماً ﴾ [المزمل ١٣٠١٢] فلما بلغ إليها صعِق.

وروى ابن أبي شيبة برجال ثقات، والطبراني عن أبي سعيد، وابن أبي الدُنيا عن أنس رضي الله تعالى عنهما، قال أبو سعيد: إنا يوماً عند رسول الله عَيِّكَ فرأيناه كثيباً، فقال بعضنا: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فقال رسول الله عَيِّكَ : «سمعت هَدّة، ولم أسمع مثلها، فأتاني جبريل فسألته عنها، فقال: هذه صخرة هُدَّت من شفير جهنم، من سبعين خريفاً، فهذا حين بَلَغتُ قعْرَها، أحبَّ أن يسمعك صوتها»، فما رؤي رسول الله عَيِّكَ ضاحكاً ملءَ فيه حتى قبضه الله تعالى (٣).

وروى الحارث بن أبي أسامة عن النَّوَّاس بن سمعَان (٤) رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّلِيَّه يقول: «يا مُقلِّب القلوب، ثبت قلبي على دينك»(٥).

#### تنبيهات

الأول: روى عَبدُ بن مُحَمَيْد عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لما أنزل الله تعالى: 
﴿ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَل بِي وَلا بِكُم ﴾ [الأحقاف ٩] عمل رسول الله عَيَّاتُهُ من الخوف فلما
نزلت: ﴿ إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً، لَيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْكَ وَمَا تأخّر ﴾ [الفتح ١، ٢] الآية اجتهد، فقيل له: تجهد نفسك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، أبو بكر بن أبي داود: من كبار حفاظ الحديث. له تصانيف. كان إمام أهل العراق، وعمي في آخر عمره. ولد بسجستان، ورحل مع أبيه رحلة طويلة، وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهما، واستقر وتوفي ببغداد. من كتبه «المصاحف» و «المسند» و «السنن» ر «التفسير» و «القرآآت» و «الناسخ والمنسوخ». توفي ٣١/٣. الأعلام ٩١/٤.

 <sup>(</sup>۲) حمران بن أبان مولى عثمان كان من النمر بن قاسط سبي بعين التمر فابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة فأعتقه. أدرك أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية. انظر تهذيب التهذيب ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٢/١٣ أو ابن حجر في المطالب ٤٦٧١.

<sup>(</sup>٤) النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الأنصاري، صحابي مشهور سكن الشام. التقريب ٣٠٠٠/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر في المطالب (٤٩٤٠،٤٦٢) وهو عند الترمذي (٣٥٨٧،٣٥٢٢،٢١٤) وأحمد ٩١/٦،٢٥٧،١١٢/٣ والحاكم ٢٨٩،٢٨٨/٢ وابن أبي شيبة ٢٧/١١،٢١٠،٢٠٩،٣٧،٣٦/١ والطبراني في الكبير ٢٧٥/٧٢،٣٤/١ وابن أبي عاصم ٢/٤٠١ والطبري في التفسير ٢٥/٣ وابن ماجه (١٩٩) وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد (٢٤١٩) وعبد الرزاق (٢٤١٦) وأبو نعيم في الحلية ٢٢/٨ والدولابي في الكنو ١٩١٢.

الثانسي: روى التَّرمِذي وغيره عن هند بن أبي هَالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّة متوصلاً لإخوانه، ليست له راحة، قال ابن القيِّم في زاد المَعَاد: وأما بكاؤه فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق، ولا رفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كان تدمع عيناه حتى يَهِملا، ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفاً على أُمته، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، يصاحب الخوف والخشية.

الثالث: قوله: «وأشدُّهم له خشية»، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: في هذا الحديث إشكال لأن الخوف والخشية حالة تنشأ عن ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف، وقد دل القاطع على أنه عَيَّاللَّهِ غير معذب، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لا يُخْزِي الله النَّبيّ ﴾ والتحريم ٨] فكيف يتصور منه الخوف؟ فكيف أشد الخوف؟ قال: والجواب أن الذهول جائز عليه عَيَّاللَّه، فإذا حصل الذهول عن موجبات نفي العقاب حدث له الخوف، ولا يقال: إن إخباره بشدة الخوف، وعظم الخشية عظم بالنوع لا بكثرة العدد، أي إذا صدر منه الخوف، ولو في زمن فرد كان أشد من خوف غيره.

الرابع: في بيان غريب ما سبق:

الخُوف: بخاء معجمة مفتوحة، فواو ساكنة، ففاء: الفزع.

الخَشْية: بخاءِ معجمة مفتوحة، فشين معجمة، فتحتية مفتوحة، فتاء تأنيث: الخوف.

التضرع: بمثناة فوقية، فضاد معجمة مفتوحة، فراء، فعين مهملة: التذلل، والمبالغة في السؤال والرغبة.

الفَضْل: بفاء مفتوحة، فضاد معجمة ساكنة، فلام: الإعطاء لا عن إيجاب ولا وجوب. الوَصِيفَة: بواو فصاد مهملة مكسورة، فتحتية، ففاء فتاء تأنيث: الأمة.

أؤه: بهمزة مفتوحة وواو ساكنة، فهاء مكسورة، وربما قلبوا الواو فقالوا: آه من كذا، وربما شدَّدُوا الواو وكسروها، وسكنوا فقالوا: أوِّه، وربما حذفوا الهاء فقالوا: أوِّ، وبعضهم بفتح الواو مع التشديد فيقول: أوْهُ: وهي كلمة تقال عند الشكاية والتوجع.

خشي العَارِض: بعين مهملة، فألف، فراء مكسورة، فضاد معجمة: هنا السحاب الذي يَعْترِض في الأفق.

أطَّت: بهمزة مفتوحة، فمهملة مشددة: ملئت لكثرة ما فيها من الملائكة.

الصُّعُدات: الصُّعُدات بضم الصاد، والعين المهملة، وفتح: الطرقات.

تجأرون: بمثناة فوقية، فجيم، فهمزة مفتوحة: تتضرعون رافعي أصواتكم.

اللهوات: يأتي الكلام عليه في باب ضمحكه.

# الباب الثاني عشر

## في استغفاره، وتوبته صلى الله عليه وسلم

وروى البخاري والتَّرْمِذي والطَّبَراني بأسانيد حسنة، وعبد الرزاق، وعبد بن مُحميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيْقِكْ يقول: «إني لأستغفر الله، وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة»(١).

وروى الطَّبَراني برجال الصحيح عن أبي ذَرِّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّظَيْمَ قال:«إنى لأستغفر الله، وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»(٢).

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «اللهم إني أستغفرك ما قدمت، وما أخرت، وما أسرَرْت، وما أعلنت، وأنت، المؤخر، وأنت على كل شيء قدير»، وفيه راو لم يُسم، وهو في الصحيح بلفظ: اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخره (٣٠).

وروى الإمام أحمد والبُخَاري في الأدب، ومسلم في الصحيح عن الأَغَرّ رضي الله تعالى، فإني أتوب تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيْنِ يقول: «يا أيها الناس، توبوا إلى الله تعالى، فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة»(٤).

وروى ابن أبي شيبة، والإمام أحمد، والحاكم عن محذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّلَةِ: «أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة، وأتوب إليه»(٥).

وروى النَّسائي . بسند جيد . عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُه يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه» قبل أن يقوم من المجلس، مائة مرة (٢٠).

وروى ابن أبي شَيْبة والبُخاري في الأدب، وأبو داود والتّرمِذي، وابن ماجه، والنّسائي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٨٢/٢ وأبو داود في الدعاء باب (٤) والترمذي (٣٢٥٩) والمبغوي في التفسير ٨٠/٦ وابن ماجه (٣٨١٦) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٢٤٥٨،٣٤٥٦) أبو نعيم في المحلية ١٨٨/٢ والطحاوي في المعانى ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير ٤٠٢،٣٩٧/٢ وانظر المجمع ٢٠٨/١٠ وابن ماجه (٣٨١٥) وابن أبي شيبة ١٣،٢٩٧/١/

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٩١/٤ والحاكم ١١/١٥ وانظر المجمع ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الذكر (٤٢) وابن ماجه (١٠٨١،٧٨) وأحمد ٢٦٠،٢١١/٤.

<sup>(</sup>٥) ابن أبيي شيبة ١٠/١٣،٢٩٧/١ والحاكم ٧/٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه ابن السني (١٣٤،١٢٣) وابن عساكر في التهذيب ١٤٢/٥.

أيضاً قال: إنا كنا نعد على رسول الله عَيْظَة في المجلس: «رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، مائة مرة»، وفي لفظ: التواب الغفور.

وروى ابن أبي شَيْبة ومسلم والأربعة عن الأغرّبن مُزَيْنَة قال: سمعت رسول الله عَيِّلْتُهُ يقول: «إنه لَيُغَانُ على قلبي حتى أستغفر الله، وفي لفظ: وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»، وفي رواية: سمعته يقول: «توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل مائة مرة في اليوم».

وروى محمد بن يحيى بن عمر برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لام رسول الله عَيْنِهُ هؤلاء الكلمات قبل موته بسنة: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك»، قالت فقلت: يا رسول الله لقد لزمت هذه الكلمات، قال: «إن ربي عهد إلى عهداً أو أمرني بأمر، فأنا أتبغه»، ثم قرأ: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ الله والفتح حتى ختم السورة.

#### تنبيهات

الأول: استشفكل وقوع الاستغفار منه عَلَيْكُم، وهو معصوم، والاستغفار يستدعي وقوع معصية، وأُجيب بأجوبة منها: أنه رأى الاشتغال بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة أو مخالطة الناس، والنظر في مصالحهم، ومحاربة عدوهم تارة، ومداراته أُخرى، وتأليف المؤلفة، وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله تعالى، والتضرع إليه، ومشاهدته، ومراقبته، ذنبا بالنسبة إلى المقام العلي، وهو الحضور في حظيرة القدس، ومنها: أن استغفاره تشريع لأمته، أو من ذنوب لأمته، فهو كالشفاعة لهم. وقال الشيخ شهاب الدين الشهروري لما كانت روح النبي عَلِيكَ لم تزل في الترقي إلى مقامات القرب تستتبع القلب، والقلب يستتبع النفس، ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس، وكانت خطى النفس تقصر عن متاهما في العروج، فمما نهضت به الحكمة إبطاء حركة القلب لئلا تتقطع علاقة النفس عنه، فيبقى العباد محرومين فكان عَلِيكَ يفزع إلى الاستغفار، لقصور النفس عن ترقي القلب، ومنها: أن في الاستغفار والتوبة معنى لطيفاً، وهو استدعاء لمحبة الله تعالى، فإحدائه الاستغفار والتوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله تعالى.

الثاني: الغين، قال شُعْبَة: سألت الأصمعي ما معنى ليغان على قلبي؟ فقال: عَمَّن يُرُوى ذلك؟ قلت: عن النبي عَيِّلِيَّه، قال: لو كان قلب غير النبي عَيِّلِيَّه لفسرته، وأما قلبه عَيَّلِيَّه فلا أدري، كان شعبة يتعجب منه، وسئل أبو عبيدة عنه فلم يفسره.

وقال الجنيد: لولا أنه حال النبي عَلَيْكُ لتكلمت فيه، ولا يتكلم على حال إلا من كان

مشرفاً عليها، وجملة حاله لا يشرف على نهايتها أحد من الخلق، ونقل الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في أماليه عن سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، أنه مع علو مرتبته تمنى أن يشرف عليها، فقال: ليتني شهدت ما استغفر منه عليها انتهى، وتكلم في معناه آخرون بحسب ما انتهى إليه فهمهم، ولهم منهجان: أحدهما حمل الغين على حالة جميلة، ومرتبة عالية اختص بها النبي عليه ، والمراد من استغفاره: خضوعه، وإظهار حاجته إلى ربه، وملازمته للعبودية، قال أبو سعيد الخرّاز (١) فيما نقله عنه الإمام الرافعي: الغين شيء لا يجده إلا الأنبياء، وأكابر الأبرار والأولياء، لصفاء أسرارهم، وهو كالغيم الرقيق الذي لا يدوم.

قال الرافعي (٢): وحمله على عارض غيره أكمل منه، فيبادر إلى الاستغفار، وعلى هذا كثرت التنزيلات والتأويلات، فقيل كان سبب الغين النظر في حال الأُمة، واطّلاَعُه على ما يكون منهم، فكان يستغفر لهم. وقيل: سببه ما يحتاج إليه من التبليغ، ومشاهدة المخلق، فيستغفر منه ليصل إلى صفاء وقته مع الله تعالى. وقيل: ما كان يشغله من تمادي قريش وطغيانهم. وقيل: لم يزل عَيِّلِهُ مترقياً من رتبة إسلام أبي طالب. وقيل: لم يزل عَيِّلُهُ مترقياً من رتبة إلى رتبة، فكلما رقِيّ درجة التفت إلى ما خلفها، وجد منها وحشة لقصورها بالإضافة إلى التي انتهى إليها، وذلك هو الغين، فيستغفر منه، قال: وهذا ما كان يستحسنه والدي رحمه الله تعالى ويقرره.

ومن هؤلاء من نزل الغين على السكينة والاطمئنان، قال البَيْهقي في الشَّعَب: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت الأستاذ أبا سهل محمد بن سهل: يعني الصَّعْلُوكي (٣) أحد أئمة الشافعية يقول: في قوله: لَيْغَان على قلبي وَأيد أنَّ أحدهما يختص به أهل الإشارة، وهو حملهم إياه على غشية السَّكْرة التي هي الصحو في الحقيقة، ومعنى الاستغفار على التجسر للكشف

<sup>(</sup>١) أحمد بن عيسى الخراز، أبو سعيد: من مشايخ الصوفية بغدادي. نسبته إلى خيرز الجلود. قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. له تصانيف في علوم القوم منها كتاب الصدق، أول الطريق إلى الله. ومن كلامه: إذا بكت أعين الخائفين، فقد كاتبوا الله بدموعهم. توفى ٢٨٦هـ. الأعلام ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن، الإمام العلامة إمام الدين، أبو القاسم القزويني الرافعي، صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور والذي نقوم بتحقيقه، وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار، في غالب الأقاليم والأمصار، ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمه، وحاز قصب السبق، فلا يدرك شأوه إلا من وضع يديه حيث وضع قدمه. توفي في ذي القعدة سنة ثلاث، وعمره نحو ست وستين. الطبقات لابن قاضي شهبة ٢/ و٧٦٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الإمام، أبو سهل الصعلوكي الحتمي نسباً، ثم العجلي، النيسابوري. الفقيه، المفسر، الأديب، اللغوي، النحوي، الشاعر، المفتي، الصوفي، حبر زمانه، وبقية أقرائه ـ هذا قول الحاكم فيه. ولد سنة ست وتسعين ومائتين. وأخذ عن ابن خزيم ثم عن أبي علي الثقفي وأفتى ودرس بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة. انظر الطبقات لابن قاضى شهبة ١٠٥٠/.

عنها، وأهل الظاهر يحملونها على الخطرات العارضة للقلب، والطلبات الواردة الشاغلة له بهذه الغشية المُلاَبسَة.

وقال القاضي: هو ما يستغشي القلب، ولا يغطيه كل التغطية، كالغيم الرقيق الذي لا يمنع ضوء الشمس، ثم لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه مائة مرة، وإنما هذا عدد الاستغفار لا الغين، فيكون المراد بهذا الغين الإشارة إلى غفلات قلبه، وفترات نفسه، وسهوها عن مداومة الذكر، ومشاهدة الحق، لما كان عَيْلِيّ من مقامات البَشر، وسياسة الأُمة، ومعاناة الأهل، ومقاومة الولي والعدو، ومصلحة النفس، وأعباء الرسالة، وحمل الأمانة، وهو في هذا كله في طاعة ربه، وعبادة خالقه، ولكن لما كان عَيْلِيّ أُرفع الخلق عند الله تعالى مكانة، وأعلاهم درجة، وأتمهم به معرفة، وكانت حالة عند خلوص قلبه، وخلو همه، وتفرده بربه أرفع حاليه، رأى حاله فترته عنها، وشغله بسواها، غمضاً من عَلّي حاله، ورفيع مقامه، فاستغفر من خالك.

وقال الشيخ شهاب الدين الشهروردي: لا تعتقد أن الغين حالة نقص، بل هو حالة كمال، ثم مَثّل بجفن العين حين يسيل الدمع القذي عن العين مثلاً، فإنه يمنع العين عن الرؤية، فهو من هذه الحيثية نقص، وفي الحقيقة هو كمال، هذا محصل كلامه بعبارة طويلة، قال: فهكذا بصيرة النبي عَيِّلِهُ متعرضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأخيار، فدعت الحاجة إلى ستر حدقة بصيرته، صيانة لها، ووقاية عن ذلك، وقيل: هو حالة الخشية، وإعظام الاستغفار شكرها، ومن ثم قال المحاسبي: خوف المقربين خوف إجلال وإعظام، وقيل: هو السكينة التي تغشي قلبه، والاستغفار لإظهار العبودية والشكر لما أولاه.

وذكر ابن عطاء الله في كتاب لطائف المنن: أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي (١) قدس الله سره قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ فسألته عن حديث: إنه ليغان على قلبي، فقال: «يا مبارك ذلك غين الأنوار».

#### الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الاستغفار: استدعاء المغفرة، وطلبها من الشفاعة، وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة.

المُقدِّم: بميم مضمومة، فقاف مفتوحة، فدال مهملة مكسورة، فميم: الذي يقدم الأشياء، ويضعها في مواضعها: ضد المؤخر، فمن استحق التقديم قدمه.

المؤخر: بميم مضمومة، فهمزة مفتوحة، فخاء معجمة مكسورة، فراء: الذي يؤخر

<sup>(</sup>١) علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي، أبو الحسن: رأس الطائفة الشاذلية، من المتصوفة، وصاحب الأوراد المسماة دحزب الشاذلي، انظر الأعلام ٢٥،٥/٤.

الأشياء فيضعها في مواضعها: ضد المقدم.

القدير: القادر قدرة تصلح للخلق، قال: يوصف تعالى بالقدرة على الخلق، بخلاف قدرة المخلوقين، إذ أقدرهم على الكسب لا الخلق، وحقيقتها ما يَتَقَدَّر بها المواد المزاد على حسب تقدم الفاعل في الوقوع، فمن عرف أنه عزَّ وجل قادر خشي من سطوات عقوبته عند مخالفته، وأمِلَ لطائف نعمته ورحمته عند سؤاله وحاجته، لا بوسيلة طاعته، بل بكرمه ومنته، ولذلك من عرف أنه قادر سكن عن الانتقام، لعلمه بأن انتقامه وانتصاره له أتم من انتقامه لفسه، ولذا قيل: احذروا من لا ناصر له غير الله.

الحيّ والحياة: مبفة من صفات ذاته زائدة على بقائه، فهو الدائم الباقي، الذي لا سبيل عليه للفناء.

القَيُّوم: القديم الدائم الذي لا يزول، وليس عن قيامه على رجل.

التواب: بمثناة فوقية، فواو مشددة، فألف، فموحدة: الموفق لعباده التوبة والرجاع عليهم بفعاله.

الرحيم: العظيم الرحمة.

الغفور: الكثير المغفرة، الساتر لذنوب عباده.

# الباب الثالث عشر

## قي قصر أمله صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد، وابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيْنَا لله عَيْنَا لله إن الماء قريب، رسول الله عَيْنَا الله إن الماء قريب، فيقول: «وما يدريني لعلي لا أبلغه؟»(١).

وروى ابن أبي الدُّنْيا في قصر الأمل، وبَقِي بن مَخْلَد عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عَلَيْكُم تعالى عنه قال: اشترى أُسَامَةُ بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهر، فسمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: «ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شَفْري لا يلتقيان حتى أُقْبَض، ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبض، ولا لقِمتُ لُقْمة إلا ظننت أني لا أُسِيعُها حتى أغص بها من الموت»، ثم قال: «يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده» ﴿إِنَّمَا تُوعدُون لآتِ بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده» ﴿إِنَّمَا تُوعدُون لآتِ

وروى الإمام أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن سعد والبَوقاني عن عقبة بن الحارث قال: انصرف رسول الله عَيِّلِةً من صلاة العصر فأسرع، ولم يدركه أحد، فعجب الناس من سرعته، فلما رجع إليهم عرف ما في وجوههم، فقال: «كان عندي تِبْر فكرهت أن أبيته عندي، فأمرت بقسمته» (٣).

وروى ابن سعد عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: أصبح رسول الله عَيِّلَةً يوماً فعُرف في وجهه أنه بات قد أهمه أمر، فقيل: يا رسول الله إنّا لا نستنكر وجهك، كأنك قد أهمّا الله عَيْلِةً: «ذاك من أوقيتين من ذهب الصدقة باتتا عندي، لم أكن وجهتهما» (٤).

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتت رسول الله عَيِّلِيَّ ثمانية دراهم بعد أن أمسى، فلم يزل قائماً وقاعداً لا يأتيه النوم، حتى سمع سائلاً يسأل، فخرج من عندي، فما عدا أن دخل، فسمعت غطِيطَه فلما أصبح قلت: يا رسول الله رأيتك أو الليلة قائماً وقاعداً

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم في الحلية ٩١/٦ وابن عساكر في التهذيب ٣٩٩/٢ والدر المنثور ٤٧/٣ والترغيب والترهيب ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) سيأتي.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۲/۲/۳۳.

لا يأتيك نوم، حتى خرجت من عندي، فما عدا أن دخلت فسمعت غطيطك قال: «أجلْ، أتت رسول الله عَيَّالِيَّةُ أن لو لقي الله وهي عنده»(١).

وروى الإمام أحمد وأبو يغلى، وقاسم بن ثابت، برجال الصحيح عن أم سَلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله عَيْلِيّة، وهو ساهم الوجه، فحسبت ذلك من وجع، فقلت يا رسول الله: ما لك ساهم الوجه؟ قال: «من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس أمْسينا وهي في نُحصْم الفراش، فأتتنا، ولم ننفقها».

وروى المحمّيدي برجال ثقات ـ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ذهَباً كانت أتت رسول الله عَيِّكُ فتثاقل من الليل وهي أكثر من السبعة، وأقل من التسعة، فلم يصبح حتى قسمها، فقال: «ما ظنُّ محمد بربه لو مات وهذه عنده» (٢).

وروى أبو عُبيد القاسم بن سلام في غريبه والخِلَعي عن الحسن بن محمد رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله عَلِيكِ لا يقبل ما لا عنده، ولا يبيته، قال ابن سلام: يعني إن جاءه عُدُوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه، وإن جاءه عشِيّة لم يبت حتى يقسمه (٣).

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الأمل: كجبل: الرجاء.

الوليدة: بواو فلام مكسورة، فمثناة تحتية، فدال مهملة: واحدة الولائد.

أُسيغها: بهمزة مضمومة فسين مهملة، فتحتية، فغين معجمة: أي لم يدخل في حلقي سهلاً.

أغص بهمزة مضمومة، فغين معجمة مفتوحة، فصاد مهملة: أشْرَق به، ويقف في حلقي. الغَطيط: بغين معجمة، وروي بخاء معجمة، وأنكرها ابن بَطَّال: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم.

سَاهم الوجه: بالمهملة: متغير اللون.

خُصْم الفراش: بمعجمة فمهملة: طرفه.

<sup>(</sup>١) أحمد ٨٦/٦،٤٩/٦ وابن سعد ٣٣/٢/٢ وانظر المجمع ٢٤٠/١٠ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٢١٤١) وابن كثير في البداية ٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السنن الكبرى ٣٥٧/٦ والدولابي في الكنز ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٥٧/٦.

# الباب الرابع عشر

## في إعطائه القود من نفسه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد ـ بسند رجاله ثقات ـ عن عمرو بن شُعَيب قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل يستأذنه على أمير ضربه، فأراد عمر أن يُقِيدَه، فقال له عمرو بن العاص: أتقيده منه؟ قال: نعم، قال: فلا نعمل لك عملاً، قال: لا أبالي أن أقيده منه، وقد رأيت رسول الله عَيْلِيّ يعطي القود من نفسه، قال: أفلا نرضيه؟ قال: أرضوه إن شئتم.

وروى إبراهيم الحربي عن عطاء قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عَلِيْكَ، وبيده قضيب، فأصاب بطن الأعرابي، وزحم رسول الله عَلَيْكَ الأعرابي فخدشه، فقال: «اقتص»، فأبى، فقال: «لتقتصن، أو لتأخذن تَبِعة الغير»(١).

وروى ابن سعد عن سعيد بن المُسَّيب قال: أقاد رسول الله عَلَيْكُ من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه.

وروى ابن عساكر والحاكم عن حبيب بن مَسْلَمة قال: إن رسول الله عَيْلِيَّة دعا إلى القصاص من نفسه في خدْشِ خَدَشه أعرابياً لم يتعمده، فأتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك جباراً، ولا متكبراً، فدعا رسول الله عَيْلِيَّة الأعرابي فقال: «اقتص مني»، فقال الأعرابي: قد أحللتك، بأبي وأمي، وما كنت لأفعل ذلك أبداً، ولو أتيتَ على نفسى، فدعا له بخير (٢).

وروى ابن أبي شيبة، وأبو الحسن بن الضحاك عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّة يقتص من نفسه، وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله عَيِّلِيَّة يوم حنين، وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت بها على رجل رسول الله عَيِّلِيَّة فنفحني بسوط في يده، وقال: «باسم الله أوجعتني»، فبت لائماً نفسي، أقول: أوجعت رسول الله عَيِّلِيَّة، فلما أصبحنا فإذا رجل يقول: أين فلان؟ فقلت هذا والله الذي كان مني بالأمس، فانطلقت، وأنا متخوف، فقال رسول الله عَيَّلِيَّة: «إنك وطئت بنعلك رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك بسوط فهذه ثمانون نعجة فخذها بها» (٣٠).

وروى ابن حبان في صحيحه، وأبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رغب رسول الله عَلِيلِةً ذات يوم في الجهاد، فاجتمعوا عليه حتى غموه، وفي يده

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ١/٥٧١ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المحاكم ٣٣١/٤،٢٨٨/٣ وأبو نعيم في المحلية ١٣٧/١ والكنز (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي ٣٥/١.

جريدة سَلاها، وبقيت هكذا سَلاق، ثم لم ينظروا إليها فقال: أخَّرُوا عني، لهذا غميتموني، فأصاب النبي عَيِّلِهُ بطن رجل فأدماه، فخرج الرجل، وهو يقول: هذا فعل نبيك، فسمعه عمر فقال: انطلق إلى رسول الله عَيِّلِهُ، فإن كان هو أصابك فسوف يعطيك من نفسه الحق، وإن كنت كذبت لأرغمك بعمامتك حتى يتحدث، فقال الرجل: انطلق بسلام، فلست أُريد أنطلق معك، قال: ما أنا بوادِعِك، فانطلق، فأتى به النبي عَيِّلِهُ، فقال: «أحقاً أنا أصبتك؟» قال: نعم، قال: «فما تريد؟» قال: فأستقيد منك، فأمكنه من الجريدة، وكشف عن بطنه، فألقى الجريدة من يده، وقبَّل شُرَّتَه، وقال: «هذا أردت، لكي ما يُقْمَع الجبارُ من بعدك»، فقال عمر: أنت كنت أوثق عملاً منى (١).

وروى الدَّارمي وعَبد بن مُحمَيد، وعبد الرزاق عن أبي هريرة أو أبي سعيد قال: كان رجل من المهاجرين، وكان ضعيفاً، وكان له حاجه إلى رسول الله عَيْلِيُّم، فأراد أن يلقاه على خَلاَءٍ فيسأل حاجته، وكان رسول الله عَلَيْكُ معسكراً بالبَطْحَاءِ(٢)، وكان يجيء من الليل، فيطوف البيت، حتى إذا كان في وجه السُّحر صلى بهم صلاة الغداة، فحبسه الطُّواف ذات ليلة حتى أصبح، فما استوى على راحلته عرض له الرجل، فأخذ بيخطام ناقته، فقال: يا رسول الله، لي إليك حاجة، قال: إنك سَتُدْرك حاجتك، فأبي، فلما خشي أن يحبسه خَفَقَه بالسوط، ثم مضى، فصلى بهم صلاة الغَدَاة، فلما انْفتَل أقبل بوجهه إلى القوم، وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه قد حدث أمر، فاجتمع القوم حوله، فقال: أين الرجل الذي جلدت آنفاً؟ فأعادها رسول الله عَلِيْتُهِ، فجعل الرجل يقول: أعوذ بالله، ثم برسول الله، وجعل رسول الله عَلِيْتُه يقول: «ادْنُه ادْنُه»، حتى دنا منه، فجلس رسول الله عَلِيُّهُ بين يديه، وناوله السوط، فقال: «خذ بِمَجْلِدك فاقتص». فقال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه، فقال: «إلا أن تعفق»، فألقى السوط وقال: قد عفوت يا رسول الله، فقام إليه أبو ذَرّ فقال: يا رسول الله، تذكر ليلة العَقَبَة، وأنا أسوق بك، وأنت نائم، كنت إذا سقتُها أبطأت، وإذا سقتُها اعترضت، فخفقتك خفقة بالسوط، وقلت: قد أتاك القوم، وقلت: «لا بأس عليك»، فدعا برسول الله أن يَقْتَص، قال: «قد عفوت»، قال: اقتص، فهو أحب إليّ، فجلده رسول الله عَيْكُم، فلقد رأيته يتَضَوّر من جلد رسول الله عَيْكُم، ثم قال: «أيها الناس اتقوا الله، فوالله لا يَظْلِم مؤمن مؤمناً إلا انتقم الله تعالى منه يوم القيامة» (٣).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنَّسَائي عن أبي سعيد المُخدري رضي الله تعالى عنه

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ٢٨٩/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر مراصد الاطلاع ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر جمع الجوامع للسيوطي (٩٦٣٨).

قال: بينما رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقَسِّم قَسْماً أقبل رجل عليه، فطعنه رسول الله عَيِّلِيَّةٍ بعُرمُجون كان معه، فجرح في وجهه، فقال له رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «تعال فاستقد» (١٠).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الرحمن بن مجبّير الخُزاعي قال: طعن رسول الله عَيْلِيَّةً رجلاً في بطنه، إما بقضيب، أو بسواك، قال: أوجعتني، فأقدني، فأعطاه رسول الله عَيْلِيَّةً العود الذي كان معه، ثم قال: «استقد، فقبّل بطنه»، وقال: بل أعفو عنك، لعلك أن تشفع فِيّ يوم القيامة (٢).

وروى ابن قاسم وأبو الحسن بن الضحاك عن سواد بن عمرو قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّةً وأنا مُتَخَلِّق بخلوق فقال وَرْس: مُطَّ مُطَّ، وغشيني بقضيب في يده في بطني فأوجعني، فقلت: يا رسول الله القصاص، فكشف لي عن بطنه، فأقبلت أقبله، فقلت يا رسول الله: دعني وأخرها شفاعة لي يوم القيامة.

وروى ابن قانع عن عبد الله بن أُبِي الباهلي قال: جئت رسول الله عَيِّلِيَّة في حَجّة الوداع فألقيته واقفاً على بعيره، فكأنَّ ساقه في غرزة الجُمَّارة، فاحتضنتها فقرَعَني بالسوط، فقلت: القصاص يا رسول الله، فرفع السّوط، فقبلت ساقه ورجله، وذكر محمد بن عمر الأسلمي أن رسول الله عَيِّلِيَّة بينما هو يسير في الطائف إلى الجِعِرَّانة، وأبو رُهم إلى جنبه على ناقته، ورسول الله عَيِّلِيَّة على ناقته، قال أبو رُهم: فوقع حرف نعلي على ساقه، فأوجعه، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة على ناقته، قال أبو رُهم: وقرع رجلي بالسوط»، فأخذني من الهم ما تقدم، وما تأخر، وخشيت أن ينزل في قرآن، لعظم ما صنعت، فلما أصبحنا بالجِعِرَّانة خرجت أرعى ظهري، وما هو يومي، فرقاً أن يأتي النبي عَيِّلِيَّة يطلبني، فلما رَوَّحت بالركائب سألت، فقالوا؛ طلبك رسول الله عَيِّلِيَّة، فجئته، وأنا أرتقب، فقال: «إنك أوجعتني برجلك، فقد نحيتك طلبك رسول الله عَيِّلِيَّة، فجئته، وأنا أرتقب، فقال: فرضاه أحب إلى من الدنيا وما فيها.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

القود: بقاف، فواو مفتوحتين، فدال مهملة: القصاص.

القضيب: بقاف مفتوحة، فضاد معجمة مكسورة، فمثناة تحتية، فموحدة: الغصن. زحم: بزاي فحاء مهملة مفتوحتين فميم.

خدشه: بخاء معجمة، فدال مهملة، فشين معجمة مفتوحات: قشره.

الغِيَرُ: بكسر المعجمة، وفتح التحتية، قال ابن الأعرابي: الأرشُ والدية دون القود.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٥٣٦) وأحمد ٢٨/٣ والنسائي في القسامة باب (٢٢) وأحمد ٢٨/٣ والبيهقي ٤٨،٤٣/٨.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السنن الكبرى ٤٨/٨ وانظر المجمع ٢٨٩/٦.

السُّوط: بسين مهملة مفتوحة، فواو ساكنة، فطاء مهملة: ما يجلد به.

غَمُّوه: بغين معجمة مفتوحة، فميم، فواو فهاء: حبسوا نفسه عن الخروج.

سُلاَها: بسين مهملة مضمومة فلام فألف: شوك النخل.

البطحاء: بموحدة مفتوحة، فطاء مهملة ساكنة، فحاء مهملة، فألف: الحصى اللين، والمراد بها بَطْحَاءُ مكة.

الخِطام: بخاء معجمة مكسورة، فطاء مهملة، فألف، فميم: ما يقاد به البعير.

خَفَقَه: بخاء معجمة، ففاء، فقاف مفتوحات، فهاء: ضربه.

الشِّراك: بشين معجمة مكسورة، فراء، فألف، فكاف: أحد سيور النعل.

غشيه: بغين مفتوحة، فشين مكسورة معجمة، فتحتية فهاء: جاءه.

الغززُ: بغين، فزاي معجمتين، وبينهما راء مهملة: ركاب الرحل إذا كان من جلد.

الجُمّارة: بجيم مضمومة، فميم، فراء: شحم النخل.

قرعني: بقاف، فراء، فعين مهملة مفتوحات، فنون: ضربني.

العُرْجون: بعين مهملة مضمومة، فراء ساكنة، فجيم، فواو فنون: شماريخ العِذْق.

الطائف والجعرانة: تقدم الكلام عليهما.

الظهر: بظاء معجمة، فهاء ساكنة، فراء: الركاب.

فرَقاً: بفاء فراء فقاف مفتوحات: خوفاً.

# الباب الخامس عشر

# في بكائه صلى الله عليه وسلم

وروى أبو داود والنَّسائي عن مُطرِّف بن الشَّخِير قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصلي، وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، ولفظ النَّسائي: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني من البكاء (١).

وروى أبو الشيخ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتُنَا وما فينا قائم يصلي إلا رسول الله عَلِيْكِ تحت شجرة يصلي، وهو يبكي حتى أصبح يعني ليلته.

وروى عَبْد بن محمَيْد، وأبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتاني رسول الله عَيِّلِيِّة في ليلتي حتى دخل معي في لحافي، وألزق جلده بجلدي، فقال: «يا عائشة ائذني لي في ليلتي لربي»، فقلت: إني لأحب قُربَك، فقام إلى ربه في البيت، فما أكثر صب الماء، ثم قام، فقرأ القرآن، ثم بكى، حتى رأيت دموعه قد بلغت حِجْره، ثم اتكأ على جنبه الأيمن، ثم وضع يده البمنى تحت خده، ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض، قالت: فجاء بلال فأذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله أتبكي رقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً، وقال: ألا أبكي وقد أنزل الله تعالى الليلة: ﴿إنّ في خلق السّمَوات والأرْضِ واختلافِ اللّيلِ والنهارِ الله إلى قوله ﴿فَقِنَا عَذَابَ النّارِ وويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها.

وروى عَبْدُ بن محميد، وابن جرير، عن قَتَادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيْكُمَّ كان إذا قرأ: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّة شهيداً﴾ الآية فاضت عيناه (٢).

وروى الحكيم التّرمِذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم وفد اليمن على رسول الله عَيِّلَةُ قالوا: أسمعنا بعض ما أُنزِل عَليك، فقراً: ﴿والصَّافَّاتِ صَفّاً حتى بلغ إلى قوله: ﴿فَالْبَعَه شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾، فإنّ ما يَئيضٌ عَرَقٌ وإن دموعه لتسبقه إلى لحيته، فقالوا له: إنا نراك تبكي، أمن خوف الذي بعثك تبكي؟ قال: ﴿بلى، من خوف الذي بعثني أبكي، إنه بعثني على طريق مثل حد السيف، إن زغت عنه هلكت، ثم قرأ: ﴿ولَكُنْ شِثْنا لَنَذْهَبَى بالّذي أُوّتَنا إلّنك ﴾ الآية.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن صالح بن الخليل قال: ما رئي رسول الله عَلِيلَةُ

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في أدب تلاوة القرآن الكريم.

مبتسماً أو ضاحكاً، منذ أنزلت هذه الآية: ﴿أَفْمِن هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُون وتَضْحَكُون ولا تَبْكُون ﴾.

وروى أيضاً ابن عَدِيّ ـ بسند ضعيف ـ عن محمران بن أغين رحمه الله تعالى قال: سمع رسول الله عَيْنَةُ رجالاً يقرؤون: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيماً، وَطَعَاماً ذَا غُصَّة، وَعَذَاباً اليماكِ فَصَعِق رسول الله عَيْنَةً (١).

وروى ابن أبي الدُّنيا وأبو الحسن بن الضحاك عن طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرنا أبو سلّمة ثابت الدَّوْسِي، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وسنده أبو الوليد جيد قال: كان من دعاء رسول الله عَلَيْكَة: «اللهم ارزَقني عينين هَطَّالتين، تبكيان تَذْرِفان الدموع، وتشبعاني من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دماً، والأضراس جَعْراً» (٢).

وروى أبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قبل رسول الله عَلَيْكُ عثمان بن مَظْعُون بعد موته، حتى رأيت دموعه تسيل على عينيه (٣).

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اشتكى سعد بن عُبادة شكوى له فأتاه رسول الله عَلِيكُ يعوده مع أسامة بن زيد فلما دخل وجده في غاشية أهله فقال: قد قَضَى؟ قالوا: لا فبكى (٤).

وروى ابن عَدِي بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما جرد رسول الله عَيِّد حمزة بكي، فلما رأى ما مُثِّل به شهق.

وروى أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استقبل رسول الله عَيَّلِيَّ الحِجر، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، فالتفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: «يا عمر ههنا تُسْكُبُ العَبَرات»(٥).

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله عَيِّكَ تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عَيِّكَ: «﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبَعَنِى فَإِنه مِثْى ومَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيم (٢) [إبراهيم ٣٦].

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٦٥) وأبو نعيم في الحلية ٩٦/٢ وابن عساكر كما في التهذيب ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الجنائز.

<sup>(</sup>٤) سيأتي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٢٩٤٥) والحاكم ٤٥٤/١ وانظر نصب الراية ٣٨/٣ والدر المنثور ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ١/ ١٩١(٢٠٢/٣٤٦).

وروى الشيخان وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكِ : اقرأ عَلَيّ القرآن، فقلت: يا رسول الله: أقرأُ عليك وعليك أنزل؟ قال: أشتهي أن أسمعه من غيري(١).

وروى أبو يغلى، وابن أبي شيبة، والنَّسائي في الكبير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكَ قال: اقرأ، فافتتح النساء حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿فَكُيفَ إِذَا جِئنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شهيداً الآية، فدمعت عينا رسول الله عَلَيْكَ، وقال: «حسبك» (٢).

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

الأزيز: بزاءين بينهما مثناة تحتية: صوت ينشأُ عن البكاء من كثرة الحزن.

الرَّحَى: براء، فحاء مهملتين: معروفة، مقصورة، مؤنثة، وتثنيتها رَحَيَان والجمع: أرْحَاء، وأَرْح، وأنكر أبو حاتم أرْح، ومن مد قال: رِحَاء ورِحَاءان وأرْجِيّة مثل غطاء، وغطاءان، وأغطية.

المِرْ بَحل: بميم مكسورة، فراء ساكنة، فجيم مفتوحة: قدر من نحاس.

الشِّهاب: بكسر المعجمة: الكوكب.

الثَّاقِب: المضيء.

هطَّالتين: بهاء، فطاء مهملة مفتوحتين، فلام: بكاءين بدمع متتابع.

تذرف: بمثناة فوقية مفتوحة، فذال معجمة ساكنة، فراء، ففاء: يجري دمعها.

الثرى: بالمثلثة التراب.

<sup>(</sup>١) سيأتي.

<sup>(</sup>٢) سيأتي.

## الباب السادس عشر

# في زهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وورعه، واختياره الفقر، وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يكون مسكيناً

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ولا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُم، زهرَةَ السَّيَاةِ الدُّنِيا لِتَفْتِنهُم فيه، وَرِزْقُ رَبُك حَيْرٌ وَأَبْقىي﴾.

وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكِم: «يا عائشة لو شئت لسارت معى جبال الذهب»(١).

وروى أبو يَعْلَى، وابن عساكر، والشيخان، والبَيْهَقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْمِاللهِ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قُوتاً» (٢).

وروى ابن سعد، والتَّرمِذي، وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن سعد وابن حبان عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيَّةِ: «عرض عَلَيِّ ربي بَطْحاء مكة ذهباً، فقلت: لا يا رب، ولكني أجوع يوماً، وأشبع يوماً، فإذا شبعت حمِدتك، وشكرتك، وإذا جعت تضرعت إليك، ودعوتك» (٣).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: التفت رسول الله عَلَيْكُمُ إلى أُحُد، فقال: «والذي نفسي بيده ما يسرني أن أُحُداً يُحوِّل لآل محمد ذهباً، أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت ما أدَعُ منه دينارين، إلا دينارين أُعِدُهُما لِدَيْنِ إِن كان»(٤).

وروى البَيْهةي، وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «لو عندي مثل أُحُد ذهباً ما سرني أن يأتي علي ثلاثُ ليال، وعندي منه شيء إلا شيئاً أرْصُده لدين».

وروى البخاري، وغيره عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْتُهُ جلس على المنبر فقال: «إن عبداً خيره الله تعالى أن يُؤْتِيَه من زَهْرة الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده»، فبكى أبو بكر، وقال: فديناك بآبائنا وأُمهاتنا، قال: فعجبنا له فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ١٠١/٢/١ والبغوي في التفسير ٥٥٥ وانظر المجمع ١٩/٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١١/ ٢٨٣ (٦٤٦) ومسلم ٤/ ٢٨١ (١٠٥٠/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ٥٤ غضب حديث (١٩٦) وأحمد في المسند ٢٥٤/٥ والترمذي ٧٥/٤٥ (٣٤٧) وقال: حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٤٩/٥،٥٣٠/٢ والطبراني في الكبير ٣٢٨/١١ وانظر المجمع ٢٠٣٩/١٠،١٢٣،١٢.

يُخْبِرُ رسول الله عَيْكَ عن عَبْد خُيِّرَ، وكأن رسول الله عَيْكَ هـو الـمُخَيِّر، وكان أبو بكر أعلمنا به (١).

وروى أبو ذَر الهَرَوِي عن أم سَلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نام رسول الله عَيْقِكُ على وسادة حشوها ليف، فقام وقد أثر بجلده، فبكيت فقال: «يا أمَّ سَلَمة ما يبكيك؟» قلت: ما أرى من أثر هذه، فقال: «لا تبكي، لو أردتُ أن تسير معي هذه الحبال لسارت».

وروى عن عطاء بن يَسَار رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله عَيِّلَةِ: «أَتَنْنِي الدنيا خَضِرةَ حُلْوَة، وَرَفَعت إلى رَأْسها، وتزيَّنت لي، فقلت لها: إني لا أُريدُك لا حاجة لي فيك، فقالت: إنك إن نلت منى لم يَنْفَلِتْ منى غيرك» (٢٠).

وروى الإمام أحمد، وابن حِبّان عن أبي هريرة، ويعقوب بن سُفيان وابن مَرْدوَيْه عن ابن عباس أن جبريل جلس إلى رسول الله عَيْنِكُ عليهما، فنظر إلى السماء، فإذا مَلك ينزل، فقال جبريل: إن هذا مَلك ما نزل منذ خُلِق قبل الساعة، فلما نزل قال: يا محمد إن الله تعالى يُخَيِّرُك بين أن تكون نبياً عبداً أو تكون نبياً ملكاً، فالتفت رسول الله عَيْنِكَ إلى جبريل كالمستشير له، فأشار جبريل إلى وسول الله عَيْنِكَ أن تواضع لربك، فقال رسول الله عَيْنَكَ: «بل أكون نبياً عبداً»، قال ابن عباس: فما أكل بعد تلك طعاماً متكفاً حتى لقى ربه» (٣٠).

وروى الطَّبَراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: «لقد هبط علي مَلَك من السماء ما هبط على نبي قبلي، ولا يهبط على أحد بعدي، وهو إسرافيل، فقال: أنا رسول ربك إليك أمرني أن أُخيِّرك: إن شئت نبياً عَبْداً وإن شئت نبياً مَلِكاً، فنظرت إلى جبريل فأوماً إليّ أنْ تواضع، فلو أني قلت: نبياً مَلِكاً لسارت الجبال معي ذهباً» (٤٠).

وروى البرقاني وابن أبي شَيْبة، وابن جرير، عن خيشمة قال: قيل للنبي عَلَيْكُ إِن شئت أعطيناك خزائن الأرض، ومفاتيحها، ما لم يعط شيء قبلك، ولا نعطيها أحداً بعدك، ولا ينقصك ذلك مما عند الله شيئاً، وإن شئت جمعتها لك في الآخرة، فقال: «اجمعوها لي في الآخرة» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٣/ ٣٢٧(١٤٦٠) ومسلم ٢/ ٧٢٨(٢٣١١٠٠١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الرازي في العلل (١٩٣٠) وأحمد في الزهد (٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك في الزهد (٢٦٥) والطحاوي في المشكل ١٦/٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٤٩/٧ وابن كثير في البداية ٦٠/٠.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ٣٤٨/١٢ وأبو نعيم في الحلية ٢٥٦/٣ وانظر المجمع ١٩/٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في التفسير ١٤٠/١٨ وابن كثير ١٠٤/٦.

وروى ابن المبارك عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «عرض علي ربي ليجعل لي بَطْحاء مكة ذهباً، فقلت: يا رب، ولكن أشبع يوماً، وأجوع يوماً، أو قال: ثلاثة، أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت حمدتك، وشكرتك.

وروى ابن المبارك والتِّرِمْذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أحِبُوا المساكين، فإني سمعت رسول الله عَيِّلِيَّة يقول: «اللهم أُحْيِني مِسْكيناً، وأمِتْني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين»(١).

وروى ابن عَدِيِّ عنه أيضاً قال: يا أيها الناس، لا يحملنكم العسر على طلب الرزق من غير حِله، فإني سمعت رسول الله عَيِّكَ يقول: «اللهم توَفَّنِي فقيراً، ولا توفني غنياً، واحشرني في زمرة المساكين، فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا، وعذاب الآخرة»(٢).

وروى الإمام أحمد، وأبو يَعْلى، وتَمّام الرازي، وابن عساكر وأبو داود الطّبالسي، والتّرمذي ـ وصححه ـ عن ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه قال: اضطجع رسول الله عَيْنَهُ على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح عنه، فقلت: يا رسول الله ألا آذَنْتَنَا فبسطت شيئاً يقيك منه، تنام عليه، فقال: «ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فقال تحت شجرة ثم راح وتركها» (٣).

وروى الشيخان وأبو الحسن بن الضحاك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَلَيْكُ فإذا هو متكئ على رُمَال حصير قد أثر في جنبه، فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر، إلا أُهُبّ ثلاثة معلقة، وصبرة من شعير، فهملت عينا عمر فقال: ما لك؟ فقلت يا رسول الله أنت صَفْوة الله من خلقه، وكسرى وقيصر فيما هما فيه؟ فجلس مُحْمَراً وجهه، فقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الآخرة؟» قلت: بلى، يا رسول الله، فأحمد الله عز وجل، زاد أبو الحسن بن الضحاك: يا عمر لو شاء أن يُستيرً الجبال الراسيات معي ذهباً لسارت(٤).

وروى ابن أبي شَيْبة عن رجل من بني سالم أو فيهم أن رسول الله عَيِّالَة أُتي بِهَدية،

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) ابن عدي ٨٨٤/٣ وانظر الميزان للذهبي (٢٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك ص ٥٤ (١٩٥) وأحمد ٣٩١/١ والترمذي ٥٨/٤٥ (٢٣٧٧) وقال حسن صحيح وابن ماجه ١٣٧٧/٢). والحاكم ٢٠٠٤ وانظر كنز العمال (٦١٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الطلاق (٣٤) وأحمد ٣٤/١ وانظر الدر المنثور ٢٤٢/٦ والبداية لابن كثير ٥٧/٦.

فنظر، فلم يجد شيئاً يجعلها فيه، فقال: «ضعه في الحضيض، فإنما هو عبدٌ يأكل كما يأكل العبد، ويشرب كما يشرب العبد، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقي الكافر منها ماء (١).

وروى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: خرج أبو بكر في الهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمر فخرج، فقال: يا أبا بكر ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: لا، والله ما أخرجني إلا البجوع، فقال: أنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غيره، فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله عَيَّلَة [فقال «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟»] فقالا: الجوع فقال: «أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره،» فقاموا، فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري، فذكر الحديث في إتيان رسول الله عَيَّلَة، وأبي بكر، وعمر بيت أبي أيوب وذبحه لهم شاة، وطبخه لها، قال: فأخذ رسول الله عَيَّلَة من الشاة، ووضعه على رغيف، وقال: « يا أبا أيوب أبلغ هذا فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا أيام»(٢).

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى أبو طلحة رسول الله عَلَيْكُم مضطجعاً في المسجد يتقلب على ظهر لبطن وأظنه جائعاً وذكر الحديث.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أُعجِب رسول الله عَيِّلِهِ بشيء من الدنيا، ولا أعجبه شيء من أمر الدنيا إلا أن يكون ذا تقي(٣).

وروى الإمام أحمد، وأبو يَعلى، والبَيْهَقي بسند جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَيَّلِيَّ وهو على سرير مَرْمُول بالشَّريط، وتحت رأسه وسادة من أدّم، حشوها ليف، فدخل عمر بن الخطاب في نفر معه، فانحرف رسول الله عَيَّلِيَّ انحرافة، فلم ير عمر بين جَنْبَيْه وبين الشريط ثوباً، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله عَيِّلِيَّة، فبكى عمر، فقال رسول الله عَيْلِيَّة: «ما يبكيك يا عمر؟ فقال: والله ما أبكي إلا لكوني أعلم أنك رسول الله أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهما يعيشان في الدنيا فيما يعيشان فيه، وأنت رسول الله بالمكان الذي أرى، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الآخرة، قال: بلى، قال: «فإنه كذلك» (ق).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل عمر على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٢٥/١٣ وانظر المجمع ٢٤/٥ والمطالب العالية (٣٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) سلم ٣/ ١٠، ١١(١٤٠/٨٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٤٠/٣ أو ابن سعد ١٥٨/٢/١ وفي الدلائل للبيهقي ٧١٣٧/١ وانظر المجمع ٢٦٦١٠ والبداية ٥٧/٦.

رسول الله عَلَيْكُم، وهو متكى على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله لو اتخذت فِراشاً أَدْثَرَ من هذا، فقال: «ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها»(١).

وروى البَرَّار عن زيد بن أَرْقَم رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ استسقى، فأتي بماء وعسل، فلما وضعه على يديه بكى وانتحب، حتى ظننا أن به شيئاً، ولا نسأله عن شيء، فلما فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله عَيِّلَة، ما حملك على هذا البكاء؟ قال: بينما أنا مع رسول الله عَيِّلَة رأيته يدفع عن نفسه شيئاً ولا أرى شيئاً، فقلت: يا رسول [الله] ما الذي أراك تدفع عن نفسك، ولا أرى شيئاً؟ قال: «الدنيا تطلعت لي،» فقلت: إليك عني، فقال لي: «أما إنك لست بمُدْرِكي،» قال أبو بكر: فشق عَلَيّ، وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله عَيِّلَة، ولحقتنى الدنيا(٢).

وروى الحسن بن عَرَفة (٢) في مُجزّئه المشهور، وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت عَلَيّ امرأة من الأنصار فرأت على فراش رسول الله عَيَّكَ عباءة خشنة، فانطلقت، فبعثت إلي بفراش حَشْوُه الصوف، فدخل رسول الله عَيَّكَ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت، فرأت فراشك، فذهبت، فبعثت إليّ بهذا الفراش، فقال: «رُدِّيه،» قالت: فلم أرده، وقد أعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك مرات، فقال: «رُدِّيه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معى الجبال ذهباً وفضة» (٤).

وروى الإمام أحمد في الزهد عن إسماعيل بن أُمَيّة قال: صنعت عائشة لرسول الله عَيْظُةً فِي فَراشين، فأبى أن يضطجع على واحد.

وروى ابن مردويه عن ابن مسعود، وابن مَردوَيه والدَّمامِيني عن أبي الدَّردَاء، وأبيَّ ذر، وسعيد بن منصور، وابن المنذر عن أبي مسلم الخولاني، أن رسول الله عَيَّلِيَّ قال: «ما أوحى الله إليِّ أن أَجْمَعَ المال، وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إليِّ أن ﴿ فَسَبِّح بِحَمْد رَبِّكَ وَكُنْ مِن السَّاجِدِينَ، واعْبَدْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيك اليقين ﴾ (٥).

(٢) انظر مجمع الزوائد ٢٠٤/١٠ والمنذري في الترغيب ٢٠٧/٤ والمتقي الهندي في الكنز (١٨٥٩٧).

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومائتين، وقد جاوز المائة. التقريب ١٩٨١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقمي في الدلائل ٢٩٥/١ والخطيب في التاريخ ١٠٢/١١ وانظر فتح الباري ٢٩٢/١١ والترغيب والترهيب ٢٠٢/٤ والبداية ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٥) أحمد في الزهد (٣٩١) وأبو نعيم في الحلية ٢٣١/٢ والبغوي في التفسير ٧٨/٤ وابن عدي ٩٣٩/٣٠١٨٩٧/٥ وابن والسيوطي في الدر المنثور ١٠٩/٤.

وروى الإمام أحمد، وابن عساكر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال وهو يعظ: لقد أصبحتم، وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله عَيْنَاتُهُ يزهد فيه، والله ما أتت على رسول الله عَيْنَاتُهُ ليلة من زهده إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له.

وروى ابن حِبّان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اتخذت لرسول الله عَلِيَّةُ فِراشين حشوهما ليف وإذْخِر فقال: «يا عائشة ما لي وللدنيا أنما أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل تحت شجرة في ظلها، حتى إذا فاء الفّيء ارتحل، فلم يرجع إليها أبداً (١)».

وروى الإمام أحمد عنها قالت: ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ يتَّقي إلى فَرْش قط، إلا أني أذكر أن يوم مَطَر ألقينا تحته بتاً فكأنى أنظر إلى خَرْق فيه ينبع منه الماء(٢).

وروى سعيد بن منصور عنها قالت: كان لرسول الله عَيْنَا فِراشٌ رتّ غليظ، فأردت أن أجعل له فَراشاً آخر ليكون أوْطأ لرسول الله عَيْنَا في فجعلته فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: رأيت فراشك رَثاً غليظاً، فأردت أن يكون هذا أوْطأ لك، فقال: «أخّريه، اثنتين، والله لا أقعد عليه حتى ترفعيه قال: فرفعت الأعلى الذي صنعت» (٣).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْتُهُ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عَشاء، وكان عامة خبزهم الشعير(1).

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه من وهو على حصير، قد أثر الشريط في جنبه، فقلت: لو نمت يا رسول الله على ما هو ألين من هذا، فقال: «ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مر بأرض فَلاَة، فرأى شجرة، فاستظل تحتها، ثم راح وتركها»(٥).

وروى أبو عبد الرحمن السُّلَمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله عَيْنِكُ وهو على حصير، قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً ألين من هذا، فقال: «ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف، حتى أتى شجرة، ثم راح».

وروى الإمام أحمد، والبّيهقي في الشُّعَب عن ثؤبّان رضي الله تعالى عنه قال: كان

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٦/٨٥.

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الدلائل ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمدي (٢٣٦٠) وابن ماجه (٣٣٤٧) وأحمد ٣٧٤،٢٥٥/١ والبغوي في التفسير ١٦٢/٦ وابن سعد ٢/١/ ١١٣ وأحمد في الزهد (٣٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم.

رسول الله عَيَّكَ إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له، فأتاها، فإذا هو بمسح على بابها، ورأى على الحسن والحسين قُلْبَين من فضة، فرجع، ولم يدخل لها، فلما رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى، فهتكت الستر، ونزعت القلبين من الصبيين، فقطعتهما، فبكى الصبيان، فقسمته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله عَيِّكَ وهما يبكيان، فأخذه عَيَّكَ ، فقال: «يا ثوبًان، اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة قلادة من عصب وسواراً من عاج قال: هؤلاء أهل بيتي، ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا» (١٠).

وروى الإمام أحمد، والبَيْهقي في الشَّعب، وابن أبي حاتم والدِّيلمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ظل رسول الله عَيَّلِهُ صائماً، ثم طوَى، ثم ظل صائماً، قال: «يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أُولي عائشة إن الله تعالى لم يرض من أُولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها، والصبر على محبوبها، ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبِرَ أُولُو الْعزم من الرسل ﴿ والله لأصبرن جهدي، ولا قوة إلا بالله ﴾ والله لأصبرن جهدي،

وروى الإمام أحمد، والشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْظِيُّهُ ليُصِيب التَّمرة فيقول: «لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها» (٣).

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلِهُ وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلها، فلم ينم تلك الليلة، فقالت بعض نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة، قال: «إني وجدت تمرة فأكلتها، وكان عندي تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه»(1).

وروى الطبراني عن ابن حازم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أُتِي رسول الله عَيْظَةُ يوم بدر بنطع فقيل استظل به يا رسول الله فقال: «أتحبون أن أستظل بينكم بظل من ناريوم القيامة» (٥٠).

وروى الحُمّيدي عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قال: قيل يا رسول الله عَيْلُكُمُ إن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوي في التفسير ١٧١/٦ وابن كثير ٢٨٨/٧ والسيوطي في الدر المنثور ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٤/ ٩٣٢(٥٠٥) ومسلم٢/ ٥٥٧(١٠٢١/١٦٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٩٣،١٨٣/٢ وابن سعد ١٠٧/٢/١ والحاكم ١٤/٢ وانظر المجمع ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المجمع ٣٣٩/٥ والترغيب والترهيب ٣١٠/٢.

شئت أعطيناك خزائن الدنيا(١)، ومفاتيحها لم نعطها أحداً قبلك، ولا نعطيها أحداً بعدك، لا ينقصك ذلك عند الله شيئاً، فقال: «اجمعوها لي في الآخرة»، فأنزل الله ﴿تِبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَل لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِك جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُوراً ﴾ (٢).

وروى ابن أبي شَيْبة في المصنَّف عن عَطاء بن يَسار قال: تعرضت الدنيا للنبي عَلَيْكُ فقال: (إني لست أريدك، قالت: إن لم تردني فسيريدني غيرك) (٣).

وروى أبو القاسم البَغَوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أهدت لرسول الله عَيِّلِيَّ فَوْشاً فأبى أن يقبله، وقال: «لو[شئت] أن تسير معي جبال الذهب والفضة لسارت» (٤٠).

وروى الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي حاتم، والحاكم، وابن مَرْدَوَيْه، عن أم عبد الله بنت شَدّاد بن أوس رضي الله تعالى عنها أنها بعثت إلى رسول الله عَيْنَا بقدح لبن عند فطره، وهو صائم فرد إليها رسولها، أنى لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة لي، فرد إليها رسولها، أنى لك الشاة؟ فقالت: الشريتها من مالي، فشرب منه، فلما كان من الغد أتته أمُ عبد الله، فقالت: يا رسول الله بعثت إليك بلبن، فرددت إليّ الرسول فيه، فقال لها: «بذلك أمرت الرسل لا تأكل رسول الله بعثمل إلا صالحاً، ونسأل الله التوفيق ويرحم الله «البوصيري» حيث قال:

وَرَاوَدَتْه الْحِبَالُ الشَّمْ مِنْ ذَهَبِ عَنْ نَفْسِهِ فَأْرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ وَأَكَدَتْ زُهدَهُ فِيها ضَرُورَتُهُ إِنَّ الضَّرُورَةَ لا تَعْدُو عَلَى العُصُمِ وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلاَهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الزهد: بزاي مضمومة، فهاء ساكنة، فدال: زهد في الشيء تركه مع الرغبة فيه. الورع: بفتح الواو والراء: التحرُّج ليخرج من الإثم والكف عما هو قاصده.

الفقر: بفاء مفتوحة، فقاف ساكنة، فراء: ضد الغنى، والفقير: من لم يجد كفاية عياله، أو لم يجد كفاية عياله، أو لم يجد القوت، والمسكين: من أذله الفقر أو غيره من الأحوال، أو الصغير السن الذي لا حرفة له تقع موقعاً ولا تغنيه، أو حرفة له أوله حرفة لا تقع بحاجته موقعاً، والمسكين: السائل، وله حرفة تقع موقعاً ولا تغنيه، أو الفقير: من له بُلْغَةٌ والمسكين: لا شيء له، أو هو أحسن حالاً من الفقير، أو هما سواء.

<sup>(</sup>١) في أ: خزائن الأرض.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢٥٠،،٢١٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) المحاكم ١٢٦،١٢٥/٤ والبخاري في التاريخ ٣٣٩،١٣٩،١٣٣٦ وانظر الكنز (٩٢٥).

القوت: بقاف مضمومة، فواو ساكنة، فمثناة فوقية: المُشكَّة من الرزق.

زهرة الدنيا: بزاي مفتوحة، فهاء ساكنة، فراء، فتاء تأنيث: حسنها، وبهجتها أو من خيرها.

الوسادة: بواو مكسورة، فسين، فدال مهملتين فمثناة فوقية: المُتَّكَأُ والمِخدَة، وجمعها وُشد، ووسائد.

اللِّيف: بلام مكسورة، فمثناة تحتية، ففاء: ورق النخل.

نُحضرة: بخاء مضمومة، فضاد ساكنة معجمتين، فراء مهملة، فتاء: معروفة، واحدة النُحضر.

حلوة: بحاء مهملة مضمومة، فلام ساكنة، فواو مفتوحة، فتاء تأنيث: خزائن الأرض ومفاتيحها.

أَرْمَال حصير: الرَّمَل: نسج الحصير، أو السرير بالسعف، وكلاهما يؤثر في جنب النائم من غير وِطَاء.

أُهْبة: بهمزة مضمومة، فهاء ساكنة، فموحدة مفتوحة، فتاء تأنيث: العدة.

الصُّبَّرَة: بصاد مهملة مضمومة فموحدة ساكنة، فراء مهملة، فمثناة فوقية: ما جمع من الطعام بغير كيل.

الحَضِيض: بحاء مهملة مفتوحة، فضادين معجمتين، أُولاهما مكسورة، وبينهما تحتية: قرار الأرض، وأسفل الجبل.

الرُّقْم: براء مفتوحة فقاف ساكنة فميم: النقش.

الاضطجاع: بهمزة مكسورة، فضاد معجمة ساكنة، فطاء مهملة، فجيم، فألف فعين مهملة: النوم.

الشريط أَدْثَر: بهمزة مفتوحة، فدال مهملة ساكنة، فمثلثة فراء: أي أقدم.

الإذْخِر: بهمزة مكسورة، فذال ساكنة، فخاء مكسورة معجمتين، فراء: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة.

الفّيء: بفاءِ مفتوحة، فتحتية ساكنة، فهمزة مضمومة: الظل بعد الزوال، لأنه يرجع من جانب المشرق.

البتُّ: قال مالك بن مِغْوَل (١) أحد رواته البت النطع.

الرَّتّ: براء فمثلثة: الخَلِقَ البالي.

المِسْح: بكسر الميم وسكون المهملة لباس من شعر.

قُلْبين: بقاف فلام مضمومتين، فمفتوحة موحدة تثنية قُلُب بضمتين: وهو سوار المرأة.

القِلادة: بقاف مكسورة فلام فألف فدال مهملة فتاء تأنيث.

العَصْب: بعين مهملة مفتوحة، فصاد ساكنة مهملتين، فموحدة قال الحَطابي إن لم يكن البَنَات اليمانية، فلا أدري ما هي، وما أدري أن القِلادة تكون منها، وقال أبو موسى: يحتمل عندي أن الرواية إنما هي العَصَب بفتح الصاد: وهي أطناب الحيوانات، وهي شيء مُعدّ يحتمل أنهم كانوا يأخذون عصَب بعض الحيوانات الظاهرة، فيقطعونه، ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبست يتخذون منه القَلاَئد، قال في النهاية: ثم ذكرني بعض أهل اليمن أن العصب من دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز، ونِصَاب سكين وغيره وقيل الشيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية ويكون أبيض، فأما العاج بعين مهملة، فألف فجيم الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي، وطاهر عند أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) مالك بن مِغْوَل، بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو، الكوفي، أبو عبد الله، ثقة ثبت، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين على الصحيح. التقريب ٢٢٦/٢.

## الباب السابع عشر

# في هناعته باليسير وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يجعل رزهه هوتاً، ورغبته أن يكون مسكيناً

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «اللهم اجعل رزق آلِ محمد قوتاً»(١).

وروى بقيّ بن مَخْلَد في مسنده عن يونس بن أبي يعقوب عن أبيه عن ابن عمر أن عمر المجلس ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل عليه وهو على مائدته، فأوسع له عن صدر المجلس فقال: باسم الله، ثم ضرب بيده، ولَقَم لُقْمة ثم ثنى بأُخرى، ثم قال: إني لأجد طعم دسم، ما هو بدسم اللحم، فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه فوجدته غالياً، فاشتريت من المَهْزول بدرهم، وإني عملت عليه بدرهم سمناً، فقال عمر: ما اجتمعا عند رسول الله عَلِي إلا أكل أحدهما، وتصدق بالآخر، فقال عبد الله يا أمير المؤمنين: فلن يجتمعا عندي إلا فعلت ذلك، قال: ما كنت بالذي تفعل.

وروى ابن الجِوْزي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رفع رسول الله عَلَيْكُ عَشَاءً لغَذَاء، ولا غَذَاءً لعَشَاء، ولا يتخذ من شيء زوجين، لا قميصين، ولا رداءين، ولا إزارين، ولا من النعال، ولا رئي فارغاً قط في بيته، إمّا يخصف نعلاً لرجل مسكين أو يَخِيط ثَوْباً لأَرملة (٢).

وروى ابن المبارك في الزهد عن الأوزّاعي قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «ما أُبالي ما رُدِدْتُ به عن الجوع»(٣).

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله عَلِيْكُ يوم فتح مكة على أُم هانئ بنت أبي طالب، وكان جائعاً فذكر الحديث، وفيه فقال رسول الله عَلِيْكُ: «هل عندك طعام آكل» فقالت: إن عندي لكسرة يابسة، وإني أستحي أن أقدمها،قال: «هلُمّيها فكسرها في ماء»، فجاءته بملح، فقال: «ما من أُدْم؟» فقالت: ما عندي يا رسول الله إلا شيء من خل، فقال: «هَلُمّيه»، فلما جاءت صَبّه على طعامه، وأكل، ثم حمد الله تعالى، ثم قال: «نعم الأدْم الخل يا أُم هانئ لا يفتقر بيت فيه خل»(٤).

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) انظر الوفا لابن الجوزي ٢/٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء ٣١٤/١ وانظر اتحاف السادة المتقين ١٠١/٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم.

وروى أبو بكر بن أبي خيثمة عن السائب بن يزيد عن خالته قالت: دخلنا على رسول الله عَلَيْكُ، وبين يديه طبق خوص، فيه خبز وقَدِيد، قالت: فلما فرغ انحرف إلى فَخّارة فتوضأ منها، فابْتَدَرْنا وَضوءه، فمنا من مضمض، ومنّا ما سكب على وجهه.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عُثبَة بن غَرْوَان رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتُني سابع سبعة مع رسول الله عَيْلِيْتُم، وما لنا طعام إلا أوراق الشجر، حتى تَقوَّحت أشداقنا.

وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت عُمَيْس، وكانت صاحبة عائشة التي خَبَاتها فأدخلتها على رسول الله عَلِيلِيّه في نسوة، فما وجدنا عنده إلا قوتاً، إلا قدحاً من لبن، فتناول فشرب منه، ثم ناوله عائشة فاستحيت منه، فقلت: لا تردي يد رسول الله عَيْلِيّه، فأخذته فشربته، ثم قال: «ناولي صواحبك»، فقلت: لا نشتهيه، فقال: «لا تجمعن كذباً وجوعاً»، فقلت: إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهي، أيعد ذلك كذباً؟ فقال: «إن الكذب يكتب كذباً، حتى الكُذيبة تكتب كذباً،

#### تنبيه: في بيان غريب ماسبق:

الرَّغْبة: براء مفتوحة، فغين معجمة ساكنة، فموحدة مفتوحة، فتاء تأنيث: الحرص على السيء، والطمع فيه، والرغبة والسؤال والطلب.

الرِّزق: براء مكسورة، فزاي ساكنة، فقاف: ما ينتفع به.

المائدة: سيأتي الكلام عليها مبسوطاً.

الرداء: براء مكسورة، فدال مهملة، فألف، فهمزة وهو ممدود: الثوب يجعله الإنسان على عاتقيه، وبين كتفيه فوق ثيابه.

الإزار: بهمزة مكسورة فزاي فألف فراء: الملحفة.

الأرملة: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فميم فلام مفتوحتين فتاء تأنيث: التي مات زوجها غنية كانت أو فقيرة.

الفَّخَّارة: بفاء مفتوحة، فخاء معجمة، فراء: الجرّة.

ابْتَدُونا: بهمزة وصل فموحدة، فمثناة فوقية، فدال مهملة: عاجلنا.

تقرحت أشداقنا: بمثناة فوقية، فقاف، فراء، فحاء مهملتين: تخرقت.

القدح: بقاف فدال مفتوحتين، فحاء مهملة: آنية تَرْوِي الرجلين، أو اسم جمع يجمع الصغار والكبار.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي (٣٦٧) وأحمد ٥٩،٤٥٨،٤٥٣،٤٥٢،٤٣٨/٦ وانظر المجمع ٥١/٤.

# الباب الثامن عشر

# في أنه كان لا يدخر شيئاً لغد، وما جاء أنه ادخر قوت سنة لعياله صلى الله عليه وسلم

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ لا يدخر شيئاً لغد(١).

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلَى بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نظر رسول الله عَيْنِيَّ إلى أُحُد فقال: «ما يسرني أنه ذهب لآل محمد، أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران، إلا دينارين أعدهما للدَّيْن إن كان»(٢).

وروى ابن أبي شيبة في المُصنَّف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم رسول الله عَيِّكُ فقال يوماً: «ما عندك شيء تطعمنا؟» قلت: نعم يا رسول الله، فضل من الطعام الذي كان أمس، قال: «ألم أنهك أن تدّع طعام يوم لغد؟».

وروى أبو سعد الماليني (٣)، والخطيب عنه أيضاً قال: أُهدِي لرسول الله عَلَيْكُ طائران، وفي لفظ: طَيْران فقال: «ما هذا؟» قال بلال: خبأته لك يا رسول الله، فقال: «يا بلال لا تَخف من ذي العرش إقلالاً. إن الله تعالى سيأتي برزق كل غد، ألم أنهك أن تدخر شيئاً لغد؟» (٤).

وروى ابن حِبان والبَيْهقي عن أم سَلَمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله عَيِّلِيَّة وهو ساهم الوجه قالت: حسبت ذلك من وجع، قلت: ما لي أراك عَيِّلِيَّة ساهم الوجه؟ قال: «من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا بالأمس، ولم نقسمها»(٥).

وروى البيهقي، والبرَّار، والطَّبراني، وأبو يعْلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله عَلَيْكُ على بلال فوجد عنده صُبرة من تمر، فقال: «ما هذا يا بلال؟» فقال: تمر أدخره، فقال: «ويْحك يا بلال، أو ما تخاف أن يكون له بخارٌ في النار؟ انفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً».

وروى ابن سعد والبيهقي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأبي أُمَامة بن سهل بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٤/ ٥٨٠(٢٣٦٢) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٢١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أبو سعد الماليني نسبة إلى مالين قرية مجتمعة من أعمال أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الهروي الصوفي الحافظ الثقة المتقن طاووس الفقراء قال الخطيب كان ثقة متقناً صالحاً وقال غيره: سمع بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصر وحدث عن أبي أحمد بن عدي وطبقته وكتب الكتب الطوال وأكثر التطواق إلى أن مات بمصر في سابع عشر شوال سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. شذرات الذهب ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الكنز (١٦١٨٩).

<sup>(</sup>٥) تقدم.

محتيف، وغروة بن الزبير: لو رأيتما رسول الله عَيِّلِيَّة في مرض له، وكانت عندي ستة دراهم أو سبعة، قالت: فأمرني نبي الله عَيِّلِيَّة أن أفرقها، قالت: فشغلني وجع النبي عَيِّلِيَّة حتى عافاه الله، ثم سألني عنها، فقال: «ما فعلت، أكنت فرقت الستة الدنانير أو السبعة؟» فقلت: لا، والله، لقد كان شغلني وجعك، قالت: فدعا بها، فوضعها في كفه، فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟» وتقدمت أحاديث في باب فقراء مكة.

وروى البرّار عن أبي سعيد، والبرّار، والطّبراني عن سِمُرة بن مُجندُب، والطبراني، والبرّار بسند حسن ـ بسند حسن ـ والإمام أحمد ، بسند حسن ـ عن ابن عباس أن رسول الله عَيِّلِيَّة خرج على أصحابه ذات يوم، وفي يده قطعة من ذهب، فقال لعبد الله بن عمر: ما كان قال لربه إذا مات وهذه عنده؟ فقسمها قبل أن يموت رسول الله عَيِّلِيَّة، والتفت إلى أحد، فقال: «والذي نفسي بيده ما يسرني أن يحول هذا ذهباً وفضة لآل محمد، أنفقه في سبيل الله، أبقي بعد صبح ثلاثة، وعندي منه شيء، إلا شيئاً أعده لِدَيْن، وفي لفظ: «أموت يوم أموت أدع منه دينارين، إلا دينارين أعدهما لِدَيْن أن كان»، قال ابن عباس: فمات رسول الله عَيِّلِيَّة، وما ترك دينارا، ولا درهما، ولا عبداً، ولا وليدة، وترك دِرْعَه مرْهُونة عند رجل من اليهود رهناً بثلاثين صاعاً من شعير، كان يأكل منها ويطعم عياله (١).

وروى الطبراني والبَرُّار عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله عَلَيْكَ، وعندي شيء من تمر، فقال: «أما تخاف أن ترى له بُخاراً في جهنم؟» (٢).

وروى البزّار، والطبراني ـ بسند حسن ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله على بلال، وعنده صُبْرة من تمر، فقال: «ما هذا يا بلال»، قال: أعددت ذلك لأضيافنا، قال: «أما تخشى أن يكون له بُحَارٌ في نار جهدم؟ أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً».

وروى أبو ذَرّ الهَووي في دلائله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَيْلَاتُه: «يا بلال أطْعمنا»، قال: ما عندي إلا صُبْرَةٌ من خبز. خبأته لك، قال: «أما إن الله يجعل له بخاراً في نار جهنم أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاً».

وروى البخاري عن أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله عَلَيْكُ في صُرَّة المدينة فاستقبلنا أُحُداً، فقال: يا أبا ذر»، قلت: لبَّيك يا رسول الله، قال: «ما يسرني أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الدلائل ٢٥٨/١.

عندي مثل أحد ذهباً، تمضي على ثلاثة، وعندي منه دينار، إلا شيئاً أرْصُدُه لِدَيْن، إلا أن أقول في عباد الله هكذا، وهكذا»، وروى عن أبي هريرة نحوه.

وروى أبو بكر المحميدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرجت مع رسول الله على حتى دخل بعض حيطان الأنصار، فجعل يلتقط من التمر، ويأكل، فقال لي: «يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟» قلت يا رسول الله لا أشتهيه، قال: «لكني أشتهيه، وهذه صبح رابعة لم أذق طعاماً، ولم أجده، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يحبون رزق سنتهم ويُضْعِفُون؟ قال: فوالله ما برحنا، ولا زمناً حتى نزلت: ﴿وكأين مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَها الله يرزُقُها وإياكم وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمِ العنكبوت ٢٠] فقال رسول الله عَيِّكَ: «لم يأمرني بكنز الدنيا، ولا اتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية، فإن الحياة بيد الله، ألا وإني لا أكنز ديناراً، ولا درهماً، ولا أخَبِّيُ رزقاً لغد».

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ بن عبد الله البَجَلي: سألت نُعيم بن حماد قلت: جاء عن رسول الله عَلَيْكُم أنه لم يشبع في يوم من خبز مرتين، وجاء عنه أنه كان يعد لأهله قوت سنة، فكيف هذا؟ قال: كان يعد لأهله قوت سنة، فتنزل النازلة، فيقسمه، فيبقى بلا شيء.

الثاني:قال الحافظ بن كَثِير: المراد أنه كان لا يدخر شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها، لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النَّضِير مما أفاء الله تعالى على رسُوله عَيِّلِهُ مما لم يُوجِف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فكان يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي من الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، ومما يؤيد ما قلناه ما رواه الإمام أحمد، وأبو يَعْلى ـ برجال ثقات ـ عن أنس قال: أهديت لرسول الله عَيِّلُهُ ثلاثة طوائر فأطعم خادمه طائراً، فلما كان من الغد أتته به، فقال لها رسول الله عَلَيْهُ: «ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد؟ فإن الله تعالى يأتي برزق كل غد».

#### الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الادخار: تقدم الكلام عليه.

ساهم الوجه: بالمهملة: متغيره، وقد تقدم الكلام عليه.

البخار: بموحدة مضمومة، فخاء معجمة: النتن في الفم، وكل رائحة ساطعة بحدة. الدرع: تقدم الكلام عليه.

الصاع: بصاد فألف، فعين مهملتين: خمسة أرطال وثلت أو ثمانية أرطال. أرْضُدُه: بهمزة مفتوحة، فراء ساكنة، فصاد مضمومة، فدال مهملات.

# الباب التاسع عشر

#### في نفقته صلى الله عليه وسلم

وروى أبو داود والبَيْهقى عن أبي عامر عبد الله قال: لقيت بلالاً مؤذن النبَي عَيْلِيُّه بحلب فقلت: حدثني كيف كانت نفقة النبي عَيْكُ فقال: ما كان له شيء من ذلك، إلا أني الذي كنت آتي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى، إلى أن توفي، فكان إذا أتاه الإنسان فرآه عارياً يأمرني فأنطلق، فأستقرض، فأشتري البُرْدة، والشيء، فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين، فقال: يا بلال إن عندي سعة، فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت، فلما كان ذات يوم توضأت، ثم قمت لأوذن بالصلاة، فإذا المشرك في عصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشي قلت: لبيك فتَجهَّمني، وقال قولاً غليظاً، فقال: ألا ترى كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب، قال: إنما بينك وبينه أربع ليال، فآخذك بالذي عليك، فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك، ولا من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك لتصير لي عبداً، فأذرك ترعى الغنم، كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، فانطلقت، ثم أذنت بالصلاة، حتى إذا صليت العَتَمة، رجع رسول الله عَيْسَة إلى أهله، فاستأذنت عليه، فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي قلت لك إني كنت أتدَيَّنُ منه قد قال: كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني، ولا عندي، وهو فاضحني، فأذن لي أن آتي بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله ما يقضى عنى، فخرجت حتى أتيت منزلي فحملت سيفي وجِرَابي ورمحي، ونعلي عند رأسي، واستقبلت بوجهي الأفق، فكلما نمت انتبهت، فإذا رأيت عَلَى ليلاً نمت، حتى انشق عمود الصبح الأول، فأردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله عَيْكُ، فانطلقت، حتى أتيت رسول الله عَيْدُ، فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن، فأتيت رسول الله عَيْد، فاستأذنت، فقال النبي عَلِيْكُ: «أبشر يا بلال، فقد جاءك الله تعالى بقضائك، فحمدت الله تعالى»، فقال: ألم تمر على الركائب المناخات الأربع؟ قال: فقلت: بلي؟ قال: فإن لك رقابهن، وما عليهن، فإذا عليهن كسوة، وطعام، أهداهن له عظيم فَدَك قال: فاقبضهن إليك، ثم اقض دينك، قال: ففعلت، فحططت عنهن أحمالهن، ثم عقلتهن، ثم عدت إلى تأذين صلاة الصبح، حتى إذا صلى رسول الله عَيْلِيَّةُ صلاة الصبح، خرجت إلى البَقِيع، فجعلت أصبعي في أُذني، فناديت، وقلت: من كان يطلب من رسول الله عَلِيْكُ ديناً فليحضر، فما زلت أبيع وأقضى حتى لم يبق على رسول الله عَيْكُ دين في الأرض، حتى فضل عندي أوقيتان، أو أوقية ونصف، ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول الله علي قاعد في المسجد وحده فسلمت عليه، فقال لي: «ما فعل ما قبلك؟»قلت: قضى الله كل شيء كان على رسول الله عَيِّكُم، فلم يبق شيء، فقال: «فضل شيء؟» قلت: نعم، قال: «انظر أن تريحني منها، فلمست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منها، فلم يأتنا أحد»، فبات في المسجد، حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني، حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان، فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما، حتى إذا صلى العتمة دعاني، فقال: «ما فعل ما قبلك؟» قلت: قد أراحك الله منه، فكبر، وحمد الله شَفقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك، ثم تبعته قلت: قد أراحك الله منه، فكبر، وحمد الله شَفقاً من أن يدركه الدوت وعنده ذلك، ثم تبعته حتى جاء أزواجه، فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه (١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

العصابة: بعين مكسورة، فصاد مفتوحة مهملتين، فموحدة: الجماعة من الناس.

تَجُهُمني: أي تلقاني بوجه كريه، وأغلظ عَلَيّ القول.

العَتمة: بعين مهملة، فمثناة فوقية، فميم مفتوحات، فتاء تأنيث: العشاء، سميت بذلك لأنها تُعَتِّم، أي تُطْلِق أعْتِمة الليل، وهي ظلمته.

جِرابي: بجيم مكسورة، ولا تفتح أوله فيما حكاه النووي، والقاضي المذود أو الوعاء.

الركائب: براء فكاف مفتوحتين، فهمزة فموحدة: وَاحِدُه ركاب ككتاب [وهي الرواحل] واحدها راحلة.

فدك: بفاء، فدال مهملة، فكاف مفتوحات: قرية بخيير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨١/٦ وفي الدلائل ٢٦٠/١ والطبراني في الكبير ٣٥٠/١ وانظر البداية والنهاية ٢٥٠٦.

### الباب العشرون

# في صفة عيشه في الدنيا صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر، وما نوقد فيه ناراً، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتي باللحم، وفي رواية: ما شبع آل محمد من خبز بُرّ ثلاثة، وفي رواية: أيام متتابعات، حتى قبض عَيْنَكُ، وفي رواية: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر، وفي رواية: أنها كانت تقول لعُرْوّة: يا ابن أختى، إنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أُوقِد في أبيات رسول الله عُلِيلِكُم نار، قلت: يا خالة فما كان يُعَيِّشُكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله عَلَيْكُ جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله عَلِيلَةٍ من ألبانها، فيسقيناه، وفي رواية قالت: توفي رسول الله عَلِيلَةٍ حين شبع الناس من الأسودين، التمر والماء، وفي رواية، قالت: ما شبعنا من الأسودين التمر والماء، وفي رواية لمسلم، والإمام أحمد وابن سعد، قالت: والله لقد مات رسول الله عَلِيلَة وما شبع من خبز، وزيت في يوم واحد مرتين، وفي رواية عند الإمام أحمد أنها كانت تقول لعزوة وايم الله، يا ابن أختى إن كان يمر على آل محمد الشهر لم يوقد في بيت رسول الله عَيْلِيُّهُ نار، لا يكون إلا أن حوَالَيْنا أهل دور من الأنصار ـ جزاهم الله خيراً في الحديث والقديم ـ فكل يوم يبعثون إلى رسول الله عَيْنِالَةٍ بغَزَيرة شياههم، فينال رسول الله عَيْنِالَّةٍ من ذلك، ولقد توفي رسول الله عَيْنِيَّةٍ وما في رَفِّي من طعام يأكله ذو كبد إلا قريباً من شطر شعير، فأكلتُ منه حتى طال علَيّ، لا تغني وَكُلَّته عني، فيا ليتني لم آكله، وأيم الله، وكان ضُجاعه من أدّم حشوه ليف(١١).

وروى ابن عساكر عنها قالت: ما رفع رسول الله عَلَيْكَ غداء لعشاء، ولا عشاء لغداء قط، ولا اتخذ من شيء زوجين لا قميصين، ولا رداءين، ولا إزارين، ولا من النعال ولا رُئي فارغاً قط في بيته، إما يخصف نعلاً لرجل مسكين أو يخيط ثوباً لأرملة (٢٠).

وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم، والتّرمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده، ما شبع رسول الله عَلَيْلَةً وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة، حتى فارق الدنيا (٢٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري ۱۱/ ۲۸۷ (۱۵ ۲۶).

البخاري ٩/٩٤، (٢١٤٥) ومسلم ٢٢٨٢/ (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم.

 <sup>(</sup>٣) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (١٤١٤) ومن حديث عائشة أخرجه البخاري ٩/ ٢٠١(٢١٥٤١٦) ومن حديث أبي هريرة مسلم ٤/ ٢٢٨١(٢٧٦/٣٢).

وروى التّرمِذي رضي الله تعالى عنه قال: ما كان يفضل عند أهل بيت رسول الله عَيْقِطَةُ خبز الشعير(١).

وروى الإمام أحمد برجال ثقات غير سُليمان بن رُومان بنحو رجاله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي بعث محمداً بالحق نبياً ما رأى مُنْخُلاً، ولا أكل خبزاً منخولاً، منذ بعثه الله إلى أن قبض، قيل، كيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أُفِّ أُفِّ رُ٢).

وروى الطبراني عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن ينخل لرسول الله عَيِّلَةِ دقيق قط (٣).

وروى البزّار ـ بسند جيد ـ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله عَيْنِيَّم من الدنيا، ولم يشبع هو، ولا أهله من خبز الشعير (1).

وروى الطَّبَراني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما شبع رسول الله عَلِيْكُ في يوم شَبْعتين حتى فارق الدنيا<sup>(٥)</sup>.

وروى أبو يَعْلَى برجال الصحيح غير طَلْحة النَّضْرِي مولى عبد الله بن الزبير فيجّر رجاله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات رسول الله عَيْنِيَّة، وهو في قميص القطن (٢٠).

وروى الطبراني في الأوسط - بسند حسن - عنها قالت: ما كان بيقى على مائدة رسول الله عَيِّلِةً من خبز الشعير قليل ولا كثير، وفي رواية، عنه: ما رفعت مائدة رسول الله عَيِّلِةً من بين يديه، وعليها فضْلةٌ من طعام قط(٧).

وروى البُخاري ومسلم والبيّهقي عنها قالت: ما شبع رسول الله عَلِيْكُ ثلاثة أيام تباعاً حتى مضى لسبيله.

وروى الإمام أحمد، وابن سعد والتُّرْمِذي . وصححه . عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلِيلِة كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً، وأهله لا يجدون عشاءً، وكان عامة خبزهم خبز الشعير (^).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٣١٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المجمع ٢١٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المجمع ٢١٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) المجمع ٣١٢/١٠ وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي . طلحة . لم أعرفه المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٢٣٦٠) وابن ماجه (٣٣٤٧) وأحمد ٢٥٥/١ وابن سعد ١١٣/٢/١ وأحمد في الزهد (٣٠) وقد تقدم.

وروى الإمام أحمد وابن سعد والتُرمِذي ـ وصححه ـ عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: ما كان يفضل من أهل بيت رسول الله عَيْقِيّة خبز الشعير (١).

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أكل محمد عَيِّلِيَّهُ في يوم أكلتين إلا إحداهما تمر، وفي رواية: ما شبع محمد من خبز مَأدُوم حتى لقي الله تعالى(٢).

وروى مسلم والبَيْهَقي عن سِماكِ بن حَرْب قال: سمعت النَّعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد سمعت ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لقد رأيت نبيكم عَيِّكَ يَلْتَوي من الجوع، وما يجد من الدَّقل ما يملاً بطنه (٣).

وروى الإمام أحمد عن عِمران بن مُحصّين: ما شبع آل محمد عَيِّكُ من خبز مَأْدُوم حتى مضي لسبيله.

وروى الطَّبَراني عنه قال: ما شبع رسول الله عَيْظَةٍ من غَداء وعَشاء حتى لقي ربه (٢٠).

وروى الإمام أحمد، وابن سعد وأبو داود، والحارث بن أبي أسامة . برجال ثقات . عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت بكسرة خبز إلى رسول الله عَيِّلِهِ فقال: «ما هذه الكسرة؟» قالت: قُرْصَة خبزتها، فلم تطب نفسي إلا أن آتيك بهذه الكسرة، فقال: «أما إنه أولُ طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام (٥)».

وروى البَيْهقي عن ابن مسعود، وأبو داود الطَّيَالسي، وابن سعد عن وَاثِلة بن الأَسْقَع قال أضاف إلى رسول الله عَيِّلِيِّ ضيفاً، فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماً، فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً، فقال: «اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت،»، فأهديت إليه شاة مَصْلِيَّة ورُغُف، فأكل منها أهل الصَّفَّة حتى شَبِعوا، فقال: «إنا سألنا الله تعالى من فضله ورحمته . فهذا فضله، وقد ادخر لنا رحمته»، وفي لفظ: ونحن ننتظر الرحمة (٢).

وروى ابن عساكر عن مَسْرُوق قال: دخلت على عائشة يوماً، فدعت بطعام فقالت لي: كل فَلَقَلٌ ما أشبع من طعام، فأشاء أن أبكي إلا بكيت، قال: قلت لم يا أُم المؤمنين؟ قالت: أذكر الحال التي فارقها رسول الله عَيِّلِةً، ما شبع رسول الله عَيِّلِةً في يوم مرتين من خبز شعير وفي لفظ: خبز - بُرِّ حتى لحق بالله.

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٤/ ٢٨٤ (٢٩٧٧/٣٤) والدقل: التمر الرديء.

<sup>(؛)</sup> وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۹۲) المجمع ۳۱۳/۱.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد ١١٤/٢/١.

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٢/١٤٤١/٢ وانظر البداية ٦/٨٣٨.

وروى عنها قالت: ما شبع آل محمد ثلاثة أيام من خبز البُرِّ حتى ذاق رسول الله عَيَّلِيَّةِ الموت، وما زالت الدنيا علينا عسِرة كَدِرة حتى مات رسول الله عَيِّلِيَّة، فلما مات أنصبت علينا صباً.

وروى ابن أبي شيبة، والإمام أحمد، وأبو يعلى، والتّرمِذي في الشّمائل، وابن سعد بإسناد صحيح - عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عَلَيْكُ لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف (١).

وروى الطّبراني، واللفظ له، والبرّار، ورواته ثقات ـ عن طلحة بن عمرو، والطبراني عن فَضَالة الليشي رضي الله تعالى عنهما قالا: كان الرجل إذا قدم على رسول الله عَيِّليّة فلم يكن له عَرِيفٌ في المدينة نزل بأصحاب الصّفة، قال الأول: وكان لي بها قُرَناء، وقال الثاني: نزلت الصّفة، قال الأول: فكان يجري علينا من عند رسول الله عَيِّليّة كل يوم اثنين مُدّان من تمر، فبينا رسول الله عَيِّليّة في بعض الصلوات إذ ناداه مُناد ـ وقال الثاني: ـ يوم الجمعة ـ فقال: يا رسول الله عَرفي مسول الله عَيِّلة الصلاة قام رسول الله أحرق بطوننا التمر وتَخرقت عنا الدُخنف فلما قضى رسول الله عَيِّلة الصلاة قام فحمد الله، وأثنى عليه، ثم ذكر ما لقي من قومه من الشدة، قال: «مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر يوماً، ما لنا طعام غير البرير حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا في طعامهم ومعظم طعامهم التمر واللبن، والذي لا إله إلا هو، لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه ومعظم طعامهم التمر واللبن، والذي لا إله إلا هو، لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه

وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أردت أن أخبركم بكل شبعة شَبعها رسول الله عَيْلِيَّةٍ حتى مات، لفعلت.

وروى أيضاً عنها قالت: إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزاً ولا يطبخون طبخاً.

وروى ابن سعد والإمام أحمد برجال الصحيح وابن عساكر وابن الجَوْزي عنها قالت: أُهديت لنا ذات يوم يد شاة من بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فوالله إني لأمسِكُها على رسول الله عَيْلِيَّهُ وَأَحُرُّها، قيل على غير مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه، إن كان ليأتي على آل محمد الشهر ما يخبزون فيه خبزاً، ولا يطبخون فيه بُرْمة.

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ٥/٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٣٢٢/١٠ وأحمد ٤٨٧/٣.

وروى ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مات رسول الله عَيْلَةُ ولم يشبع هو، ولا أهله من خبز الشعير.

وروى ابن سعد عنه قال: ما شبع رسول الله عَيْقِيُّهُ من الكُسَر اليابسة، حتى فارق الدنيا، وأصبحتم تهذرون الدنيا.

وروى ابن أبي الدنيا عن أم أيمن (١) رضي الله تعالى عنها أنها غربلت دقيقاً تصنعه لرسول الله عَيْلِيَّه، فقال: «ما هذا؟» قالت: طعام نصنعه في أرضنا، فأحببت أن أصنع لك رغيفاً، قال: «رُدِّيه (٢)».

وروى أبو الحسن بن الضحاك وابن سعد عن الحسن رحمه الله تعالى قال: خطب رسول الله عَيْنِيَّ الناس فقال: «والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام لتسعة أبياته، والله ما قالها رسول الله عَيْنِيَّ استقلالاً لرزق الله تعالى، ولكن أراد أن تتأسى به أُمته».

وروى مسلم والبخاري، وأبو الشيخ، والبرقاني عن قتادة عن أنس قال: مشيت إلى رسول الله عَيْنِي بخبز شعير وله هالة ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد، ولا أمسى في آل محمد إلا صاع، وإنهن يومئد لتسعة أبيات» (٣).

وروى التّرمِذي وابن سعد عن نَوْفل بن إياس الهُذلي قال: أتينا في بيت عبد الرحمن ابن عوف بصحيفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، قلت: ما يبكيك؟ فقال: مات رسول الله عَيِّلِةً ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير، ولا أُرانا أُنِّرْنا لما هو خير لنا.

وروى ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شهدت وليمة للنبي عَيِّكُ ما فيها خبر ولا لحم.

وروى أيضاً أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر بالمُغيرة بن شُعْبة وهو يطعم الطعام، فقال: ما هذا الطعام؟ قال: خبز النَّقِي واللحم للمسلمين قال: وما النقي؟ قال: الدقيق، فعجب أبو هريرة، ثم قال: عجباً لك يا مُغيرة، رسول الله عَيِّكِ قبضه الله تعالى، وما شبع من الخبز والزيت مرتين في يوم، وأنت وأصحابك تهذرون ههنا الدنيا بينكم وتقد بإصبعه، يقول كأنكم صبيان.

وروى أبو بشر محمد بن أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتُنا نحبس.

 <sup>(</sup>١) أم أيمن، مولاة النبي ﷺ وحاضنته.. قال أبو عمر اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان وكان يقال لها أم الظباء.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۲/۲/۱ ۱۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري 1/ ٣٠٢(٢٠٦٩).

الكُراع يعني من لحوم الأضاحي، فنأكله بعد خمسة عشر يوماً، قال عابس(١): فقلت: فما كان يحملكم على ذلك؟ فضحكت، وقالت: ما شبع آل محمد من خبز البُرّ مأُدُوماً يومين، حتى لحق بالله تعالى.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن يزيد الرَّقاشي قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفد من قِبَل البَصْرة فيهم الأحنف بن قيس، فرأوا طعاماً خشناً وثوبين خلقين، فكلموا حَفْصة أن تكلمه في ذلك، فكلمته، فجعل عمر رضي الله تعالى عنه يناشدها الله، هل تعلمين أن رسول الله عَيَّاتُهُ مكث عشرين سنة لم يشبع من خبز الشعير؟ لم يشبع ثلاثين يوماً تباعاً.

وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله عَلَيْكُ، وما شبعنا من الأسودين.

وروى ابن سعد والدارقطني في الإفراد، وصححه عن أبي حازم (٢) قال: قلت لسهل بن سعد: أكانت المناخل على عهد رسول الله عَلَيْكُ؟ فقال: ما رأيت مُنْخُلاً في ذلك الومان، وما أكل النبي عَلَيْكُ الشعير منخولاً حتى فارق الدنيا، فإن قلت: كيف تصنعون؟ قال: «كنا نطحنها، ثم ننفخ قشرها، فيطير ما طار، ويتمسك ما استمسك» (٣).

وروى ابن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

وروى ابن سعد، والإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة في المصنّف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: احمدوا الله عز وجل فربما أتى على رسول الله عَلَيْكُم اليوم يظل يلتوي ما يشبع من الدَّقل، ولفظ ابن أبي شيبة ألستم في طعام وشراب ما شئتم فقد رأيت نبيكم عَلَيْكُم وما يجد الدَّقل ما يملأ به بطنه.

وروى ابن أبي الدُّنيا وأبو سعد المالِيني وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة رضي الله تُعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَيَّالَةً وهو يصلي جالساً، قلت: يا رسول الله ما أصابك؟ قال: «الجوع»، فبكيت قال: «لا تبك يا أبا هريرة، فإن شدة الجوع لا تصيب الجائع ـ يعنى يوم القيّامة ـ إذا احتسب في دار الدنيا».

<sup>(</sup>١) عابس بن ربيعة بن عامر العطيفي. الإصابة ٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو حازم واسمه عوف بن عبد الحارث بن عوف بن حشيش بن هلال بن الحارث بن رزاح بن كلب بن عمرو بن لؤي ابن دهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن بجيلة وهو أبو قبيس بن أبي حازم. طبقات ابن سعد ١١٠/٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم. (٤) تقدم.

وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله عَلَيْكُم في يوم مرتين، حتى لقي الله، إلا أن يرفعه مرتين، حتى لقي الله، إلا أن يرفعه لغائب، فقيل لها: ما كانت معيشتكم؟ قالت: الأسودان الماء والتمر، قالت: وكان لنا جيران من الأنصار لهم رَبَائب مَنائح يسقونا من لبنها، جزاهم الله تعالى خيراً.

وروى الشيخان والإمام أحمد وابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع أل محمد عَيِّكُ منذ قدموا المدينة ثلاثة أيام يباعاً، حتى مضى لسبيله، زاد ابن سعد، والإمام أحمد: وما رفع عن مائدته كسرة قط حتى قبض (١).

وروى أبو داود الطَّيالسي، ومسلم، وابن سعد عنها قالت: ما شبع رسول الله عَلَيْكُم من خبز شعير يومين متتابعين، حتى قبض، زاد ابن سعد: وإن كان لَيُهدي لنا قِنَاع فيه كعب من إهّالة فنفرح به.

وروى ابن مَاجَة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَيْسَة يوماً بطعام سَخِين، فأكل، فلما فرغ قال: «الحمد لله ما دخل بطني طعام سَخِين منذ كذا وكذا» (٢).

وروى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عَيْنَا فقال: إني مَجْهُود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فأرسل إلى أخرى، فقالت: مثل ذلك، حتى قال كلهن مثل ذلك، فقال رسول الله عَيْنِيَّة: «من يُضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله عَيْنِيَّة، فانطلق به إلى رَحْله. فقال لامرأته: أعندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صِبْياني (٣).

قال وروى ابن سعد عن مَسْروق قال: دخلت على عائشة، وهي تبكي، فقلت: يا أم المؤمنين ما يبكيك؟ قالت: ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت، أذكر رسول الله عَيِّلِيَّة وما كان فيه من الجَهْد(2).

وروى عنه قال: دخلت على عائشة وهي تبكي، فقلت: يا أم المؤمنين ما يبكيك؟ قالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت، وذلك لأن رسول الله عَلَيْكُ كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بُرّ(٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٤١٥٠) وانظر البداية والنهاية ٦١/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٤٢/٥ ومسلم في الأشربة ١٧٢ والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٥/٤ والبغوي في التفسير ٦٢/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر المجمع ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم.

وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد غذاء ولا عشاء من خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعات ـ رضي الله تعالى عنها ـ حتى لحق بالله عز وجل.

وروى الإمام أحمد، والبَرُّار ـ بسند حسن ـ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان يمر بآل محمد عَيِّلِهُ الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، لا يوقد في شيء من بيوته نار، لا لخبر ولا لطبخ، قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسودين التمر والماء، قال: فكان لهم جيران من الأنصار ـ جزاهم الله خيراً ـ لهم منائح يرسلون بشيء من اللبن(١).

وروى أبو يعْلَى برجال ثقات غير عثمان بن عَطاء عنه قال: إن كان لتمر بآل رسول الله عَيِّكُم الأهِلَّة ما يُشرِج في بيت واحدة منهن بسراج، ولا يوقد فيه نار، وإن وجدوا زيتاً أدهنوا به ووَدَكاً أكلوه.

وروى البَرُّار بسند حسن ـ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر قال له: قد علمت أن محمداً وأهله كانوا يأكلون القدَّ قلت: بلى والله... الحديث.

وروى أبو داود عن أبي صالح مرسلاً قال: دُعِي رسول الله عَيْكِ إلى طعام فأكل فلما فرغ حمد الله تعالى ثم قال: «ما أكلت طعاماً سَخِيناً، أو ما ملأت بطني من طعام سَخِين منذ كذا وكذا».

وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد عَيِّكُمُ ثلاثة أيام متوالية من خبز بُرّ منذ هاجر إلى المدينة، حتى مضى لسبيله، لو شئت أن أُحدثكم وأعُدُّها عليكم ـ بكل شَبعة شَبِعوها من خبز البُرّ منذ قدم رسول الله عَيِّكُ لحدثتكم، فقال بعض القوم: أي أكل يا أم المؤمنين؟ قالت: يوم أجملى الله تعالى بني النَّضير فتركوا البيوت مملاًة من التمر والسلاح، خرجوا على أقدامهم، قالت: فشبع جميع المسلمين يومئذ من التمر عبدُهم وحرُهم ذكرُهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرُهم.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أكل رسول الله عَيْشَةِ بَشِعاً ولبس خَشِناً، فسئل أبو الحسن ما البشِع؟ قال: غليظ الشعير، وما كان يَسِفُّه إلا بجَرْعَة من ماء.

وروى أيضاً عن جعفر بن سليمان عن الجُريْري (٢) رحمه الله تعالى قال: بلغني أن

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ١٠/٥١٦.

<sup>(</sup>۲) سعید بن إیاس الجُزیری، بضم الجیم، أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سدین، مات سنة أربع وأربعين. التقريب ۲۹۱/۱.

رسول الله عَيِّكُ كان جالساً مع رجل من أصحابه، فغمز رسول الله عَيْكُ بطنه، فقال له الرجل يا رسول الله بأبي أنت وأُمي أتشتكي بطنك؟ فقال: (لا، إنما هو بجعارُ الجوع»، فقام الرجل ليدخل حيطان الأنصار، فرأى رجلاً من الأنصار يسقي سِقاية فقال له: هل لك أن أسقي لك بكل سقاية تمرة جيدة؟ قال نعم، قال: فوضع الرجل كِسَاءَه، ثم أخذ يسقي وهو رجل قوي، فسقي مِلياً، حتى ابْتَهر وعي فجعل يَترَوِّح، ثم فتح حِجْره، وقال: عُدّ لي تمري، قال: فعد له نحواً من المُدّ فجاء به، حتى نثره بين يدي رسول الله عَيْكُ فقبض رسول الله عَيْكُ منه قبضة، ثم قال: اذهبوا بهذا إلى فلانة، واذهبوا بهذا إلى فلانة، فقال الرجل: يا رسول الله عَيْكُ أراك تأخذ منه، ولا ينقص، فقال رسول الله عَيْكُ: (ألست تقرأ هذه الآية؟) قال فقلت آية آية يا رسول الله؟ قال: قول الله تعالى: ﴿ومَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه وَهُو خَيْرُ الرازِقِينِ السباً ٩٣] قال أشهد أنما هو من الله تعالى.

وروى أيضاً وابن عدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ربما قال النبي عَلَيْظُه: «يا عائشة هلمي إلى غذاءك المبارك، وربما لم يكن إلا التمرتين».

وروى ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أعلم أن رسول الله عَلَيْتُ رأى رغيفاً مُرَقَّقاً بعينه، حتى لحق بربه، ولا شاة سمِيطاً قط.

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما اجتمع في بطن رسول الله عَلَيْتُهُ طعامان قط، إن أكل لحماً لم يزد عليه، وإن أكل تمراً لم يزد عليه، وإن أكل خبزاً لم يزد عليه.

وروى عبد بن محميد عن عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله تعالى عنه قال: مات رسول الله عَلَيْتُ ولم يشبع من خبز الشعير، فما أرانا أُخُونا لما هو خير لنا.

وروى الطَّبراني - بسند جيد - عن كَعْب بن عُجرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيِّنَةٍ فرأيته متغيراً، فقلت: بأبي أنت وأمي، ما لي أراك متغيراً؟ قال: «ما حَصِّل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث» قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلاً له، فسقيت له كل دلو بتمرة، فجمعت تمراً، فأتيت بها رسول الله عَيِّنَةٍ، فقال: «من أين لك هذا يا كعب؟ فأخبرته فذكر الحديث» (١).

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى - برجال الصحيح - عن علي بن ربّاح رحمه الله

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع وقال الهيثمي ٢١٦/١ إسناده جيد.

تعالى قال: كنت بالإسكندرية مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فذكروا ما هم فيه فقال رجل من الصحابة: لقد توفي رسول الله عَيِّكُم، وما شبع أهله من الخبز الغَلِيث قال موسى ابن علي: يعني الشعير والشلت إذا خُلِطًا(١).

وروى الطَّبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله عَيْنَالَمُ عَلَيْنَا مِن حِيطان المدينة، فجعل يأكل بُشراً أخضر، فقال: «كل يا ابن عمر»، فقلت ما أشتهيه يا رسول الله، قال: «ما تشتهيه؟ إنه لأول طعام أكله رسول الله عَيْنَالِهُ منذ أربعة أيام»(٢).

وروى الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنا لنرفع لرسول الله عَيِّلِيَّةِ الكُرَاع فيأكله بعد شهر.

وروى الإمام أحمد، ومسلم، وابن ماجه عن عُثبة بن غَزُوان رضي الله تعالى عنه، قال: لقد رأيتُني سابع سبعة مع رسول الله عَيْلِيَّ ما طعامنا إلا ورق الحُبلة حتى تقَرَّحَت أشداقنا (٣).

وروى ابن سعد رضي الله تعالى عنه عن عِمران بن زيد المدني قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: خرج رسول الله عَيَّالَةُ من الدنيا، ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر.

وروى أيضاً عن الأغرَج قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله عَلِيلِهِ يَجْوَع، قلت لأبي هريرة: وكيف ذلك الجوع؟ قال: لكثرة من يغشاه، وأضيافه، وقوم يَلْزَمونه لذلك، فلا يأكل طعاماً قط إلا ومعه أصحابه، وأهل الحاجة يشبعون في المسجد، فلما فتح الله عز وجل خيبر اتسع الناس بعض الاتساع، وفي الأمر بعض ضيق، والمعاش شديد، وهي بلاد لا زرع فيها، إنما طعام أهلها التمر، وعلى ذلك أقاموا.

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتفر رسول الله عَلَيْتُ الخُنْدق. وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع. ذكر الحديث.

وروى البَيْهقي وابن عساكر عن مجبّير بن نُفَير قال: قال أبو البُجيْر رضي الله تعالى عنه: أصاب رسول الله عَلَيْكُ يوماً الجوع، فوضع على بطنه حجراً، وقال: «يا رُبَّ نفسِ نَاعِمةِ طاعمةِ، جائعةٌ عارِيةٌ يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٣٢١/١٠ والبغوي في التفسير ١٩٩/٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

وروى ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّكُ يشد حبليه بالحجر من الغَوْث(١).

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو يَعْلَى . بسند جيد . وأبو نُعَيم في الحِلْية عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مكث رسول الله عَيْلِيّة وأصحابه، وهم يحفرون الخندق ثلاثاً لم يذوقوا طعاماً، قال جابر: فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله عَيْلِيّة قد شد على بطنه حجراً من الجوع، ولفظ أبي نُعَيم في الحِلْية. نظرت إلى رسول الله عَيْلِيّة فوجدته قد وضع بينه وبين إزاره حجراً ليقيم به صلبه من الجوع(١).

وروى الترمذي - بسند جيد قوي - عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله عَيِّلِيَّة الجوع، ورفعنا عن حجر حجر، فرفع النبي عَيِّلِيَّة عن حجرين، وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث المشكاة أن الترمذي صححه، ولم أقف على ذلك في النسخة التي وقفت عليها من الترمذي.

وروى ابن أبي الدُّنْيا، والبيْهقي في الزهد، وابن عساكر عن أبي البُنجَيْر رضي الله تعالى عنه قال: أصاب النبي عَلِيْكُ جوع يوماً، فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه.

وروى مسلم والبَيْهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جئت رسول الله عَلَيْظَةً يوماً فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم، وقد عصب على بطنه بعصابة، قال أُسَامة: أنا أشُدُّ على حجر، فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله عَيْظَةً بطنه؟ قالوا: من الجوع... الحديث (٢).

وروى أبو نُعيم وابن عساكر عن مُحصَين بن يزيد الكلبي رضي الله تعالى عنه قال: ربما شد رسول الله عَيْشِة على بطنه الحجر من الجوع، ويرحم الله تعالى الإمام ابن جابر حيث قال:

قِمِنْ طَوَى وَإِحْسَانُهُ مَا قَلٌ مِنْهُ مِنْالُ أَعِيَالُهُ فَكُلُهُمُ مِمَّالَدَيْهِ يُعَالُ اءَ حُوِّلَتْ لَهُ ذَهَباً مَحْضاً رُبى وجِبَالُ ويمَوْقِع فَقَدْ صُرِمَتْ فِيهَا لَدَيْهِ حِبَالُ أَزَوَالُها فَلَمْ يَرْضَ شَيْعًا يَعْتَرِيهِ زَوَالُ

طَوَى كَشْحَهُ تَعْتَ الحِجَارَةِ مِنْ طَوَى كَانَ عِيمَالُهُ كَانَ عِيمَالُهُ عَيمَالُهُ عِيمَالُهُ عِيمَالُهُ عِيمَالُهُ عِيمَالُهُ عَلَى فَقْرٍ، ولَوْ شَاءَ حُولَتْ وَمَا كَانَتِ الدُّنْيَا لَدَيْهِ يِمَوْقِعِ وَمَا كَانَتِ الدُّنْيَا سَرِيعاً زَوَالُها وَأَى هَذِهِ الدُّنْيَا سَرِيعاً زَوَالُها

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ١١٤/٢/١ وانظر كنز العمال (١٨٤١٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧/ ٥٦ (١٠١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٣/ ١٦١٢ (٢٠٣٩/١٤٣) وأحمد ٢٠٥،٥١/١.

وَلَــكِــنَّ آمَــالَ الــرِّجَــال طِــواَلُ وَعَافَتْ يَعِينٌ مَسَّهَا وَشِمَالُ كَمَا فَضَّتِ التُّونِ المُهَالَ شِمَالُ وَكُمْ غَرَّ أَرْبَابَ العُقُولِ فَمَالُوا وبسان حسرام لسلوري وحسلال وَأَغْنَهُ (١) مُحْتَاجاً وَنِعْمَ مَالُ لِكُلِّ كَلاَم جَاءَ عَنْهُ كُمَالُ لِكُلِّ مَقَامً يَنْتَحِيهِ مَقَالُ عَـلَـيْـهِ وَقَـُارٌ ظَـاهِـرٌ وَجَـلاَلُ لِتُسمُ لأَ مِنْهُ العَيْنُ حِينَ تُجَالُ رَحِيمٌ رَحِيبُ العَفْوِ حِينَ يُنَالُ إِلَى السَحَلْقِ إِلاَّ مَنْ لَدَيْهِ ضَلاَّلُ وَصَـدَّقَ ذِيْتِ قَـوْلَـهُ وَغَـزَالُ

لَعَمْرُكَ مَا الأَعْمَارُ إِلاَّ قَصِيرَةٌ أتَنْهُ مَفَاتِيحُ الكُنُوزِ فَرَدُّهَا وَكَانَ يُفِيضُ المَالَ بَيْنَ عُفَاتِهِ فَمَا كَانَ لِلْمَالِ الشَّدِيدِ بِمَاثِل بِهِ فَرَّجَ اللهُ المَضَايِقَ كُلُّهَا فَأَنْصَفَ مَظْلُومًا وَأَمُّنَ خَائِفًا بَشِيرٌ نَذِيرٌ صَادِقُ القَوْلِ صَادِعٌ بَلِيغٌ يَصُوعُ القَولَ كَيْفَ يُريدُهُ جَمِيلٌ جَلِيلٌ مَانِحٌ غَيْرُ مَانِع إِذَا أَبْصَرَتْهُ العَيْنُ هَابَتْ فَلَمْ تَكُنَّ شَفِيعٌ رَفِيعٌ نَاصِرٌ نَاصِحٌ لَنَا حبيب إلى رَبُّ الأنام مُحَبَّبٌ لَقَدْ شَهِدَتْ حَتَّى الوُحُوشُ بِبَعْثِهِ وَكَانَ مَصُوناً بِالغَمَامِ مُظَلَّلاً إِذَا النَّاسُ مَالُوا لِلظِّلاَلِ وَقَالُوا

وروى مسلم والأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والبَرَّار، وابن الـمُنْذر، وابن أبي حاتم والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن حِبّان عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقِيُّ خرج ذات يوم، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله، قال: «والذي نفسي بيده، لأخرجني الذي أخرجكما، فقوما»، فقاما معه، فأتى منزل أبي أيوب الأنصاري، وقال أبن عمر منزل أبي الهَيْثم بن التَّيْهَان، فلما انتهوا إلى داره قالت امرأته: مرحباً بنبي الله، وبمن معه، قال النبي عَيِّكُ: «أين أبو أيوب؟» فقالت امرأته: يا نبي الله يأتيك الساعة، انطلق يستعذب الماء، فجاء أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، فنظر إلى رسول الله عَلِيْكِ، فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني فانطلق فقطع عِذْقاً، فقال النبي عَيِّكِ «ما أردت تقطع لنا هذا إلا الجتنَيْت لنا من تمره»، قال: أحببت يا رسول الله أن تأكلوا من تمره، وبسره، ورطبه، ثم أخذ المُدْيّة، فقال رسول الله عَيْكَةِ: «إياك والحَلُوب»، فذبح لهم، فشوى نصفه، وطبخ نصفه، فلما وضع بين يدي رسول الله عَيْقَتُهُ، أخذ من الجدْي، فجعله في رغيف، وقال: «يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة لأنها لم تصب مثل هذا منذ أيام»، فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة، فلما أكلوا وشبعوا، قال النبي عَيِّكِ : «إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَيُذِ عَن النَّعِيم الله عَيْقَالَةِ: «إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا باسم الله، فإذا شَيعتم فقولوا رسول الله عَيَقالَةِ: «إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا باسم الله، فإذا شَيعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا، وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كَفَاف لهذا» فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه العِذْق فضرب بها الأرض حتى تناثر البسر، ثم قال: يا رسول الله وإنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم، إلا من ثلاث: كِمشرة يشد بها الرجل جوعته، أو ثوب يستر به عورته، أو مجمور يدخل فيه من القُر والحرّ» (١٠).

#### تنبيهات

الأول: أنكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حِبّان رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي في شده عَيِّالِيَّةِ الحجر على بطنه عند كلامه على قوله عَيَّالِيَّةِ: «لَسْتُ كَأَحدِكم، إني أَطْعَم وأَسْقَى»، قال: لأن الله تعالى كان يُطْعِم رسوله، ويَسْقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعاً حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال: وماذا يغنى الحجر من البجوع؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه، وإنما هي الحُجز بالزاي جمع محجزة، قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: قد أَشْكِل الأمر في شده الحجر على البطن من الجوع على قوم، فتوهموا أنه تصحيف، وزعموا أنه الحُجز . بضم الحاء وفتح الجيم، بعدها زاي . جمع الحُجْزَة، وهي التي يُشَدّ بها الوسط، ومن أقام بالحجاز، وعرف عادتهم، عرف أن الحجر واحد الحجارة، وذلك أن المجاعة تعتريهم كثيرا، فإذا خوى البطن لم يمكن معه الانتصاب، فيعمل الشخص حينقذ إلى صفائح رقاق في طول الكف، أو أكثر، فيربطها على بطنه، ويشدها بعصابة فوقها، فتعتدل قامته بعض الاعتدال، والاعتماد بالكبد على الأرض مما يقارب ذلك، قال المحافظ رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس من الرد على ابن حِبّان في جميع ذلك، فأبلغ ما يُرك به عليه أنه أخرج في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله عَلَيْكُ، فرأى أبا بكر، وعمر رضى الله تعالى عنهما فقال: «ما أخرجكما؟» قالا: ما أخرجنا إلا المجوع، فقال: «أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع»، الحديث، فهذا يرُدّ ما تمسك به، وأما قوله: «وما يغني الحجر من الجوع؟» فجوابه: أنه يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه على القيام لانثناء بطنه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد، وقوي صاحبه على القيام، حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن أن الرِّجْلَين تحملان البطن، فإذا البطن هو الذي يحمل الرجلين.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في موضع آخر من الفتح: قال العلماء رحمهم الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) تقدم.

فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال، وعلى الانتصاب، والمنع من كثرة التحلل من الغُقَاء الذي في البطن، يكون الحجر بقدر البطن، فيكون الضعف أقل، أو لتقليل حرارة الجوع، ببرد الحجر، أو كان فيه إشارة إلى كسر النفس.

قلت وسيأتي الكلام على حديث: إني لست كأحدكم، إني أُطْعم وأُسْقَى، في باب وصاله من أبواب صيامه، ويدل على أن شد الحجر على البطن من عادة العرب، ما رواه الإمام أحمد، والبخاري، عن عبد الله بن عتيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سنة، فقال: لو رأيتنا، وإننا ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أُخمَص بطنه، ثم يشده بثوبه، ليقيم به صلبه.

قلت: وروى أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد الدُخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصابني جوع على عهد رسول الله عَلَيْكُم حتى شددت على بطني حجراً... الحديث.

الثاني: قال العلماء رحمهم الله تعالى كان فقر النبي عَيْلِيُّهُ اختيارياً.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

البُرِّ: بباء مضمومة، فراء: الحنطة.

جِيران: بكسر الجيم.

المناثح: بحاء مهملة: جمع مَنِيحة وهي عند العرب على وجهين: أحدهما العطية، كالهبة والصلة، والأخرى تختص بذوات الألبان، وهو أن يعطيه الشاة مثلاً لينتفع بلبنها ويردها.

الغزيرة: بالغين المعجمة، والزاي: الكثيرة اللبن.

يمنحون: بفتح أوله وثالثه، ويجوز ضم أوله وكسر ثالثه: أي يجعلونها.

يعيشكم: بضم أوله: يقال أعاشه الله تعالى عِيْشَة، وضبطه النووي بالمثناة التحتية.

الرُّف: براء مفتوحة، ففاء مشددة، خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقي به ما يوضع عليه.

شطر: بشين معجمة مفتوحة، فطاء مهملة ساكنة، فراء: قيل أراد نصف مَكُوك وقيل أراد نصف وَشق. الحنطة: بحاء مهملة مكسورة، فنون ساكنة، فطاء مهملة، فتاء تأنيث: البُرُّ.

الخميص: بخاء معجمة مفتوحة، فميم مكسورة، فتحتية ساكنة، فصاد مهملة: أي ضامر البطن.

المائدة: كل شيء يمد ويبسط، وسيأتي له بسط كلام.

الدُّقَل: بدال مهملة، فقاف: حشف التمر.

المَصْلِيَّة: بميم مفتوحة، فصاد مهملة ساكنة، فلام مكسورة، فتحتية مفتوحة مشددة، فتاء تأنيث: أي مشوية.

الكَدِرة: بكاف مفتوحة، فدال مهملة، فراء فتاء تأنيث: ضد الصافية.

الضفف: بضاد معجمة، ففاء مفتوحتين، ففاء أخرى: الجوع.

العريف: بعين مهملة مفتوحة، فراء مكسورة، فتحتية: القيم بأمور القبيلة، أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم، فعيل بمعنى فاعل، والعرافة عمله، والمراد هنا: لم يكن له بالمدينة من هو عارف له أي من يعرفه.

القرناء: بقاف مضمومة، فراء مفتوحة، فنون، فألف: جمع قرين وهو الكفءَ والنظير.

المصباح: بكسر الميم: سراج مضيء.

البُرْمة: بموحدة مضمومة أو مكسورة فراء ساكنة، فميم، فتاء تأنيث: القدر مطلقاً.

تهذّرون: بفوقية مفتوحة، فهاء ساكنة، فذال معجمة، فراء: أي تتوسعون فيها، وتبذرونها، وتفرقونها في كل وجه، وروي: تهزون الدنيا، قال في النهاية وهو أشبه بالصواب، يعنى تقتطعونها إلى أنفسكم، وتجمعونها، أو تسرعون إنفاقها.

الإهالة: بكسر الهمزة: كل ما يوقد به من الأدهان.

سنخة: بسين مهملة، فنون مكسورة فخاء معجمة، فتاء تأنيث: المتغيرة الرائحة.

نقد بإصبعه: بنون فقاف، فدال مهملة، مفتوحات: أي نقر.

قِناع: بقاف مكسورة، فنون، فألف، فعين مهملة: أي طبق.

كعب من إهالة: بكاف مفتوحة، فعين مهملة ساكنة، فموحدة: قطعة من السمن والدهن.

المجهود: بميم مفتوحة، فجيم، فهاء مضمومة، فواو فدال مهملة: واجد المشقة.

الوَدك: بواو، فدال مهملة مفتوحتين، فكاف: دسم اللحم، ودهنه الذي يستخرج منه القدّ: الجلد.

جعار الجوع: بجيم مكسورة، فعين مهملة، فألف فراء: يُبْس الطبيعة بأن يَيْبُس الثُّغْل في الدبر. ابتهر: بهمزة وصل، وموحدة ساكنة، فمثناة فوقية، فهاء، فراء: أي عسيّ.

رغيفاً مرققاً: براء فقافين، أي لم يكن يعمل له رُقاق، لأنه لا يكون من شعير، وإنما يكون من البُرّ.

السُّلت: بسين مهملة مضمومة، فلام ساكنة، فمثناة فوقية: الشعير، أو ضرب منه أو الحامض.

ورق الحُبْلَة: بحاء مهملة مضمومة، فموحدة ساكنة: ثمر السَّمَر يشبه اللوبياء وقيل هو ثمر العِضَاة.

البَرير: بموحدة مفتوحة، فراءين: أولاهما ساكنة، وبينهما تحتية كأمير: الأول من ثمر الأراك.

تقرحت أشداقنا: تقدم الكلام على مثله.

الغرث: بغين معجمة مفتوحة، فراء مهملة ساكنة فمثلثة: الجوع.

الكَشْح: بكاف مفتوحة، ثم شين معجمة ساكنة، فحاء مهملة: ما بين الخاصر إلى الضلع الخَلْف.

رُبَى: براء مضمومة، فموحدة: جمع رُبُوة: بضم الراء، وسكون الموحدة: وهي ما ارتفع من الأرض.

العِذَق: بكسر العين المهملة، وإسكان الذال المعجمة، بعدها قاف: القِنْوُ وبفتح العين: النخلة.

المُدْية: بميم مضمومة، فدال مهملة ساكنة، فتحتية مفتوحة، فتاء تأنيث: السكين والشفرة.

الحلوب: بحاء مهملة مفتوحة، ولام مضمومة، وواو، وموحدة: الحلوبة والله أعلم.

### الباب الحادي والعشرون

### في هيبته، ووقاره صلى الله عليه وسلم

وروى ابن سعد، وابن جرير عن قَيْلَة بنت مَخْرَمة قالت: لما رأيت رسول الله عَيْلَة متخشعاً في الجلسة أُرْعِدْتُ من الفِرق، فقال جليسه: يا رسول الله أُرْعِدَتْ المسكينة، فقال رسول الله عَيْلَة . «ولم ينظر إلي، وأنا عند ظهره ـ يا مشكينة، عليك بالسكينة»، فلما قالها رسول الله عَيْلَة أذهب الله تعالى ما دخل قلبي من الرعب(١).

وروى محمد بن أبي عمر، وأبو داود، والنسائي، والتراميذي ـ وصححه ـ وابن حِبّان عن يزيد بن الأُسُود السَّوائي رضي الله تعالى عنه قال: حَجَجْنا مع رسول الله عَيْلَة حَجّة الوداع، فصلى بنا صلاة الصبح فانحرف فاستقبل الناس بوجهه عَيْلَة فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس فقال: «ائتوني بهذين الرجلين،» فأتي بهما تُرْعد فرائِضهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟» قالا يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا، فقال: «فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معهم، فإنها له نافلة» (٢٠).

وروى أبو داود، وابن ماجه بسند لا بأس به عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجلس مع رسول الله عَيْنَا فكلم النبي عَيْنَا وجلاً فأُرْعِد، فقال: «هَوِّن عليك، فإنى لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» (٣).

وروى ابن عَدِي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجلس عند رسول الله عَلَيْكُ كَأَنْمَا على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا أحد، إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما<sup>(٤)</sup>.

وروى ابن سعد عن أبي رِمُثَة قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ومعي ابني، فقال: يا بني هذا نبى الله عَيِّلِيَّةٍ، فلما رآه أُرْعِد من هيبته.

وروى يعقوب بن شفيان عنه أيضاً قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله عَلَيْكُ، فلما رأيته، قال: هل تدري من هذا؟ قلت: لا قال: هذا رسول الله عَلَيْكُ، واقْشَعْرَرْت حين قال ذلك، وكنت أظن رسول الله عَلَيْكُ شيئاً لا يشبه الناس فإذا هو بشر.

وروى التّرمِذي في الشمائل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من رأى

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٨/٢/١ وانظر المجمع ١١/٦ والكنز (٦٤٠٣) والشفا ١/. ١٩٩

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲/۱۲۱(۳۹۳٤) وأحمد ۱۹۱٬۱۹۰/ والدارمي ۳۱۷/۱ وأبو داود ۱/ ۲۹۳۵(۲۰) والترمذي ۱/ ۲۱۹(۲۱۹) والنسائي ۱۱۲/۲ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (۳۳٤) والحاكم ۱/٤٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) ابن عدي في الكامل ١٨١٧/٥ وانظر مجمع الزوائد ٥٣/٩.

رسول الله عَيْلِكُ بَدِيهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه.

وروى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله عَيْنِيَّة، ولا أجلٌ في عيني منه، وما كنت أُطيِق أن أملاً عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأنى لم أكن أملاً عينى منه (١).

وروى ابن حِبّان والحاكم، والذهبي، وأقره، عن أسامة بن شَريك قال: كنا عند رسول الله عَيِّلِهُما يتكلم منا متكلم، كأن على رؤوسنا الرُّخم، ورواه الطبراني بسند صحيح بلفظ: كأنما على رؤوسنا الطير، ما منا متكلم (٢)، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن مَاجة بلفظ: أتيت رسول الله عَيِّلِهُ، وأصحابه حوله، وعليهم السكينة، كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت، ثم قعدت، وذكر الحديث، ورواه الطياليي بسند صحيح، وابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله عَيِّلِهُ في جِنازة من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولمّا يُلْحد، فجلس رسول الله عَيْلِهُ في جِنازة من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولمّا يُلْحد، فجلس رسول الله عَيْلِهُ في جِنازة من الأنصار فانتهينا إلى القبر،

وروى ابن حِبّان، والحاكم، وصححه الذهبي، وأقره، عن ابن بُرَيْدة عن أبيه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله عَيْلِيَّةٍ لم ترتفع رؤوسنا إليه إعظاماً له.

وروى الثّرمِذي، والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا دخل المسجد لم يرفع أحد منا إليه رأسه غير أبي بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كانا يبتسمان إليه، ويبتسم إليهما.

وروى الحاكم، وصححه الذهبي، وأقره، عن سَلْمان رضي الله تعالى عنه أنه كان في عصابة يذكرون الله تعالى، فمر بهم رسول الله عَيْنِيلَةٍ فقام بعضهم، فجاء نحوهم قاصداً، حتى دنا منهم، فكلفوا عن الحديث إعظاماً لرسول الله عَيْنِيلَةٍ.

وروى ابن سعد عن قيس بن أبي حازم، أن رجلاً أتى رسول الله عَيِّلْهِ، فقام بين يديه، فأخذه من الرُّغدة شيء فقال رسول الله عَيِّلِهِ: «هَوِّن عليك، فإني لست ملكاً، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القَدِيد» (٣).

وروى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قد أُلْقِيَت عليه المهابة.

وروى قاسم بن ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْقَة ليس بالطويل، ولا بالقصير، من رآه هابه: أي أكبره وعظمه.

<sup>(</sup>١) لم أجده في صحيح مسلم في مظانه.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٥٣/٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

وروى وصححه الذهبي عن أبي مسعود، قال: إني كنت أضرب غلاماً لي، إذ سمعت صوتاً من خلفي: أعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه قال: فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب، حتى غشيني، فإذا هو رسول الله عَيْلِيًّا، فلما رأيته وقع السوط من بين يدي من هيبته.

وروى البيهقي عن أم ممبتد رضي الله تعالى عنها عنه عَيْدٍ: إن صمّت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، له رُفقًاء يحُفُون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر ابتدروا إلى أمره، مَحْفُود مَحْشُود لا عابس ولا مُعْتَدِ.

وروى أيضاً عن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله عَلَيْكُ فخماً مُفَخَّماً (١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الهيبة: بهاء مفتوحة، فمثناة تحتية ساكنة، فموحدة: المخافة والتَّقِية.

الوقار: بواو، وقاف مفتوحتين، وراء: الرزانة.

قيْلَة: بفتح القاف، وسكون المثناة التحتية، بعدها لام.

مَخْرَمَة: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة.

متخشعاً: بميم مضمومة، ففوقية، فخاء معجمة مفتوحتين، فشين معجمة، فعين مهملة: من الخشوع، وهو في الصوت، والبصر، كالخضوع في البدن: وهو الانقياد والطاعة.

الفرق: بفاء، فراء مفتوحتين، فقاف: الىخوف والفزع.

السكينة: تقدم الكلام عليها، أوائل الكتاب، عند شق صدرة الشريف عَلِيُّة.

الرعب: بضم الراء، وسكون المهملة، وبالباء الموحدة: الفزع.

الفرائص: بفاء، فراء مفتوحتين، فألف فهمزة مكسورة، فصاد مهملة: جمع فريصة: وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها، لا تزال تَوْعَد.

اقْشَعْرَرْتُ: بهمزة، فقاف، فشين معجمة، فعين مهملة، فراءين: ارتعد جلدي.

البَدِيهة: مفاجأة وبغتة: يعني من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقارة وسكونه، وإذا جالسه وخالطه بأن له حسن نُحلُقِه.

مَحْفُود: بميم، فمهملة، ففاء، وآخره دال مهملة: مخدوم.

مُحشُّود: بميم مفتوحة، فمهملة، فمعجمة، فواو فمهملة: مطاع.

العابس: بعين مهملة، فألف، فموحدة، فسين مهملة.

معتد: بميم مضمومة، فعين مهملة ساكنة وتجاوز الحد.

فخماً مفخماً: بفاء فخاء معجمة أي عظيماً معظماً.

<sup>(</sup>۱) تقدم.

# الباب الثاني والعشرون

### في مزاحه، ومداعبته صلى الله عليه وسلم

وروى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم من أفكه الناس، ورواه ابن الجؤزي وزاد: مع صبى (١).

وروى ابن عساكر عن مُحبُثِي بن مُجنادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْظَةُ أَفَكُه الناس خُلُقاً (٢).

وروى الطبراني في الكبير، قال الذهبي رحمه الله تعالى ـ إسناده قريب من الحسن ـ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: «إني لأمزح، ولا أقول إلا حقاً»، ورواه الخطيب عن أنس (٣).

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث بن بجزَّء رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحداً أكثر مُزَاحاً من رسول الله عَيْلِيَّة.

وروى المُعَافَى بن زكريا وفيه انقطاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْقَة مازحاً، وكان يقول: «إن الله تعالى لا يؤاخذ المَزَّاح الصادق في مَزاحه».

وروى ابن ناصر الدين عن أم نُبَيْط (٤) رضي الله تعالى عنها قالت: أهدينًا جارية لنا من بني النَّجار إلى زوجها، وكنت مع نسوة من بني النجار، ومعي دُف أضرب به، وأنا أقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نُحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، فقالت: فوقف علينا رسول الله عَيِّقِهُ فقال: «ما هذا يا أُم نُبَيْط؟» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جارية من بني النجار نُهديها إلى زوجها، قال: «فتقولين ماذا؟» قلت: فأعدت عليه قولي، فقال رسول الله عَيِّقَةً: «ولولا الحنطة السمراء ما سينت عَذَاريكم».

وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب، والتّرمِذي، وصححه الذهبي عن أبي هُريْرة رضى الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال: ﴿إِنَّى لَا أَقُولَ إِلَّا حَقّاً ﴿ ۖ ۚ .

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيْتُ يخالطنا، حتى يقول لأخ لى صغير: يا أبا عُمير ما فعل النَّغير؟<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير ٣٩/٢ وابن السني (٤١٣) والبيهقي في الدلائل ٣٣١/١ وابن كثير في البداية ٣٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) انظر كنز العمال (۱۷۸۱۹).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ٣٩١/١٢ وانظر المجمع ١٧/٩.

<sup>(</sup>٤) أم نبيط اختلف في اسمها، ذكر أبو نعيم أنَّ اسمها نائلة بنت الحصاص انظر الإصابة ١٨٥/٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣٦٠،٣٤٠/٢ والترمذي ٣٥٧/٤ (١٩٩٠) والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٢١/١٠ (٢١،٣،٦١٢٩) ومسلم ١٦٩٢/٣ (٣٠، ٢١٥٠).

وروى الحسن بن الضحاك عن أبي محمد عبد الله بن قُتَيبة قال: أخبرنا محمد بن عائشة منقطعاً قال: كان رسول الله عَيْقِيَّة يحب بلالاً، ويمازحه، فرآه يوماً وقد خرج بطنه، فقال: «أُمُّ حِسّ».

وروى أبو سعيد بن الأعرابي، وأبو الحسن بن الضحاك، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: دخل علينا رسول الله عليه فقال: «أين لُكُع؟ ههنا لكع؟»قال: فخرج إليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وعليه لِحَاف قُرُنْفُلي، وهو مادٌ يده، فمد رسول الله عَيْقَة يده والتزمه، وقال: بأبي أنت وأمي، من أحبني فليحب هذا.

وروى الزبير بن بكار في كتاب الفاكه، عن عطاء بن أبي رَباح رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكان رسول الله عَيْقِكْ يمزح؟ فقال ابن عباس: نعم، فقال الرجل: فما كان مزاحه؟ فقال ابن عباس: إنه كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوباً، فقال لها: «البسيه واحمدي الله وجِدي منه ذَيْلاً كذيل الفرس».

وروى فيه أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مَزَحت عند رسول الله عَيِّلَةِ فقالت: أمها يا رسول الله عَيِّلَةِ: «بل فقالت: أمها يا رسول الله عَيْلَةِ: «بل بعض مَزْجِنا هذا الحي من قريش».

وروى ابن إسحاق عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقَالَ قال له في غزوة ذات الرّقاع: «أتبيعني جملك؟» قال: قلت يا رسول الله، بل أهبه لك، قال: «لا، ولكن بِعْنيه»، قلت: فسمنيه، قال: «قد أخذته بدرهم»، قلت: لا، إذن تعْبُنني يا رسول الله، قال: «فقد «فبدرهمين»، قلت: لا، فلم يزل يرفع لي رسول الله عَيْقَالَ حتى بلغ الأُوقية، فقال: «أفقد رضيت؟» فقلت: رضيت، قال: «نعم»، قلت هو لك، قال «قد أخذته».

وفي رواية فجعل رسول الله عَيْقَة يكلمني ويمازحني، ثم قال: «يا جابر، هل تزوجت بعد؟» قلت: نعم يا رسول الله، قال: «أثيباً أم بكراً؟» قلت: بل ثيباً، قال: «أفلا جارية تلاعبك وتلاعبها»، قلت: يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعاً، فنكحت امرأة تجمع رؤوسهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت إن شاء الله، أما إنّا لو قَدْ جئنا صراراً أمرنا بجزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا امرأتك فنفضت نمارقها، قلت: يا رسول الله ما لنا نمارق، قال: «إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملاً كينساً»، قال: فلما جئنا صراراً أمر رسول الله عَيْقَة بجزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، فلما أمسى رسول الله عَيْقة دخل، ودخلنا، فحدثت المرأة الحديث، وما قال لي رسول الله عَيْقة قالت: فدونك سمعاً وطاعة (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر السيرة لابن هشام ٢٠٦/٢.

وروى البزّار، وأبو المحسن بن الضحاك عن زياد بن سَبُرَة قال: أقبلت مع رسول الله عَيْلِيَّة حتى وقف على أناس من أشْجع وجُهينة، فمازحهم، وضحك معهم، قال: فوجدت في نفسي، قلت: يا رسول الله تضاحك أشْجع وجُهينة؟ فغضب رسول الله عَيْلَة، ورفع يده تحت مَنْكبي، ثم قال: «أما إنهم خير من بني فزارة، ومن بني بَدْر، وخير من بني الشَّريد، وخير من قومك، أو لا أستغفِرُ الله» فلما كانت الردة لم يبق من أولئك الذين خبر عنهم رسول الله عَيْلِيَّة أحد إلا ارتد، قال: وجعلت أتوقع قومي، أهمني ذلك مخافة أن يرتدوا، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان لي صديقاً، فقصصت عليه المحديث، والأمر الذي أخافه، فقال: لا تخافن أما سمعته يقول: «أو لا أستغفر الله».

وروى أبو بكر الشافعي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال له: «يا بني».

وروى أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَاتُهُ قال: له «مرحباً» (١٠).

وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب، وأبو داود والتَّزمِذي وصححه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أتى رسول الله عَيِّكَ يستحمله فقال رسول الله عَيِّكَ: «إنا حاملوك على ولد الناقة»، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله عَيِّكَ: «وهل تلد الإبل إلا النَّوق».

وروى أبو داود والتُزْمِذِي ـ وقال حسن غريب ـ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَةً قال له: «يا ذا الأُذُنين» (٢٠).

وروى البخاري عن عَدِيّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أضع تحت رأسي خيطين، فلم يتبين لي شيء، فقال: «إنك لعريض الوِسَادة»، وفي لفظ: لعريض القفا يا ابن حاتم، هو بياض النهار من سواد الليل، ورواه أبو نُعَيم، وأدخله في باب مداعبته من أخطأ ليزول عن المخطئ بذلك الخَجَل (٣).

وروى أبو داود بإسناد جيد عن أُسَيْد بن الحُضَيْر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً من الأنصار كان فيه مُزَاح فبينا هو يحدث القوم يضحكهم إذ طعنه رسول الله عَيْلِيَّهُ في خاصرته بعود كان في يده، فقال: يا رسول الله أَصْبِرْنِي، قال: «اصطبر» قال إن عليك قميصاً، وليس

<sup>(</sup>۱) أحمد ٢٦٧/٣ وأبو داود ٢٧٠/٥ (٢٩٩٨) والترمذي ٣٥٧/٤ (١٩٩١) وفي الشمائل ص ١٢٠ (٢٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد ٢٦٠،١٢٧٣ وأبو داود ٧٧٢/٥ (٥٠٠٢) والترمذي ٣٥٨/٤ (١٩٩٢) وفي الشمائل ص ١١(٥٣٥) والترمذي ٢٤٨/١ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٥٧/٤ (١٩١٦)، ٤٥١، ٤٥١).

علي قميص، فرفع رسول الله عَيْلِيّة، فاحتضنه، وجعل يقبل كَشْحه، قال: أردت هذا يا رسول الله (۱) ، فقال أبو محمد الحسن: أخبرنا ابن شهاب عن سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه عن أبي الزبير به وروى الإمام أحمد وأبو يعلى . برجال الصحيح ـ وصححه الذهبي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيّة قال: (فأتني أُزيْهر أُزيْهر) وهو يقوم يبيع متاعه في السوق، وكان رجلاً دميماً، فاحتضنه من خلفه، ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف رسول الله عَيْلِيّة فجعل لا يألو ما ألصق ظهره لصدر رسول الله عَيْلِيّة حين عرفه، وجعل رسول الله عَيْلِيّة يقول: (من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله إذن والله تَجِدُني كاسداً، فقال رسول الله عَيْلِيّة: (ولكن عند الله تعالى غالب».

وروى ابن عساكر، وأبو يعلى، برجال الصحيح، غير محمد بن عمرو بن علقمة، قال الهيثمي: وحديثه حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت رسول الله على بحريرة قد طبختها، فقلت ليسؤدة، والنبي عليه بيني وبينها: كلي، فأبت أن تأكل، فقلت: لَتَأْكُلين أو لألطّخن وجهك، فأبت فعضت يدي فيها، فلطختها، وطليت وجهها فوضع فخذه لها وقال لها: «لطخي وجهها» فلطخت وجهي، فضحك رسول الله عليه فمر عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا عبد الله، فظن رسول الله عليه أنه سيدخل، فقال: «قوما، فاغسلا وجوهكما»، فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله عليه منه.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال ذات يوم لعائشة رضي الله تعالى عنها: «ما أكثر بياض عينيك» (٢).

وروى الزبير بن بكار في كتاب الفاكه عن زيد بن أسلم مرسلاً أن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت النبي عَيِّلِيٍّ فقالت: إن زوجي يدعوك، قال: «من هو؟ أهو الذي بعينيه بياض؟» فقالت: لا أي يا رسول الله؟ والله ما بعينيه بياض، فقال رسول الله عَيِّلِيّه: «بل إن بعينيه بياضاً»، فقالت: لا ولله، فقال النبي عَيِّلِيّة: «وهل من أحد وإلا وبعينيه بياض؟»، وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا رسو الله احملني على بعير، فقال رسول الله عَيِّلِيّة: «احملوها على ابن بعير»، فقالت: ما أصنع به وما يحملني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَيِّلِيّة: «هل يجيّ بعير إلا ابن بعير؟» وكان مزم معها.

وروى الطُّبراني وابن عساكر برجال ثقات عن خوَّات بن جبير، رضي الله تعالى عنه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب(١٦٠) عن عمرو بن غؤن، عن خالد، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في الميزان(٣٩٠) وابن حجر في اللَّسان ٨٧٠/٣.

قال: نزلت مع رسول الله عَيِّلِيّة مرّ الظّهْران فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن، فأعجبنني، فرجعت، وأخرجت محلّة لي، فلبستها، ثم جلست إليهن، وخرج رسول الله عَيِّلِيّة من قُبّته، فقال: «أبا عبد الله ما يجلسك إليهن؟» قال فهبت رسول الله عَيْلِيّة واختلطت، وقلت: يا رسول الله عَيْلِيّة وتبعته، فألقى إلي رسول الله عَيْلِيّة وتبعته، فألقى إلي رداءه، ودخل في الأراك، فكأني أنظر إلى بياض قدميه في خضرة الأرّاك، فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء، فقال: «أبا عبد الله ما فعل شِراد جملك؟» ثم ارتجلنا، فجعل لا يلحقني في مسير إلا قال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شِراد جملك؟» قال: فتعجلت إلى المدينة، واجتنبت المسجد، ومجالسة رسول الله عَيْليّة، فلما طال علي ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد، فأتيت المسجد فجعلت أصلي، فخرج رسول الله عَيْليّة من بعض محجره فجاء فصلى ركعتين خفيفتين، ثم جلس، وطولت الصلاة، رجاء أن يذهب، ويدعني، فقال: «طول أبا عبد الله ما شئت فلست بقائم حتى تنصرف»، فقلت: والله لأعتذرن إلى رسول الله عَيْليّة، فانصرفت، فقال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شِرَاد جملك؟» فقلت: والذي بعثك فانصرفت، فقال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شِرَاد جملك؟» فقلت: والذي بعثك بالمحق نبياً ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت، فقال: «رحمك الله مرتين أو ثلاثاً»، ثم أمسك عني، فلم يعد لشيء مما كان (١٠).

وروى ابن أبي خَيْثَمة عن عون بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيْلُهُ فقال: «عون؟» قلت: كلي؟ قال: «كلك».

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله بن بُسر المازني رضي الله تعالى عنهما قال: بعثتني أمي إلى رسول الله عَلَيْكُ بقِطْف من عنب فأكلته، فسألت أمي رسول الله عَلَيْكُ فقال رسول الله عَلَيْكُ إذا رآنى قال: «غُدَرُ غُدَر».

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله عَلَيْكُ في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم، ولم أَبُدُنْ، فقال للناس: «تقدموا»، فتقدموا، ثم قال: «تعالى حتى أسابقك»، فسابقته، فسكت عني، حتى حملت اللحم، وبَدَنْت، ونسيت، ثم خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: «تقدموا»، ثم قال: «تعالَيْ أُسابقك»، فسبقني، فجعل يضحك، ويقول: «هذه بتلك» (۲).

<sup>(</sup>١) انظر المجمّع ٤٠٧/٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٦٤،٣٩/٦ والبيهقي في السنن الكبرى ١٨/١٠.

وروى ابن عساكر، وابن الجؤزي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم، قال لعائشة ذات يوم: «ما أكثر بياض عينك!».

وروى ابن الجؤزِي عن ابن أبي الورد عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكُ رآه قال: فرأى رجلاً أحمر، فقال: «أنت أبو الورد».

وروى الترويذي، وابن الجؤزي، عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن عجوزاً دخلت على رسنول الله على فسألته عن شيء فقال لها ومازحها: «لا يدخل الجنة عجوز»، وحضرت الصلاة، فخرج رسول الله على الصلاة، وبكت بكاء شديداً، حتى رجع رسول الله على الصلاة، فقالت عائشة: يا رسول الله إن هذه المرأة تبكي لما قلت لها: لا يدخل الجنة عجوز، فقالت عائشة: وقال: ﴿إِنَّا أَنْشَأْتُاهُنَّ إِنْشَاءُ فَضِحك، وقال: ﴿إِنَّا أَنْشَأْتُاهُنَّ إِنْشَاءُ فَجِعلْنَاهُنَّ أَبْكُوا أَعُرُبا أَثْرَابا الله تعالى قال: ﴿ وواه الطبراني في الأوسط عن عائشة رضى الله تعالى عنها.

وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب، ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يدخل على أم شلّيم ولها ابن من أبي طلحة، يكنى أبا عُمّير، وكان يمازحه، فدخل عليه فرآه حزيناً فقال: «ما لي أرى أبا عُمّير حزيناً؟» قالوا: يا رسول الله مات نغره الذي كان يلعب به فجعل يقول: «أبا عمير ما فعل النغير؟».

وروى الحاكم في علوم الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يأخذ بيد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما فيرفعه على باطن قدميه ويقول: (حُرُقَة حُرُقَة تَرَقَّ عين بقه، اللهم إني أحبه فأحبه (١).

وروى ابن أبي شيْبَة، وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهُ يَدُلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي لسانه فيهش إليه (٢).

وروى عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله عَيِّلَيَّة في سفر فثقل على القوم بعض متاعهم، فجعلوا يطرحونه عليّ فمر بي رسول الله عَيِّلِتْه فقال: «أنت زامِلة».

وروى البخاري في الأدب وابن عساكر عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: ثقل على القوم متاعهم، فقال رسول الله عَلَيْكُ: «ابسط كساءك»، فجعلوا فيه متاعهم فقال

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ١٧٦/٩ وابن عساكر كما في التهذيب ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر اتحاف السادة المتقين ١٠١/٧. ٥.

رسول الله عَيِّكَ : «احمل فأنت (١) سَفِينة»، قال: فلو حملت من يومئذ وِقْر بعير، أو بعيرين، أو ثلاثة ـ حتى بلغ سبعة ـ ما ثقل علي (٢).

وروى أبو بكر الشافعي عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عَيْسَةٍ في سفر، وكان إذا أعيى بعض القوم ألقى علي سيفه، ألقى علي ترسه، حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً فقال رسول الله عَيْسَةٍ: «أنت سفينة» (٣).

وروى أبو بكر بن أبي خيثمة، وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو بكر الشافعي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله عَيْنِيْد: «يا ذا الأذنين».

وروى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ والحسن ابن على ظهره، فإذا سجد نحاه.

وروى عن أبي ابن ليلى (٤) رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله عَلَيْكُم فجاء الحسن، فأقبل، ثم تمرغ عليه، فرفع رسول الله عَلَيْكُم قميصه فقبل زَبيبَتَه.

وروى ابن عساكر وأبو الحسن بن الضحاك، والحاكم عن أبي جعفر الخَطْمي أن رجلاً كان يكنى أبا عمْرة فقال له رسول الله عَلَيْكِ: «يا أم عمْرة» فضرب الرجل بيده إلى مَذَاكِره، فقال: والله ما ظننت إلا أني امرأة لما قلت لي يا أم عَمْرة، فقال رسول الله عَلَيْكِة: «إنما أن بشر أُماز حُكم».

وروى الطبراني عن محصّين والد عمران بن محصّين رضي الله تعالى عنهما: وقف رسول الله عَيِّكُ على بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها فخرج إليه الحسن أو الحسين، فقال له رسول الله عَيِّكُ: «ارْقَ بأبيك عين بَقَّة»، وأخذ بأصبعه يرقى على عاتقه، ثم خرج الآخر: الحسن أو الحسين، فقال له رسول الله عَيِّكَة: «مرحبا ارْقَ، بأبيك عين بقَّة»، وأخذ بأصبعه، فاستوى على عاتقه الآخر، وأخذ رسول الله عَيِّكَ بأقفيتهما حتى وضع أفواههما على فيه، ثم قال: «اللهم إنى أُحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما» (٥٠).

وروى أبو محمد الرَّامَهُ رمُزي بسنده قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن يحيى

<sup>(</sup>١) في: فإنما أنت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٢١/٥ والطبراني في الكبير ٩٧/٧ والبيهقي في الدلائل ٢٧/٦ وانظر المجمع ٣٦٦/٩.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥/٠١م والطبراني في الكبير ٧/٧٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني، ثم الكوفي، ثقة من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم، سنة ست وثمانين، وقيل: غرق. التقريب ٤٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٤٢/٣ وانظر المجمع ١٨٠/٩.

المرسي، حدثنا أبو خالد يزيد بن خالد عن عبد الله بن وهب المصري حدثنا سَرُوح بن شِهَاب عن شُفيان الشوري عن أبي الزَّبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَيَّالِة والحسن والحسين على ظهره، وهو يقول: «نعم الجمل جَمُلُكُما، ونعم العِدُلان أنتما»، وقال أبو محمد: هذا من مِزاح رسول الله عَيَّالِة، وهي منْقبة تفرد بها الحسن والحسين، وتضمن من الفقه اطلاق تشبيه الإنسان بالبهيمة إذا شاركها في بعض فعلها.

وقال ابن عدي: حدثنا عِمران بن موسى بن فَضَالة قال: حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان قال: أحبرنا ابن شهاب عن سفيان الثوري عن أبي الزبير به.

#### تنبيهات

الأول: قال الخطّابي فيما رواه ابن عساكر: سئل بعض السلف عن مزّاح رسول الله عَيِّكَ فقال: كانت له مهابة، فكان يبسط الناس بالدَّعابة، وأنشد ابن الأعرابي في نحو هذا يمدح رجلاً:

يَتَلَقَّى النَّدَى بِوَجْهِ صَبِيحٍ وَصُدُورَ الْمَسْنَا بِوَجْهِ وَقَاحِ فَيْ الْمُوَالِي عُرُقُ البِهِدُّ غَيْرُ طُرُقِ المُوَالِي طُرُقُ البِهِدُّ غَيْرُ طُرُقِ المُوَالِي

الثاني: قال في المورد: رأيت بخط بعض المحدثين أن العجوز المذكورة في حديث أنس هي صفية عمة رسول الله علية.

#### الثالث: في بيان غريب ما سبق:

المُزاح: بضم الميم وبالزاي: قال في الصحاح: المُزاح الدُّعابة، وقد مزح يمزح والاسم المُزاح بالضم والمزاحة أيضاً، أما المِزاح بالكسر فهو مصدر مازحه.

المُداعبة: بميم مضمومة، فدال مهملة، فألف فعين مهملة، فموحدة الممازحة.

أفكه الناس: بهمزة مفتوحة، ففاء ساكنة، فكاف مفتوحة، فهاء: أكثرهم مُزاحاً، والفاكه: المازح، والاسم الثُكاهة.

مجبشي: بجيم مضمومة، فموحدة ساكنة، فشين معجمة، فتحتية.

بجنادة: بجيم مضمومة، فنون، فألف فدال مهملة، فتاء تأنيث.

بَحْزْء: بجيم مفتوحة فزاي ساكنة فهمزة.

الدف: بدال مضمومة مهملة، ففاء: آلة من آلات الملاهي المعروفة.

الحنطة: تقدم.

السمراء: تقدم.

العذاري: بمهملة مفتوحة، فمعجمة، فألف، فراء، فياء تحتية، جمع عَذْراء وهي الجارية البكر.

نُغير: تصغير نَغَر بفتح النون والغين: عصفور صغير.

أمٌّ حِس: بحاء مكسورة، فسين مهملتين، وجع يأخذ المرأة عند الولادة، وبعدها، أي أنه أشبه بمن ستلد، ويأخذها ذلك.

لحاف قُرنفلي صرارا: بصاد مهملة، فراء، فألف، ثم راء: بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة في طريق العراق وقيل موضع.

النمارق: بنون، فميم مفتوحتين، فألف، فراء، فقاف: جمع نُمْرُقة: بضم النون والراء، وبكسرهما: بهاء وبغير هاء: الوسادة.

الخجل: بخاء معجمة، فجيم مفتوحتين، فلام: الكسل والتواني لأن الخَجِل يَشكُت ويَشكُن ولا يتحرك، وقبل أن يلتبس عليه أمره، فلا يدري كيف المخرج منه.

الخاصرة: بخاء معجمة فألف فصاد مهملة مكسورة فتاء تأنيث.

اصبرني: أي أقدني من نفسك.

اصطبر: أي استقِدْ.

كَشْحه: بفتح الكاف، وسكون الشين المعجمة، وفتح الحاء المهملة: وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.

الدُّميم: بالدال المهملة في صورة الخُلْق، وبالمعجمة من الخُلُق.

الكاسد: بكاف، فألف، فسين مهملة مكسورة فدال، أي غير نافق.

الخزيرة: بخاء معجمة ثم زاي، وروي بحاء وراء مهملتين، الأولى من النخالة، والثانية من اللبن.

الأراك: بهمزة مفتوحة، فراء، فألف، فكاف: شجر معروف له حمل كعناقيد العنب اسمه الكباث بفتح الكاف، وبمثلثة وإذا يبس سمى المرد.

شراد جملك: بشين معجمة مكسورة، فراء، فألف، فدال مهملة.

قطف: بقاف مكسورة، فطاء مهملة، ففاء: العنقود.

الوُمْص: براء مضمومة، فميم ساكنة، فصاد مهملة: من الوَّمَص: وهو البياض الذي تقطعه العين، ويجتمع في زوايا الأجفان، والوَّمْص: الرطب منه، والغمص: اليابس.

النغير: بنون مضمومة، فغين معجمة مفتوحة، فتحتية ساكنة، فراء: طائر يشبه العصفور أحمر المنقار، ويجمع على نُغْران.

الحُزُقَّة: المقارب الخُطَا، والقصير الذي تقرب خطاه.

عين بقَّة: إشارة إلى البقة التي تطير، ولا شيء أصغر من عينها، قال الحاكم: في علوم المحديث، وأخبرني بعض الأدباء أن النبي عَيِّتُكُم أراد بالبقة فاطمة رضي الله تعالى عنه فقال للحسن: يا قُوّة عين بقة.

يَدْلع: بتحتية مفتوحة، فدال مهملة ساكنة، فلام، فعين مهملة: يُخْرِج.

يهِش: بتحتية مفتوحة، فهاء مكسورة فشين معجمة: يفرح، ويستبشر، ويرتاح ويخف للشيء.

الزاملة: بزاي، فألف، فميم مكسورة، فلام مفتوحة، فتاء تأنيث: البعير الذين يحمل عليه الطعام والمتاع، وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار.

وقُر بعير: بواو مكسورة، فقاف ساكنة، فراء: حمل جمل.

## الباب الثالث والعشرون في ضحكه صلى الله عليه وسلم، وتبسمه صلى الله عليه وسلم

وروى التَّرْمِدِي ـ وصححه ـ وابن سعد عن الحارث بن جَزْءِ رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله عَيْلِيَّةً، وفي رواية ما كان ضحك رسول الله عَيْلِيَّةً إلا تبسماً (١).

وروى الشيخان وسعيد بن منصور، وأحمد وعبد وأبو داود وابن المنذر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله عَيْلِيَّ مستجمعاً ضاحكاً حتى تُرى لَهواتُه إنما كان يبتسم (٢).

وروى التَّرْمِذِي والبيْهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان جل ضحك رسول الله عَلِيَّةِ التبسم ويَفْتر عن مثل حَب الغمام (٣).

وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا ضحك يتلأَلاً في الجدُر<sup>(1)</sup>.

وروى الخرائطي عن عشرة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله على الله على عنها كيف كان رسول الله على إذا خلا؟ قالت: كان كالرجل من رجالكم، إلا أنه كان أكرم الناس خلقاً، كان ضاحكاً بساماً، ورواه أبو الحسن بن الضحاك بلفظ. قالت: كان ألين الناس، وأكرم الناس، ضحاكاً بساماً.

وروى أبو نعيم وابن عساكر عن مُحصَين بن يَزيد الكلبي رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله عَمَالِكُ ضاحكًا، ما كان إلا مبتسماً.

وروى الإمام أحمد عن أم الدَّرداء رضي الله تعالى عنها قالت: كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه، فقلت: إني أخشى أن يحمقك الناس فقال: كان رسول الله عَيِّكُ لا يحدث بحديث إلا تبسم (٩).

وروى ابن المبارك عن عون بن عبد الله بن عُقيبة بن مسعود رحمه الله كان النبي عَلَيْكُمُ لا يضحك إلا تبسماً، ولا يلتفت إلا جميعاً(٢).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ١٩٠/٤ والترمدي ٥١/١٠(٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري . ١/٤،٥(٢٠٦) ومسلم ٢/٦١٦ حديث (١٩٩/١٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم،

<sup>(£)</sup> تقدم.

<sup>(</sup>a) الظار مجمع الرَّوَّالد ١٣١/١.

<sup>(</sup>٦) ابن المهارك في الأهد(٤٧) وأحمد ١٠٥،٩٧/٥ والترمذي(٣٦٤٥) وفي الشمائل(١١٤) وابن أبي شيبة ١١٤/٩ وابن أبي شيبة ١١٤/٩

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿اليومَ نَختهُ علَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فضحك، حتى بدت نواجذه، ثم قال: «أتدرون مم ضحكت؟» فذكر الحديث.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عَيِّلِيَّم قال: «إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه، وَيُخَبَّأُ عنه كبارها، فيقال له: عملت كذا وكذا، وهو يُقِرّ، لا يذكر، وهو يشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، قال: فيقول أي ينكر، وهو يشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، قال فيقول أي ربّ، إن لي ذنوباً ما أراها ههنا»، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيت رسول الله عَيِّلِيَة ضحك، حتى بدت نواجذه.

وروى ابن أبي شَيْبة وأبو نعيم عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني رسول الله عَيِّكِ منذ أسلمت، ولا رآني قط إلا تبسم في وجهي (١).

وروى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله عَيْلِيَّة فجاء رجل إلى رسول الله عَيْلِيَّة، فقال: هلكت، قال: «ويحك، وما شأنك؟» قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: «أعتق رقبة»، قال: لا أجد، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: ما أُطيقه، قال: «فأطعم ستين مسكيناً»، ثم قال: ما بين ظَهْرَي المدينة أحوج إليه مني، فضحك رسول الله عَيْلِيَّة حتى بدت أنيابه، ثم قال: «خذه، واستغفر ربك» (٢).

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان يدخل على أم حرام بنت مِلْحان، فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عُبادة بن الصَّامِت فدخل عليها رسول الله عَيْشَامُ يوماً فأطعمته، وجعلت تفْلي رأسه (٣).

وروى ابن أبي الدُّنيا عنه قال: بينما رسول الله عَيِّكُم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أضحكك بأبي أنت وأمي؟ قال: «رجلان من أمتي بحثيا بين يدي رب العزة، تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب، خذ لي مظلمتي من أخي، قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته، فيقول: يا رب لم يبق من حسناتي شيء، قال: يا رب فليحمل من أوزاري، ففاضت عينا رسول الله عَيْكُم بالبكاء، فقال: إن ذلك اليوم يوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه أن يحمل عنهم من أوزارهم، قال: فيقول الله تعالى: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان،

<sup>(</sup>۱) الترمذي(۳۸۲۱، ۳۸۳) وابن أبي شيبة ۲//۲ه۱.

<sup>(</sup>۲) وأخرجه البخاري ۲/۲۲ (۱۹۳۱) (۲۰۸۷) (۲۰۸۹) (۲۷۱۰) ومسلم ۲/۱۸۱/۸۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٤٤/٩ وأخرجه مسلم في الإمارة باب ٤٩ (١٦٠) والترمذي (١٦٤٥) والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٥/٩.

فرفع رأسه فقال: يا رب، أرى مدائن من فضة، وقصوراً من ذهب، مكلّلة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صِدِّيق هذا؟ قال الله تعالى: هذا لمن أعطاني الثمن، قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه، قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك، قال: يا رب قد عفوت عنه، قال الله عز وجل: خذ بيد أخيك فادخله الجنة»، قال النبي عَيِّلَةٍ: «اتقوا الله، وأصلحوا ذات ببينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة».

وروى عن العباس بن مِرداس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيلَةَ دعا ربّه عشية عرفة لأمته.

وروى ابن عدِي، وأبو بكر الشافعي عن مُحمَيد الطويل عن أبي الوَرْد رضي الله تعالى عنه قال: رآني رسول الله عَيْلِكُ فرآني رجلاً أحمر، فقال: «أنت أبو الورد». وقال لمخادمه أنس ابن مالك يمازحه: «يا ذا الأُذنين».

وروى قاسم بن ثابت في دلائله عن صُهيب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَيِّلِيَّهُ بِقُبَاء وبين أيديهم تمر وبُشر تَمْر، وأنا أشتكي إحدى عيني، فرفعت الثمر آكله، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «أتأكل التمر على عينيك وأنت رمِد؟» فقلت: إنما آكل على شقي الصحيح، وأنا أمزح مع رسول الله عَيِّلِيَّة، فضحك رسول الله عَيِّلِيَّة حتى نظرت إلى نواجذه.

ورؤى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أغفى رسول الله عَلَيْكُ إغفاءة فرفع رأسه متبسماً فقيل.

وروى ابن أبي شَيْبة، والإمام أحمد في الزهد عن صالح أبي الخليل قال: لما نزلت: ﴿ أَفُمنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُون وتضحكون ولا تَبْكُون ﴾ [النجم ٢٥،٥٦] فما ضحك رسول الله عَلَيْكُ بعد ذلك إلا تبسماً، ولفظ عبد بن محميد: فما رُؤي رسول الله عَلَيْكُ ضاحكاً، ولا مبتسماً حتى ذهب من الدنيا.

وروى أبو الشيخ وابن حِبّان عن صُهَيْب قال: ضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه.

وروى ابن أبي شيبة وأبو نُعَيم عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله عَيْظِيًّا منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك (١).

<sup>(</sup>۱) تقدم.

#### تنبيهات

الأول: تقدم في أسمائه عَلِيُّكُم أن منها الضَّحُوك.

روى ابن الفارس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اسمه في التوراة أحمد الضحوك، قال ابن الفارس: وإنما سمي الضحوك لأنه عَيِّكُ كان طيب النفس فَكِها، على كثرة من ينتابه ويفِدُ عليه من مجفاة العرب، وأَجْلاَف أهل البوادي، لا يراه أحد ذا ضَجر، ولا قَلَق، ولا جَفاء، ولكن لطيفاً في المنطق، رفيقاً في المساءلات.

الثاني: وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن مسعود، وأبو الحسن بن الضحاك عن... قالا: كان رسول الله عَيْنِكُم إذا أخذه، وفي لفظ، إذا جرى به الضحك وضع يده على فيه وروى ابن عَدِي عن على رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِكُم إذا تبسم وضع يده على فيه، ويقول: «سمعت جبريل عليه السلام يقول ما ضحكت منذ خلقت جهنم»، قال: فما رأيت نواجذ رسول الله عَيْنَكُم مِنْ ضِحْك بعد ذلك، حتى قبضه الله عز وجل.

وروى أيضاً عن أبي بَـرْزَة رضي الله تعالى عنـه قال: أكثر مـا كـان يضـحـك رسول الله عَيْقِكَ حتى تبدُو رُباعيته أو تُرى.

الثالث: قال أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى: صحت الأخبار، وتظاهرت، بضحك رسول الله عليه بغير موطن، حتى تبدو نواجذه، وثبت عنه عليه أنه كان لا يضحك إلا تبسماً، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن التبسم كان الأغلب عليه، فيمكن أن يكون الناقل عنه أنه كان لا يضحك إلا متبسماً لم يشاهد من النبي عليه غير ما أخبر عنه، ويكون من وى أنه ضحك، حتى بدت نواجذه قد شاهد ذلك في وقت ما فنقل ما شاهد، فلا اختلاف بينهما، لاختلاف المواطن والأوقات ويمكن أن يكون في ابتداء أمره كان يضحك حتى تبدو نواجذه في الأوقات النادرة، وكان آخر أمره لا يضحك إلا متبسماً، وقد وردت عنه عليه أحاديث تدل على ذلك، ويمكن أن يكون من روى عنه أنه كان لا يضحك إلا متبسماً شاهد ضحكه، حتى بدت نواجذه نادراً، فأخبر عن الأكثر، وغلبته على القليل النادر، على أن أهل المغة قد اختلفوا في النواجذ ما هي؟ فقال جماعة: إن النواجذ أقصى الأضراس من الفم، موضعاً، فعلى هذا تتحقق المعارضة، ويمكن الجمع بين الأحاديث بما قلناه، ومنهم من قال: النواجذ: هي الأنياب، وقال آخرون: هي الضواحك، فعلى هذا لا يكون في ظاهر الأخبار معارضة، لأن المتبسم يلزمه ذلك، قال في النهاية: النواجذ بكسر الجيم، وبالذال المعجمة، معارضة، لأن المتبسم يلزمه ذلك، قال في النهاية: النواجذ بكسر الجيم، وبالذال المعجمة، معارضة، لأن المتبسم يلزمه ذلك، قال في النهاية: النواجذ بكسر الجيم، وبالذال المعجمة، الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أضراسه، كيف وتقدم أن جل

ضحكه التبسم؟ وإن أُريد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثله في ضحكه، من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك، وهو أقيس القولين، لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان.

### الرابع: في بيان غريب ما سبق:

الضحك: بضاد معجمة مفتوحة، فحاء مهملة، فكاف: التبسم.

مستجمعاً: أي ما رأيته مستجمعاً من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكاً تاماً، مقبلاً بكليته على الضحك.

اللَّهُوات: بفتح اللام: جمع لهاة، وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم، وهذا لا ينافيه، ما في حديث أبي هريرة من قصة المُواقِعِ أهله في رمضان بضحك رسول الله عَيِّكَ حتى بدت نواجذه، رواه البخاري وهي بالجيم والذال المعجمة: الأضرانس، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما نفت رؤيتها، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر بما شاهد، والمثبت مقدم على النافي، وقد قال أهل اللغة: التبسم: مبادئ الضحك، والضحك: انبساط الوجه، حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت، وكان بحيث يسمع من بعيد فهو: القهقهة، وإلا فالضحك، وإن كان بلا صوت فهو: التبسم.

يَفْتَرُّ: أي يتبسم.

حَبِ الغَمَامِ: البَرَدُ، شبه ثغره الشريف به.

نختم: الختم التغطية على الشيء، والاستيثاق من أن لا يدخله شيء.

الجدر: بجيم، ودال مضمومتين: جمع جدار وهو الحائط، والله تعالى أعلم

## الباب الرابع والعشرون

# فى معرفة رضاه، وسخطه صلى الله عليه وسلم

وروى أبو الشيخ عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا شرّ استنار وجهه، كأنه دَارةُ القمر(١).

وروى أيضاً عن أم سلّمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا غضب احمر وجهه (٢).

وروى عن عمران بن محصين رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْكُم، إذا كره شَيْعًا عرف ذلك في وجهه.

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا اشتد وَجُدُه أكثر من مس لحيته (٣).

وروى قاسم بن ثابت في غريبه عنها أيضاً قالت: كان رسول الله عَيْنِكُم إذا اشتد وَجُدُه مَسَح بيده على رأسه ولحيته، وتنفس الصَّعَداء، وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل» فيعرف بذلك شدة غمه.

وروى البَيْهَقِي عن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله عَيَّاتُهُ واسع الجبينين، أزج الحواجب، في غير قرّن، بينهما عرق يُدِرّه الغضب، إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه (2).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيِّكُ، ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه، كأنما أُلقِي على وجهه حَبُّ الرمَّان، حتى أقبل علينا فقال: «أبهذا أُمرتم؟ أم بهذا أُرسلت إليكم؟ هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم أن لا تفعلوا».

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله عَلَيْكُمُ مسروراً تبرُق أساريرُ وجهه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم.

ر٠) ---۱. (۲) تقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر اتحاف السادة المتقين ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم.

<sup>(</sup>٥) تقدم.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر بن شُعَيب عن أبيه عن جده قال: كنا جلوساً بباب رسول الله عَيِّلَةٍ فقال بعضهم لبعض: ألم يقل الله تعالى: كذا وكذا، فسمع رسول الله عَيِّلَةٍ بذلك فخرج فكأنما عصر على وجهه حَبُّ الرمان، فقال: «أبهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ لا تضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض، إنما ضلت الأم قبلكم في مثل هذا وانظروا إلى الذين نهيتم عنه فانتهوا عنه»(١).

وروى الإسماعيلي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْظَةُ إذا أمرهم بما يستطيعون من العمل قالوا: يا رسول الله، إنا لسنا كهيأتك، إن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فيغضب حتى يعرف ذلك في وجهه، ثم يقول: «أنا أتقاكم، وأعلمكم بالله».

وروى التُرْمِذي عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكَة استعمل رجلاً من بني عبد الأشْهَل على الصدقة فلما قدم سأله إبلاً من الصدقة، فغضب رسول الله عَلِيَّة حتى عرف الغضب في وجهه - أن تحمر عيناه - ثم قال: «إن الرجل ليسألني ما لا يَصْلح لي ولا له، فقال الرجل: يا فإن منعتُه كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي، ولا له»، فقال الرجل: يا رسول الله لا أسألك شيئاً منها (٢).

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله عَلِيْتُكِم منتصراً لنفسه قط، وكان إذا انتُهك من محارم الله كان أشدهم في ذلك.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الرضا: مصدر رضى وهي في حق المخلوق: ميل النفس وانبساطها، وفي حق القديم: عبارة عن إرادته تَنَعُم المرْضِي عنه.

الشُخْط: بضم السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة، والقياس ضمها: تغير النفس، وانقباضها لأخذ الثأر، وفي حق الخالق تعالى: عبارة عن إرادته لتعذيب المغضوب عليه، فإرادته تعالى واحدة، قديمة متعلقة بما يتناهى من الإرادات، كما أن علمه واحد، ومعلوماته لا تتناهى.

الوجُّد: الغم: بغين معجمة مفتوحة فميم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٢١٣٣/٣٨٦/٤) ابن أبي عاصم ١٧٧/١ وابن حجر في المطالب(٢٩٢٤،٢٩٣٣) وانظر المجمع ٢٠٢/٧.

<sup>(</sup>٢) مالك في الموطأ(١٠٠٠).

المس: التغطية.

الصُّعَداء: بضم الصاد، وفتح العين والدال المهملات: تنفس طويل.

الحواجب: تقدم الكلام عليه.

أشاح: بهمز وشين معجمة، وحاء مهملة بعد الألف: إذا بالغ في الإعراض، وجد فيه، ويقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى هذا الحرف في هذا الموضع وقيل الشيّح البالغ في كل أمر أي إذا بلغ لم يكن ينتقم، ويؤاخذ، بل يقنع بالإعراض عمن أغضبه، وغض الطرف عند الفرح على نفي البطر والأشر.

غض طرفه بغين وضاد معجمتين: أي خفضه، ولم يرفعه من الحياء والخَفْر.

جماع أبواب سيرته في كلامه وتحريكه يده حين يتكلم، أو يتعجب ونكشه الأرض بعود، وتشبيكه أصابعه وتسبيحه، وتحريكه رأسه، وعض شفتيه، وضربه بيده على فخذه عند التعجب صلى الله عليه وسلم

## الباب الأول

## في صفة كلامه صلى الله عليه وسلم

وفيه أنواع:

النوع الأول: في تَرَتُّله.

روى أبو داود، وابن سعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان كلام رسول الله عَلِيَّةِ. تَوْتَيِلاً أُو تَوْسِيلاً(١).

وروى التَّرْمِذِي، وابن سعد، والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن رسول الله عَيْلِيَّة يسرد الحديث كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام فصل، يحفظه من يجلس إليه، لو عده العاد لأحصاه (٢).

وروى أبو داود عنها قالت: كان كلام رسول الله علي فصلاً، يفهمه كل من يسمعه (٢).

وروى الخِلعي عنها قالت: كان رسول الله عَلِيْكَ إذا تكلم تكلم نزراً، وأنتم تنثرون الكلام نثر ألك).

النوع الثاني: في إعادته عَيِّكَ الكلمة ثلاثاً لتعقل، وصح.

عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِكُ يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه.

وروى أبو داود عن رجل خدم رسول الله عَلَيْكُ أَن النبي عَلَيْكُ كَان إذا حدث حديثًا أعاده ثلاث مرات (°).

وروى الإمام أحمد والبخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا سلم سلم ثلاثاً، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٦٧/٦٥(٣٥٦٨) ومسلم ١٩٤٠/٤ (٢٤٩٣/١٦٠) وأبو داود(٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود(٤٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٥٥/١ وأحمد ٣١٣/٣ والطبراني في الكبير ٣٤٢/٨ والحاكم ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود(٣٦٥٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٦٧/٨،٢٣٤/١ والترمذي(٢٧٢٣).

وروى أبو سعد النيسابوري في شرف النبي عَيِّلَاتُهُ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهُ إذا تحدث بالحديث، أو سئل عنه كرره ثلاثاً ليفهم عنه.

وروى أبو بكر الشافعي عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيْهُ إذا تَكَلُّم تَكُلُّم ثَلَاثًا (١٠).

النوع الثالث: في تبسمه ﷺ في حديثه.

روى أبو بكر بن أبي خَيْثمة عن أبي الدُّرداء رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله عَيِّلِيَّة يتحدث حديثاً إلا وهو يتبسم في حديثه (٢).

وروى البخاري وابن الجؤزي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةً إذا تكلم يرى كالنور من بين ثناياه.

النوع الرابع: في رفعه عَلِي بصره إلى السماء إذا حدث.

روى أبو داود وقاسم بن إصْبَع، وبَقِيّ بن مَخْلد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عَيْنِيّ فإذا حدّث، وفي لفظ: إذا جلس يتحدث، يكبر ويرفع طرفه إلى السماء (٣).

النوع الخامس: في طول صمته، وقلة تكلمه لغير حاجة.

وروى التُرْمِذِي وأبو الشيخ والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّكَةُ لا يتكلم في غير حاجة، طويل السَّكْت، يفتتح الكلام، ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصلاً لا فضول فيه، ولا تقصير(٤).

وروى الحارث بن أبي أسامة والبيهقي عن أم معبّد رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْلِيَّةً إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، كان حسن المنطق.

وروى الإمام أحمد وأبو بكر الشافعي عن جابر بن سمُرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْظَة كثير الصمت وفي لفظ طويل الصمت (٥٠).

النوع السادس: في كنايته يَتَطِيلُهُ عما يستقبح ذكره.

وروى ابن ماجه ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القُرَظي جاءت

<sup>(</sup>١) بنحوه عند أحمد ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود(٤٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٩١/٥ وانظر المجمع ٢٩٧/١.

إلى رسول الله عَيِّلِيَّةً فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، وإنما معه مثل الهُدْبة، فقال رسول الله عَيِّلَةٍ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رِفَاعة،؟ لا حتى تذوقى عُسَيْلَته، ويذوق عُسيلَتك»(١).

النوع السابع: في قوله عَلَيْكُ مرحباً.

روى البخاري في الأدب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمَّارُ على النبي عَيِّلَةٍ فعرف صوته، فقال: «مرحباً بالطَّيِّب المُطَيِّب»(٢).

وروى فيه أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تمشي مشيتها مشية رسول الله عَيِّكَ له فقال: «مرحباً»، ثم أجلسها عن يمينه، أو عن شماله (٣).

#### تنبيهات

الأول: أراد هند رضني الله تعالى عنه بكونه عَلِيكَ يفتح الكلام بأشداقه: رَحْب شِدْقيه، وأما ما جاء عنه عَلِيكَ في المُتَشَدِّقِين، فإنه أراد به الذين يتشدقون إذا تكليموا فيُميلون أشداقهم يميناً وشمالاً، ويتنطعون في القول.

الثاني: قال في زاد المعاد: كان عَيِّكِم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاماً وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقاً، حتى كان كلامه يأخذ بالقلوب، وينعش الأرواح، وشهد له بذلك أعداؤه، وكان إذا تكلم بكلام فصل مفصل.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الترتيل: بفوقية مفتوحة، فراء ساكنة، ففوقية، فتحتية، فلام: التأني.

الترسيل: بفوقية مفتوحة، فراء ساكنة، فسين مهملة، فتحتية، فلام: الهنة والرفق والتأني. يسرد الحديث: يسوق سياقاً جيداً.

بكلام فصل: بفاء فصاد مهملة: بين ظاهر محكم، لا يعاب قائله، وحقيقته الفاصل بين الحق والباطل، والخطأ والصواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري ٩/٥٩٣(٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي(٣٧٩٨) وابن ماجه(١٤٦) والطبراني في الصغير ٨٧/١ والحاكم ٣٨٨/٣ والخطيب في التاريخ ١/ ٣١٥/١٣،١٥٥/٦،١٥١ وأبو نعيم في الحلية ٣٥٥٪.

<sup>(</sup>٣) بنحوه أخرجه البخاري ٧٩/٨،٢٤٨/٤ ومسلم ١٩٠٥/٤ (٩٩) وابن ماجه(٢٦٢١) وأحمد ٢٨٢/٦ والبخاري في الأدب المفرد(١٠٣٠) وابن سعد ٢٠/١،٢١ والطحاوي في المشكل ٤٨/١ والبيهقي في الدلائل ١٦٥/٧،٣٦٤/٦ وأبو نفيم في الحلية ٤٨/١).

النزر: بنون فزاي: القليل.

السَّكْت: بفتح السين المهملة: السكون.

جوامع الكلم: القليلة الألفاظ، الكثيرة المعاني، جمع جامعة: وهي اللفظة الجامعة للمعاني، لا فضول فيه، والفضول من الكلام ما زاد على الحاجة وفضل، ولذلك عطف ولا تقصير.

الهُدْبة: بهاء مضمومة، فدال مهملة ساكنة، فموحدة: حمَّل الثوب.

غسيلته: بعين مهملة مضمومة، فسين مهملة مفتوحة، فتحتية ساكنة، فلام، فتاء تأنيث، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذَوْقاً، وقيل على إعطائها معنى التُطْفة، وقيل العسل في الأصل مذكر ومؤنث، فمن صَغَّره مؤنّتاً قال عُسَيْلة كقويْسة وسمينة، وإنما صغره إشارة إلى النَّرُر القليل الذي يحصل به الحَبَل.

مرْحباً: بميم مفتوحة، فراء ساكنة، فحاء مهملة، فباء موحدة: لقِيت سَعة.

# الباب الثاني

### في تكليمه بغير لغة العرب صلى الله عليه وسلم

روى البخاري رحمه الله تعالى في باب من تكلم بالفارسية والرَّطانة وأبو الشيخ وابن حِبَّان في باب تكلمه عُيِّلِيِّة بالفارسية من كتاب أخلاق النبوة (١١).

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعاً من شعير، فتعال أنت، ونفر، فصاح رسول الله عَلَيْكَيْد: «يا أهل الخَنْدق إن جابراً قد صنع سُوراً فَحيّ هلا بكم» (٢٠).

وروى أيضاً عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنهما قالت: قال: أتيت رسول الله عَيْقِالَةٍ: «سَنَهُ سَنَهُ»، وفي لفظ: «سَنَاه»، وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فَزَبَرَني أبي، فقال رسول الله عَيْقِالَةٍ: «أَبْلِي وأَخْلِقي، ثم أَبْلِي وَأَخْلِقي» قال عبد الله بن خالد بن سعيد ـ أحد رواته ـ فَبَقِيْت حتى ذَكر (٣).

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي عَيِّلِكِم: «كَخْ كَخْ، ألقها، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟».

وروى الإمام أحمد وابن ماجه، وأبو الشيخ، بسند ضعيف، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «يا أبا هريرة أَشْكَنْبْ تعالى عنه قال: «يا أبا هريرة أَشْكَنْبْ دَوْدْ»، قلت: نعم، قال: «قم فصل فإن في الصلاة شفاء»(٤٠).

### تنبيهات

الأول: قال الإمام النووي، والطبري، والطيبي، وأبو الحسن بن الضحاك رحمهم الله تعالى: إن سُوْراً لفظة فارسية، وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله على تكلم بألفاظ فارسية، وهو يدل على جوازه، قال الطبري: السُّورُ بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى

<sup>(</sup>١) تقدم.

رًا) أخرجه البخاري ١٩٧٠١٩١/٧،٢٩٠/٤ وأبو داود(٤٠٢٤) وأحمد ٣٦٥/٦ وابن سعد ١٧٠/٨،٧٢/١/٤ وابى السنى ٢٦٤ والحاكم ١٨٨/٤،٦٣/٢ وابن عساكر كما في التهذيب ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في الميزان(٢٦٩٨) وابن الجوزي في العلل المتناهية ١٧١،١٧١.

إليه، وقيل الطعام مطلقاً، وهو بالفارسية، وقيل بالحبشية، وبالهمز بقية الشرب، والأول: هو المراد هنا، قال الإسماعيلي: الشُورُ كلمة بالفارسية والعربية فقيل له: أليس هو الفضلة؟ فإن لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه إنما هو بالفارسية من أتى دعوة.

الثاني: قال الحافظ رحمه الله تعالى: أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى ضعف ما ورد من الأحاديث في كراهة الكلام بالفارسية كحديث: كلام أهل النار بالفارسية، وكحديث من تكلم بالفارسية زادت، أو نقصت مُروءَته، رواه الحاكم في مُشتدركه، وروى عنه أيضاً عن عمر مرفوعاً من أحسن العربية فلا يتكلم بالفارسية وسنده واه.

الثالث: نازع الكرماني رحمه الله تعالى في كون هذه الألفاظ الثلاثة عجمية، لأن الأول يجوز أن يكون أصله حَسَنَة، فحذف أوله إيجازاً والثالث من أسماء الأصوات.

وأجاب ابن المُنير عن الآخر فقال: وجه مناسبته أنه عَيِّكَ خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل فهو كمخاطبة الأعجمي بما لا يفهم مما لا يكلمه من لقيه، قال الحافظ: وبهذا يجاب عن الباقي، ويزاد بأن تجويز حذف أول جزء من كلمة لا يعرف.

الرابع: قوله لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أَشكنب درْدْ قال الشَّمُنِّي في حاشيته الشفا: بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح الكاف بعدها نون ساكنة، فموحدة، كذلك، فدالين مهملتين، أولاهما مفتوحة وبينهما راء: وأَشكنْب معناه بالفارسية البطن ودرد الوجع، لم يتعرض ابن المُلقِّن، ولا شيخنا الجلال الأسيوطي، في تعليقهما على سنن ابن ماجه بصحة ذلك، ولا ذكر له في النهاية لابن الأثير.

الخامس: قال أبو الفرج بن الجؤزي في الجامع حديث أبي هريرة أي الأخير قد روي من طريق لا يعرف مدارُها على ليث بن سُليم، وكان قد اختلط في آخر عمره.

قال ابن الإصبهاني: ليس له، بل أبو هريرة لم يكن فارسياً، وإنما مجاهد فارسي، فعلى هذا يكون المتكلم بالفارسية أبو هريرة مع مجاهد، وقوله أَشكنب دردْ فارسية ومعناها أَشْتكيْت بطنك؟ انتهى، قلت: فيما قاله نظر، لأن في قوله إن أبا هريرة، لم يكن فارسياً، ثم قال: فعلى هذا يكون المتكلم بالفارسية أبا هريرة مع مجاهد تناقض فليتأمل.

السادس: في بيان غريب ما سبق:

الفارسية: بفاء، فألف، فراء، فسين مهملة مكسورة، فتحتية مفتوحة: لغة منسوبة إلى

فارس، وهم جيل من الناس معروف.

الرَّطانة: براء بفتح وبكسر، فطاء مهملة، فألف، فنون، فتاء تأنيث: كلام لا يفهمه الجمهور، إنما هو ملصق بين اثنين، أو جماعة، والعرب تحقق به كلام العجم.

شوراً: بسين مهملة مضمومة، فواو، فألف: طعاماً لفظة فارسية.

زېرني: بزاي، فموحدة، فراء مفتوحات، فنون، فتحتية، انتهرني، وأغلظ لي في القول.

أبلي وأخلقي كخ كخ: بفتح الكاف وكسرها، وسكون المعجمة، مُثقَّلاً، ومخففاً، وبكسرها منونة، وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات، والثاني، وهي كديد تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، وقيل: عربية، وقيل: أعجمية وزعم بعديهم أنها مُعربة، أوردها الجبخاري في باب من تكلم بالفارسية.

### الباب الثالث

في تحريكه يده حين يتكلم، أو يتعجب، وتسبيحه، وتحريكه رأسه، وعضه شفتيه، وضربه يده على فخده عند التعجب، ونكشه الأرض بعود، وتشبيكه أصابعه

### وفيه أنواع:

الأول: في تحريكه يده حين يتكلم أو يتعجب.

روى الترمذي في الشَّمائل وابن سعد، والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيَّةً إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وفي رواية: يضرب بإبهامه اليمنى باطن راحته اليسرى(۱).

الثاني: في تسبيحه عند التعجب.

روى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله عَلَيْتُهُ فقال: «سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحُجَر» ـ يريد به أزواجه، حتى يصلين؟ «رب كاسِيّةٍ في الدنيا عاريةٌ في الآخرة» .

الثالث: في تحريكه رأسه وعضه شفته عند التعجب.

الرابع: في ضربه يده على فخذه عند التعجب.

روى الشيخان وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْ طرقه، وفاطمة بنت رسول الله عَلَيْ فقال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله عَلَيْ فقال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله عَلَيْ حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيئاً، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه، ويقول: ﴿وكان الإنسانُ أَكْثَر شيء جدلا ﴾ [الكهف ٤٥].

الخامس: في نكشه الأرض بعود.

روى البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عَيْلِيَّةً في حائط من حوائط المدينة، وفي يد رسول الله عَيْلِيَّةً عود يضرب به في الماء، وفي لفظ: بين الماء والطين، فذكر الحديث.

وروى أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عَيْظِيّة في جنازة فجعل ينكش الأرض بعود، فقال: «ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مَقرّه في الجنة أو النار»

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٠/١٣ (٧٠٦٩) وسيأتي.

فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لما خلق له ﴿فَأَمَّا مِنْ أَعْطَى واتَّقى﴾ الآية(١) [الليل ٥].

السادس: في مسحه الأرض بيده.

روي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّكَ يقول: «من كذب علَيِّ فليشهد بجنبيه مَضْجَعاً من النار» وجعل رسول الله عَيِّكَ يقول ذلك، ويمسح الأرض بيده.

السابع: في إشارته عَلِيُّكُ بأصبعيه السبابة والوسطى.

وروى الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود، والإمام أحمد برجال الصحيح، والبَرَّار عن بُريْدة، والإمام أحمد، والبَرَّار، والطبراني برجال ثقات عن وهب الشّوَائي والطبراني عن سَهْل ابن سعد، والطبراني عن أنس والطبراني بسند جيد عن أبي جبِيرة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيِّلِيَّهُ قال: «بُعِثت أنا والسّاعة جميعاً كهاتين وفي لفظ كهذه من هذه»، وجمع بين السبابة والوسطى، وأشار بهما، «وإن كادت تسبقني» (٢).

الثامن: في تشبيكه أصابعه عَيْلِكُهُ.

روى البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَالِيَّةِ قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبُنْيان يشد بعضه بعضاً» وشبّك بين أصابعه (٣).

روى الشيخان والبيهقي، والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله عَيْلِيَّة صلاة العشاء، فصلى بنا ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه.

وروى مسلم أيضاً قال: شبتك بيّدِي أبو القاسم، وفي لفظ أخذ بيدي رسول الله عَيْقَةِ وقال: «خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء، والنّور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة».

وروى البخاري في رواية حَمّاد بن شَاكر والبيّهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۱۰۲،۲۱۲،۲۱۲،۲۱۲،۲۱۲،۲۱۲ ومسلم في القدر ۷/۱ وأبو داود في السنة باب(۱٦) والترمذي(۲۱۳٦) (۳۳٤٤) وأحمد ۱۰۳،۱۶،۸۲/۱ والطبراني في الكبير ۲۸۰/۶ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد(۱۸۰۹). (۲) تقدم.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٤٤٩/١٠ في الأدب(٦٠٢٦) ومسلم ١٩٩٩/٤ في كتاب البر(٦٥/٥٦٥).

قال: رأيت رسول الله عَيْكَة بفناء الكعبة مُحْتَبياً بيده هكذا ـ زاد البيهقي وشبك بين أصابعه.

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلِيَةِ قال: «كيف بكم وبزمان يُغَرْبَل الناس فيه غرْبَلَة، ويبقى حُثَالةٌ من الناس قد مَرجَتْ عهودهم وأماناتهم، واختلفوا، وكانوا هكذا؟» وشبك بين أصابعه(١).

وروى البَرَّار عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: «كيف أنتم في قوم مرِجَت عهودهم وأيمانهم وأماناتهم وصاروا هكذا؟» وشبك بين أصابعه(٢).

وروى الطَّبَراني عن سَهْل بن سعد السَّاعِدي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيِّلَة يوماً فقال: «كيف ترون إذا أخرجتم في زمان محقّالة من الناس قد مَرِجَت عهودهم ونذورهم فاشتبكوا فكانوا هكذا؟» وشَبَّك بين أصابعه، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، ويقبل أحدكم على خَاصَّة نفسه، ويذر أمر العامة» (٣).

وروى الطبراني عن مُبادة بن الصَّامِت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «كيف أنت إذا كنت في حُثَالة من الناس، واختلفوا حتى يكونوا هكذا؟» وشبك بين أصابعه، قال: الله ورسوله أعلم، قال: «خذ ما تعرف ودع ما تنكر»(٤).

وروى الإمام الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح على شرط مسلم عن جُبير بن مُطْعِم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيلَةً قال: «إنا نحن وبنو المطلب شيء واحد»، وشبّك بين أصابعه.

وروى البيهقي في الزهد عن أبي ذَرّ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْسَةٍ: «كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس؟» وشَبّك بين أصابعه، قلت: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: «اصْبِرُ اصْبر اصبر» ثلاثاً، «خالقوا الناس بأخلاقهم، وخالفوهم في أعمالهم».

وروى التَّرمذي عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «إذا دفن العبد الكافر يقول له القبر لا مرحباً ولا أهلاً، ثم يلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه»، وقال رسول الله عَلِيَّةً بأصابع يديه فشبكها (٥٠).

وروى مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه جاء في حديث المحج قال: قام

<sup>(</sup>١) أبر داود في كتاب الملاحم باب(١٧) وابن ماجه(٧٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٢٨٣/٧ والكنز(٢١١٤٢).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ٢٥٣/٦ وأبو داود في الملاحم وابن ماجه(٣٩٥٧) وانظر المجمع ٢٧٩/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر المجمع ٢٧٩،٢٧٥/٧ والعزلة للخطابي ص ٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي(٢٤٦٠).

سراقة فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: فشبك رسول الله عَلِيْتُهُ أصابعه في الأخرى، وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين»(١).

وروى ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَّالَةً: «أي المؤمنين أحلم؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «إذا اختلفوا»، وشبك بين أصابعه و «وأُبرُهم المعومنين أحلم، وإن كان يزحف زحفاً»(٢).

#### تنبيهات

الأول: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن كعب بن عُجُرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءَه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة، وفي رواية للإمام أحمد عن كعب بن عُجُرة قال: دخل على رسول الله عَيِّلَةٍ في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: «يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة».

الثاني: قال الحافظ حديث أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلقاً، وحديث أبي هريرة دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز، وبسط الكلام على ذلك، وقد ذكرته مع كلام غيره في كتاب سفينة السلامة.

الثالث: قال ابن المُنِير: التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض إذ النهي عن فعله على وجه العبث، جمع الإسماعيلي بأن النهي يقيد بما إذا كان في صلاقة الموسلة الإسماعيلي بأن النهي يقيد بما إذا كان في صلاقة التشبيك يجلب النوم، الصلاة في حكم المصلى، وقيل إن حكمة النهي عنه لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم، وهو من نظام الحديث، وقيل: إن صورته تشبه صورة الاختلاف، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهي، وهو قوله عَيِّلِة للمصلين: «ولا تختلفوا فتختلف قُلُوبكم»، وقال الحافظ مغلطاي في شرح البخاري: زعم بعضهم أن هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب معارضة بحديث النهي قال ابن بَطَّال: إن حديث النهي يساوي هذه الأحاديث في الصحة، قال: الأكثر حديث النهي مخصوص بالصلاة، وهو قول مالك، روي عنه أنه قال: إنهم ينكرون تشبيك الأصابع في المسجد، وما به بأس، وإنما يكره في الصلاة، ورخص فيه ابن عمر، وسالم ابنه، وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة، ثم قال مغلطاي: والتحقيق أنه ليس بين حديث النهي عن التشبيك وبين تشبيكه عَيِّاتُهُ بين أصابعه معارضة، لأن النهي إنما ورد

<sup>(</sup>١) سيأتي في الحج.

 <sup>(</sup>٢). أحمد ٢٤٤/٤ والطبراني في الكبير ١٥٣/١٩ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد(٣١٥) والبيهقي في السنن
 الكبرى ٣٢١/٣.

فعله في الصلاة أو في المضي إليها، وفعله عَيْنِيَّ ليس في صلاة، ولا في المضي إليها، ويبقى كل حديث على حياله انتهى.

الرابع: في بيان غريب ما سبق:

براحته: براء فألف فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث.

السَّبَّابة: بسين مهملة فموحدتين بينهما ألف مفتوحات فتاء تأنيث: الإصْبَع التي بين الوسطى والإبهام، سميت بذلك لأن العرب تشير بها عند السب.

فِناء الكعبة: بفاء مكسورة فنون فألف: المتسع أمامها.

الاحتباء: بحاء مهملة فمثناة فوقية فموحدة فألف ممدودة، قال القاضي عِيَاض: الاحتباء البجلوس قائم الركبتين جامعاً يديه على ركبتيه، مشبكاً بين أصابعهما، أو جامعاً إحداهما بالأخرى، زاد غيره: أو بسيف أو بثوب أو غير ذلك.

الحُثالة: بحاء مهملة مضمومة فمثلثة فألف فلام فتاء تأنيث الرديء من كل شيء. مَرَجَت عُهُودهم: بميم مفتوحة فراء مكسورة فجيم فتاء تأنيث: اختلطت.

### الباب الرابع

### في بعض ما ضربه من الأمثال صلى الله عليه وسلم

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْ غرز بين يديه غرزاً، ثم غرز إلى جنبه الثالث فَأَبْعَده، ثم قال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى الأمل يختلجه الآجل دون ذلك»(١).

وروى الإمام أحمد عن أبي رَزِين العُقَيْلي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيْكَ فقلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مُجْدِبة ثم مررت بها مُخْصِبة؟» قال: نعم، قال: «كذلك النشور»(٢).

وروى الإمام أحمد برحال ثقات عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَهُ سار في الشتاء، والورق يتهافت فقال: «يا أبا ذر»، فقلت: لبَّيْك يا رسول الله قال: «إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافَت هذا الورق عن هذه الشجرة»(٣).

وروى الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْتُهُ ضرب مَقَلَ الرزق كمثل حائط له باب فما حول الباب سُهُولة، وما حول الحائط وعُرَّ وَعُثٌ فمن أتاه من قِبَل بابه أصابه كُلَّه وَسلِم، ومن أتاه من قِبل حائطه وقع في الوَعْر والوعث حتى إذا انتهى إليه لم يكن له إلا الرزق الذي يسره الله تعالى له.

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عَلِقْت عن رسول الله عَيْكِيَّ أَلف مَثَل.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

يخْتَلِجُه الأجل: بتحتية مفتوحة فخاء معجمة ساكنة ففوقية فلام فجيم فهاء: أي يقتطعه، بمعنى أنه ينقطع وينقضي سريعاً.

<sup>(</sup>١) - أخرجه أحمد ١٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك ٣١/٢ وابن كثير في التفسير ٣٩٤/٥.

أحمد ١٧٩/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المجمع ٢٤٨/٢.

الغصن: بنين معجمة مضمومة فصاد مهملة ساكنة فنون: واحد الأغصان، ويجمع أيضاً على غصن، وهي أطراف الشجر ما دامت فيها ثابتة.

وَعْر: بواو مفتوحة فعين مهملة فراء ضد السهل.

وعَث: بواو فعين مهملة مفتوحتين فمثلثة المكان السهل الدَّهْس تغيب فيه الأقدام والطريق العير ككتف كالوعث.

### الباب الخامس

# في قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، ويحك ويلك، وتربت يداك، وأبيك، وغير ذلك مما يذكر

وروى البخاري في الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ مر برجل يسوق بَدنَة فقال: «اركبها»، فقال: إنها بدنة، فقال في الثالثة والرابعة: «اركبها ويْحَك»(١).

وروى البخاري في الأدب عن حمْنَةَ بنت بَحْش رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي عَلِيلِيّةِ: «ما هي يا هنتاه؟»(٢).

وروى البخاري في الأدب عن أبي عقرب (٣) رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عَلَيْكُ عن السلام الله الله عن الصوم قال: «صُمْ يوماً من كل شهر»، قلت: بأبي أنت وأمي زدني، زدني قال: «صم يومين من كل شهر»، قلت: بأبي أنت وأمي زدني، فإني أجدُنِي قوياً، قال: «إني أجدُني قوياً، إني أجدني قوياً فأفحِم حتى ظننت أنه يردني، ثم قال: «صم ثلاثة من كل شهر» (٤).

وروى البخاري في الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عَيِّلِيِّ فقال: با رسول الله أيَّ الصدقة أفضلُ أَجراً؟ قال: «أُمُكَ، وأبيك لَتُنبأنَّ أن تَصَدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى؛ ولا تُمْهل حتى إذا بلغت الحُلْقُوم قُلْت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان «°).

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

حمَّنة: بحاء مفتوحة فميم ساكنة فنون فتاء تأنيث.

يا هنتَاه: بهاء مفتوحة فنون تفتح وتكسر ففوقية فألف فهاء تسكن وتضم: أي يا هذه قاله المجوهري، وهذه التحتية للنداء وقيل معناها يا بلهاء.

شحيح: بخيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣/ ٥٣٦(١٦٨٩) ومسلم ٢/ ٩٦٠(١٣٢٢/٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المقرد (٧٩٧).

 <sup>(</sup>٣) أبو عقرب البكري.. من بني عريج بمهملة وجيم مصغراً ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة وقيل فيه ليثي وهو غلط
 مختلف في اسمه فقيل خالد بن بحير وقيل عويج بفتح أوله وبالواو ابن خالد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٢٢٥/٤ وأحمد ٦٧/٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٣/ ١٨٤(١٤١٩) ومسلم ٢/ ١١٧(١٣/٩٢).

## جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الاستئذان والسلام والمصافحة والمعانقة والتقبيل ـ زاده الله شرفاً وفضلاً لديه

# الباب الأول في آدابه في الاستئذان

وفيه أنواع:

الأول: في أنه لم يكن يستقبل الباب بوجهه:

روى الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب عن عبد الله بن بُسْر المازني رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الذا أتى باب قوم يمشي مع الجدار، ولم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: «السلام عليكم»، فإن أُذِن له وإلا انصرف، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ شتُور(١).

الثاني: في تعليمه من لا يحسن الاستئذان، وكراهته قول المستأذن أنا فقط.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن حِراش قال: جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله عَيِّلِيَّة وهو ذي البيت فقال: أَالج؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّة لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أَأدخل؟» فسمع الرجل ذلك من رسول الله عَيِّلِيَّة فذخل (٢).

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتَّرمِذي وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيٍّ في أمر دَيْن كان على أبي، فدفعت الباب فقال: «من ذا؟» فقلت: أنا، فخرج وهو يقول: «أنا أنا» كأنه يكرهه (٣).

وروى التُرمذي . وحسنه . والنَّسَائي عن كَلَدَة بن حنبل أن صَفْوَان بن أُميَّة بعثه في الفتح بلبن وجُذَابة وضعابيس، والنبي عَيِّكَ بأعلى الوادي، قال: فدخلت ولم استأذن فقال النبي عَيِّكِ : «ارجع فقل السلام عليكم أَأَدخل؟»(٤٠).

الثالث: في إرادته عَيْنَ فقاً عين من اطلع من خُصَاصة الباب من غير استفذان.

روى البخاري في الأدب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن أعرابياً أتى بيت

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٨٦٥) وانظر الدر المنثور ٥٩٩٠ وابن كثير في التفسير ٣٧/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٧٧٥) والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٠/٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١١/ ٣٥(٦٢٠) ومسلم ٣/ ١٦٩٧ (٣٨/٥٥١).

<sup>(2)</sup> أبو داود (٥١٧٦) والترمذي (٢٧١٠) أحمد ٤١٤/٣ والبيهقي ٨٠٨ وابن السني ٦٥٨ والبخاري في الأدب (١٠٨١) وفي التاريخ ٢٤١/٧ وانظر الدر المنثور ه٨/٥.

رسول الله عَيِّكَ فاستفتح من نُحصَاصة الباب، فأخذ رسول الله عَيَّكَ سهْماً أو عُوداً محدَّداً فتوخَّى الأعرابي، فذهب فقال: «أما إنك لو ثبت لفقات عينك» (١٠).

وروى البخاري في الأدب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلاً اطلع من مُجَحُّر في باب النبي عَلَيْكُ قال: «لو أعلم أنك تنظر باب النبي عَلَيْكُ قال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك»، وقال النبي عَلَيْكُ : «إنما جعل الاستئذان من أهْل البصر» (٢).

الرابع: في كيفية استئذانه.

روي عن قيس بن سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنهما قال: زارنا رسول الله عَيِّلَةِ في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، فرد سعد رداً خفييّاً قال: فقلت: ألا تأُذن لرسول الله عَيِّلَةِ فقال: ذره يكثر علينا من السلام، ثم قال رسول الله عَيِّلَةِ: «قضينا ما علينا» (٣).

الخامس: في رجوعه إذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له.

روى ابن أبي شَيْبة والإمام أحمد عن أم طارق مولاة سعد رضي الله تعالى عنه قالت: جاء النبي عَيِّلِيَّة إلى سعد فاستأذن فسكت سعد، ثم أعاد فسكت سعد، ثم أعاد فانصرف رسول الله عَيِّلِيَّة قالت: فأرسلني سعد إليه وقال إنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أردنا أن تزيد الحديث.

السادس: في قوله عَيِّكُ لبيك لمن استأذن عليه.

وروى أبو يَعْلَى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً نادى رسول الله عَيْسَةُ ثلاثاً، كل ذلك يرد عليه: «لَبَيْك لَبَيْك»(<sup>1)</sup>.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الجدار: بجيم مكسورة فدال مهملة فألف فراء: الحائط.

الستر: بسين مهملة مفتوحة فمثناة فوقية ساكنة فراء: التغطية.

الجُذَابة: بجيم فذال فموحدة مفتوحات فتاء تأنيث البَحَذَب، وهو شحم النخل أحدها جَذَبة.

ضعابيس: بضاد معجمة فعين مهملة فألف فموحدة مكسورة فتحتية فسين مهملة: صِغَار القَثَّاء واحدها ضُعْبُوس.

الخُصَاصة: بخاء معجمة فصادين مهملتين بينهما ألف فتاء تأنيث: الفرجة.

توخى: بفوقية فواو فخاء مفتوحات فتحتية: قصد.

<sup>(</sup>١) النسائي ٢٠/٨ والبخاري في الأدب (١٠٩١) والطبراني في الكبير ٢٢٧/١ والطحاوي في المشكل ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) ـ البخاري في الأدب المفرد (١٠٧٠) ومسلم في الأدب باب ٩ (١٢٤٠). والحميدي (٩٧٤) والدارمي ١٩٨/٢. والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٨/٨. والشافعي كما في البدائع (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) ـ البخاري في الأدب المفرد (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) - انظر المجمع ٢٠/٩.

### الباب الثاني

### في آدابه صلى الله عليه وسلم

### وفيه أنواع:

الأول: في تكريره السلام.

روى البخاري والتُرمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا سلم سلم ثلاثاً حتى يفهم عنه(١).

الثاني: في سلامه على الأطفال والنساء.

وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله عَلِيْكُ يفعله (٢).

وروى أبو داود عنه قال: أتى رسول الله عَيْنِكُ على غلمان يلعبون فسلم عليهم (٣).

وروى أيضاً عنه قال: انتهى إلينا رسول الله عَيْلِيَّ وأنا غلام في غلمان فسلم علينا، فأخذ بيدي، فأرسلني برسالة، وقعد في جدار، أو قال إلى جدار حتى رجعت(؟).

وروى أيضاً وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله عَلَيْكُ في نسوة فسلم علينا (°).

وروى الترمذي والبخاري في الأدب عنها قالت: مر علينا رسول الله عَلَيْكُم في المسجد يوماً ونحن عُصْبَة من النساء قعود فَأَلُوى بيده في التسليم (٦).

وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو يغلى عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عَلَيْتُهُ مر بنساء فسلم عليهن(٧).

وروى البخاري في الأدب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: مر بي رسول الله عَيِّكِ وأنا في جوار أَثْراب لى فسلم علينا.

الثالث: فيما كان يقوله إذا بُلِّغ السلام عن أحد.

<sup>(</sup>١) ـ تقدم.

<sup>(</sup>٢) - تقدم.

<sup>(</sup>٣) \_ قدم.

<sup>(</sup>٤) ـ تقدم.

<sup>(</sup>٥) ـ أخرجه أبو داود (٢٠٤) ومن حديث جزير أخرجه أحمد ٢٧/٤ وابن السني ص ١٣(٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) ـ الترمذي (٢٦٩٧) والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٧) . أحمد ٤/٢٥٧ وابن السني ص ٦٣(٢٢٤).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن غالب القَطَّان عن رجل من بني نُمَيْر عن أبيه عن جده أنه أتى رسول الله عَيِّالِيَّةِ فقال: إن أبي يَقْرَأ عليك السلام فقال رسول الله عَيِّالِيَّةِ: «عليك وعلى أبيك السلام»(١).

الرابع: في كيفية رده على اليهود.

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله عَيْنَة فقالوا: السام عليك، فقال: «عليكم»، فقالت عائشة: السَّامُ عليكم، ولعنكم الله، وغضب عليكم، فقال رسول الله عَيْنَة: «يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والفحش»، قالت: أو لَمْ تسمعُ ما قالوا؟ قال: «أو لم تسمعي ما قلت؟ أنا رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في»(٢).

وروى البخاري في الأدب عن أسماء أن النبي عَلَيْكُ مر في المسجد وعصبة من النساء تعود قال بيده اليمني بالسلام. الحديث (٣).

وروى مُسَدَّد مرسلاً برجال ثقات عن أبي برْزَة رحمه الله تعالى أن رجلاً من المشركين كتب إلى رسول الله عَيْلِيَّة بالسلام فكتب إليه النبي عَيْلِيَّة يرد عليه السلام.

الخامس: في إشارته بيده بالسلام.

روى البخاري في الأدب عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي عَلِيْكُ مر في المسجد وعصبة من النساء قُعُود قال بيده اليمني بالسلام.

السادس: في تركه السلام وعدم رده على من اقترف ذنباً حتى يتبين توبته.

وروي عن أبي بَرُّزة رحمه الله تعالى أن رجلاً من المشركين كتب إلى رسول الله عَلَيْكُ. بالسلام فكتب إليه النبي عَيِّكَ يرد عليه السلام.

وروى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في حديث تخلفه عن تبوك قال: نهى رسول الله عَلَيْكُم وأُسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أو لا؟ حتى قال حين ليلة، وأُعْلِم رسول الله عَلَيْكُ بتوبة الله علينا حين صلى الصبح.

وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مرَّ رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله عليه عليه لله عليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله عليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله عليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله عليه ثوبان عليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله عليه ثوبان عليه الله عليه توالله عليه توالله عليه الله عليه توالله تو

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣١) وأحمد ٣٦٦/٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦١/٦ وابن السني (٢٣٤) وابن أبي شيبة ١٢٢/٩ وأبو نعيم في الحلية ٧٥٨/٠.

<sup>(</sup>۲) ـ أخرجه البخاري ۱۱/ ۲۰۰(٦٤٠١).

<sup>(</sup>٣) ـ أخرجه النسائي ٤١،٤٠/٣.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي فضمَّخُوني بالزعفران فعَدوْت إلى رسول الله عَيَّالِيَّهُ فسلمت عليه، فلم يرد علّي، ولم يرحب بي، وقال: «اغسل هذا عنك»، قال: فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، وقال: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المُتَضَمِّخ بالزعفارن ولا المُجنب».

وروى البخاري في الأدب عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي عَلَيْتَ فسلم فلم يرد عليه، وفي يده خاتم ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل مَحْرُوناً فشكى إلى امرأته فقالت: لقد رأى رسول الله عَيَّاتِ جبتك وخاتمك فألقها، ثم عُدْ، ففعل فرد عليه السلام فقال جئتك آنفاً فأعرضت عني، قال: «كان في يدك جمر من نار». الحديث.

وروى أيضاً في الأدب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله عَلَيْظِيم على قوم فيهم رجل مُتَخلِّق بخلُوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني، فقال: «بين عينك جمرة».

السابع: في تبلغيه السلام.

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْسَالُم «أتاني جبريل فقال: يا رسول الله هذه خَدِيجة قد أتتك ومعها إناء فيه طعام وإدام وشراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صَخب فيه. ولا نَصَب».

وروى النسائي والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله عنه الله عنه الله عز وجل هو رسول الله عنه فقال: إن الله تعالى يقرأ على خديجة السلام، فقالت: إن الله عز وجل هو السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته.

الثامن: في رده من دخل ولم يسلم.

روى البخاري في الأدب عن كَلدة بن حنبل (١) أن صفوان بن أُمية (٢) بعثه إلى رسول الله عَيْلِيَّة في الفتح بلبن وجُذَابة وضَعابِيس، قال أبو عاصم، يعني البقل، والنبي عَيْلِيَّة بأعلى الوادي قال: فدخلت ولم أُسلم، ولم أُستأذن، فقال: «ارجع فقل السلام عليكم أأَدخل؟» وذلك بعد ما أسلم صفوان (٣).

<sup>(</sup>١) كلَّدة بن الحنبُل، ويقال ابن عبد الله بن الحنبل الجمحي، المكّي، صحابي، له حديث، وهو أخو صفوان بن أميّة لأمّه. التقريب ١٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة، بن جمح القرشي، الجمعي المكي، صحابي من المؤلفة، مات أيام قتل عثمان، وقيل سنة إحدى واثنتين وأربعين، في أوائل خلافة معاوية التقريب ٣٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب (١٠٨١) وفي التاريخ ٧٤١/٧ وأبو داود (١٧٦٥) والترمذي (٢٧١٠) وأحمد ٤١٤/٣.

التاسع: في رجوعه إذا سلم ثلاثاً فلم يؤذن له.

روى ابن أبي شَيْبة والإمام أحمد عن أم طارق مولاة سعد رضي الله تعالى عنهما قالت: جاء النبي عَيِّلَةً إلى سعد فاستأذن فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد فانصرف رسول الله عَيِّلَةً قالت: فأرسلني سعد إليه أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أنا أردنا أن تزيد الحديث.

وروى البخاري في الأدب عن أبي موسى وابن مسعود وأبي سعيد الخُدري رضي الله تعالى عنهم قالوا: خرجنا مع رسول الله على وهو يريد سعيد بن عُبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له فقال: قضينا ما علينا ثم رجع فأذن له سعد فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام على وعلى أهل بيتي.

العاشر: في صفة سلامه على المستيقظ بحضرة النائم.

روى البخاري في الأدب عن المِقْداد بن الأُسْود (١) رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّة يجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً، ويُسْمِعُ اليقظان (٢).

تنبيه: في بيان ما سبق:

العُصْبة: بعين مضمومة، فصاد ساكنة مهملتين، فموحدة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين.

تراب: بكسر المثناة الفوقية وأتراب جمع تِرب بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء: اللَّدة والسن: أي كلهم من عمر واحد.

السَّامُ: بفتح المهملة وسكون الألف: الحجارة.

ضَمَّتُوني: بضاد معجمة فميم مفتوحتين، فخاء معجمة فواو فنون: نفحه أهله بالطيب. آنفاً: بهمزة ممدودة وكسر النون: أي الساعة أي في أول وقت يقرب منا.

القَصَب: بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة أي قصب اللؤلؤ.

الصَّحَب: بفتح الصاد المهملة والخاء المعجمة فموحدة الصياح والمنازعة برفع الصوت. النَّصب: بفتح النون والصاد المهملة فالموحدة التعب.

<sup>(</sup>١) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي، ثم الزهري، حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، فنسب إليه، صحابي مشهور، من السابقين، لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره، مات سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة. التقريب ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري ۱۸/۱۱.

### الباب الثالث

### في آدابه في المصافحة والمعانقة والتقبيل

### وفيه أنواع:

الأول: في مصافحته.

روى الإمام أحمد عن أبي إسحاق قال: لقيت البراء بن عازِب فسلم على وأخذ بيدي وضحك في وجهي، وقال: أتدري لم فعلت هذا بك؟ قلت: لا أدري، ولكن لا أراك فعلت إلا الخير، قال: إنه لقيني رسول الله عَيْنِيَة ففعل بي مثل الذي فعلت بك، فسألني فقلت مثل الذي قلت لي، فقال: «ما من مسلمين يلتقيان فسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذ بيده إلا الله، فلا يفترقان حتى يغفر لهما» (١).

وروى النسائي عن مُحذيْفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له ٢٠٠٠.

وروى الإمام أحمد عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حين شير من الشام: إني أُريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله قال أبو ذر: إذن أُخبرُك إلا أن يكون سِراً، قلت: إنه ليس بسر، هل كان رسول الله عَيِّلَة يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي يوماً ولم أكن في البيت فلما جئت أخبرت برسول الله عَيِّلَة، فأتيته وهو على سرير، فالتزمني فكأنه تلك أجْوَبَ أَجْوَد (٣).

الثاني: في تقبيله وتقبيل يده ورجله.

روى ابن ماجه عن صَفْوان بن عَسّال أن قوماً من اليهود قبلوا يد النبي عَيْنَا ورجليه(٢٠).

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتّرْمِذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل رسول الله عَيْظِة الحسن بن على (°).

وروى الإمام أحمد والشيخان وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله عَلَيْكُ فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم قالوا: لكنا والله ما نقبل، فقال النبي عَلِيْكُ: «ولذلك إن الله تعالى نزع منكم الرحمة»(٦).

<sup>(</sup>١) - أخرجه أحمد ٣٠٣،٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) - أخرجه النسائي في الطهارة باب ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) - تقدم وانظر المسند ١٦٨/٥.

<sup>(</sup>٤) ـ ابن ماجه ۱/ ۱۲۲۱(۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٥) ـ تقدم.

<sup>(</sup>٦) . تقدم.

وروى الشيخان في الأدب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه حديثاً برسول الله عَيَّلِيَّةِ من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها وقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده، ورحبت به، وقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها(۱).

وروى البخاري في الأدب وأبو يعْلَى وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة فحاص الناس حيْصة قلنا: كيف نلقى رسول الله عَيِّلِةً وقد فررنا؟ فنزلت: ﴿إلا مُتَحرّفاً لِقِتالِ ﴾ [الأنفال ٢١] فقلنا: لا نقدم المدينة، فلا يرانا أحداً، فقلنا: لو قدمنا فخرج النبي عَيِّلِةً من صلاة الفجر فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون، قال: «أنتم العكّارون» فقلنا: بلي قال: «أنا فتتُكم» (٢٠).

وروى البخاري في الأدب عن الوازع بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا فقبل ذلك رسول الله عليه فأخذنا بيديه ورجليه نقبلهما (٢٠٠٠).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

المُصافحة: بميم مضمومة فصاد مهملة فألف ففاء فحاء مهملة: الأخد باليد.

التَزمني: اعتنقني.

التقبيل: القُبَلة اللُّثُمة والجمع قُبَل وفعله التقبيل.

حاص: بحاء فصاد مهماتين بينهما ألف: جال جولة عظيمة.

المتحرف: تقدم الكلام عليه في باب المغازي.

الناس: الجماعة.

<sup>(</sup>١) ـ البخاري في الأدب (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) ـ أحمد ١٠٠/٢ والبخاري في الأدب (٩٧٢) والدر المنثور ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>٣) - انظر الأدب المغرد ص (٣٩٩).

# جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه وقيامه ومشيه

# الباب الأول في آداب جلوسه واتكائه صلى الله عليه وسلم

### وفيه أنواع:

النوع الأول:في جلوسه حيث انتهى به المجلس.

روى أبو نُعيم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِكُم إذا انتهى به المجلس جلس حيث انتهى به المجلس، ويأمر بذلك النبي عَيْلِكُم.

النوع الثانبي: في صفة جلسته واحتبائه وآدابه في ذلك وفيه أنواع:.

الأول: في قعوده القُرْفُصاء.

روى البخاري في الأدب وأبو يعلى عن قيلة . بفتح القاف وسكون المثناة التحتية بعدها لام . بنت مَخْرَمَة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله عَيْدُ قاعداً القرفصاءَ(١).

وروى أبو نعيم عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا جلس جلس القرفصاء.

الثاني: في تربعه.

روى البخاري في الأدب عن حنظلة بن خذيم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فرأيته جالساً متربعاً (٢).

وروى ابن أبي شَيْبة عن جابر بن صخّرة قال: كان رسول الله عَيْنِيَّة إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناً.

الثالث: في احتبائه.

روى البخاري في الأدب عن سُلَيم بن جابر الهُجيمي رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وهو محتب في بُرْدة فإن هُدّابها لعلى قدميه» الحديث.

وروى البخاري في الأدب والنسائي والبَزَّار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن

<sup>(</sup>١) - أبو داود ٥/ ٧٦ (٤٨٤٧) والترمذي (٢٨١٤).

<sup>(</sup>۲) . وأخرجه أبو داود (٤٨٤٦).

رسول الله عَيْكَ دخل يوماً المسجد، وأنا معه، فجلس فاحتبى الحديث.

وروى أبو داود والتُّرْمِذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا جلس احتبى بيديه، زاد البَرُّار ونصب ركبتيه.

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ بفناءِ الكعبة محتبياً بيده هكذا.

وروى الحسن بن سفيان عن أُبَيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّكِ يحتبي على ركبتيه، وكان لا يتكئ.

وروى ابن عدي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا جلس في مجلس احتبي بيديه.

وروى أبو نُعيم عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكَ إذا جلس احتبى بيديه، وقال بعض رواته بثوبه.

وروى الطبراني برجال ثقات غير أبي عروبة محمد بن موسى فيجر رجاله عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّلِةً في وجه الكعبة محتبياً بيديه.

الرابع: في رفعه بصره إلى السماء إذا جلس يتحدث.

روى البيهقي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس كثيراً يتحدث رفع طرفه إلى السماء.

النوع الثالث: في اتكائه.

روى ابن سعد عن زِر بن محبيش قال: جاء رجل من مُرَاد يقال له صفوان بن عَسّال إلى رسول الله عَيْنِيْكُ وهو متكى على بُود له أحمر.

وروى الدَّارمي والتِّرمذي وصححه وأبو عَوَانة وابن حِبان وابن سعد وابن عَدِي عن جابر ابن سَمُرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَلِيَّكُ فرأيته متكئاً على وسادة على يساره.

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله عَيْظِيُّهُ متكمًّا على وسادة فيها صور.

النوع الرابع: في توسده عَيْلِكُ ببردته.

روى ابن أبي شيْبة عن خبّاب رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله عَيْظَةً وهو متوسد بُرْدَة له في ظل الكعبة. الحديث.

المخامس: في جلوسه عَلِي على شفير البئر، وإدلائه رجليه في البئر، وكشفه عن ساقيه.

وروى البخاري في الأدب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله عَيْلِيَةً يوماً إلى حائط من حوائط المحاجة وخرجت في أثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه، وقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله عَيْقَتْ فقضى حاجته، وجلس على قُفّ البئر وكشف عن ساقيه، وأدلاهما في البئر.

وروى الطبراني في الأوسط برجال موثّقين عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: وقف رسول الله عَلَيْكُم بالأعواف وبلال معه، فدلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه، فجاء أبو بكر يستأذن، فقال: يا بلال ائذن له، وبشره بالجنة، فجلس عن يمين رسول الله عَلَيْكَ، ودلى رجليه في البئر، وكشف عن فخذه، ثم جاء عمر يستأذن، فقال: يا بلال ائذن له، وبشره بالجنة، فدخل، فجلس عن يسار رسول الله عَلَيْكُ ودلى رجليه في البئر، وكشف عن فخده، ثم جاء عثمان، فقال: ائذن له يا بلال، وبشره بالجنة، على بلوى تصيبه، فدخل عثمان فجلس، فعدله رسول الله عَلَيْكُم، ودلى رجليه في البئر وكشف عن فخذه.

السادس: في جلوسه عَلِيْكُ مع أصمحابه.

روى ابن أبي شَيْبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أخرج رسول الله عَيْلِهُ ركبتيه بين يدي جليس له قط، ولا يبادر يده أحد قط فيتركها حتى يكون هو يدعها، وما جلس إلى رسول الله عَيْلِهُ أحد قط فقام حتى يقوم، وما وجدت شيئاً قط أطيب ريحاً من رسول الله عَيْلِهُ.

السابع في أين يجلس من أصحابه علياله؟.

روى أبو المحسن بن الضحاك عن كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه قال: كان يجلس رسول الله عَيْلِيَّةٍ في أصحابه مكان المائدة من القوم حلْقة ثم حلْقة، وهو في وسطهم، فيقبل على هؤلاء.

وروى النَّسَائي عن أبي هريرة، وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما قالا: كان رسول الله عَيْلِهُ يجلس بين ظهراني أصحابه فتجيء العرب فلا تدري أين هو؟ حتى تسأل، فطلبنا إلى رسول الله عَيْلِهُ أن نجعل له محلاً فتعرفه العرب إذا رأوه، فبنينا له دُكَّاناً من طين فكان يجلس عليه، وكنا نجلس بجانبه سِمَاطين.

وروى أبو المحسن بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغَرْقَد فأتانا وسول الله عَيْنِيَّة فقعد وقعدنا حوله.

الثامن: في استلقائه عَيْكِ.

روى الإملم أحمد عن عبّاد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله عَيِّلِة مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

التاسع: فيما كان يقوله في مجلسه.

روى التُّرْمِذي - وحسنه - وابن السُّنِّي (١) والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما كان رسول الله عُلِيكِ يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خَشْيتِك ما يَحُول بيننا وبين مَعاصيك، ومن طاعتك ما تُبَلِّغُنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» (٢).

#### تنبيهان

الأول: قال القُوساني استشكل العلماء هذا الحديث فقالوا: كيف يكون سمعه وبصره يرثانه بعده دون سائر أعضائه؟ فتأولوه على أنه أراد بذلك الدعاء لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بدليل أنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس، فكأنه دعا بأنه تمتع بهما في حياته، وأن يرثا خلافة النبوة بعد وفاته، ولم يجد العلماء رحمهم الله تعالى لهذا الحديث وجهاً ولا تأويلاً غير هذا.

### الثانسي: في بيان غريب ما سبق:

الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه إذا جلس، ويجمعهما بثوب إلى ظهره، ويشده عليه، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.

القُرْفُصاء: بضم القاف والفاء، بينهما راء ساكنة، ثم صاد مهملة ومد. قال الفراء رحمه الله تعالى إذا ضممت القاف والفاء مددت أو كسرت قَصَرْت، قال أبو عبيدة وهي جلسة المحتبي، ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه، وجزم بذلك البخاري رحمه الله تعالى.

التربع: بفوقية فراء مفتوحتين فموخدة مضمومة فعين مهملة: معروف خلاف الجثي والإقعاء.

البُرْدة: بموحدة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة مفتوحة فتاء تأنيث: الشملة المخططة وقيل كساء أسود مربع فيه صُفْرة تلبسها الأعراب جمعها بُرُد.

الهُدَّاب: بهاء مضمومة فدال مهملة فألف فموحدة.

<sup>(</sup>١) ابن الشتي الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري. مولى جعفر بن أبي طالب، صاحب وعمل اليوم والليلة، وراوي وسنن النسائي، كان ديناً صدوقاً، اختصر السنن وسماه والمجتبى، مات سنة أربع وستين وثلاثمائة عن بضع وثمانين سنة. طبقات الحفاظ للسيوطي ٣٨٠. (٢) ـ سيأتى في الدعوات.

الطُّرف: بطاء مهملة فراء مفتوحتين ففاء وهو الآخر.

الوسادة: بكسر الواو، ما يوضع عليه الرأس وقد يُتوكأ عليها وهو المراد هنا قال في الهدى ربما اتكأ على الوسادة على يساره، وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على أصحابه من ضعف، قال في زاد المعاد وكان عَلِيلَة يجلس على الأرض، وعلى الحصير وعلى البساط.

قُف البئر: تقدم تفسيره.

مائدة: يأتي الكلام عليها.

الدُّكَّان: بدال مهملة مضمومة فكاف فألف فنون الدكة المبنية للجلوس عليها، واختلف: هل النون أصلية أم زائدة.

الخشية: بخاء معجمة مفتوحة، فشين معجمة ساكنة، فتحتية مفتوحة، فتاء تأنيث: الخوف.

الثأر: بمثلثة فألف فراء: أصله طلب الدم، والمراد به هنا طلب الحق ممن ظلم.

السّماط: بسين مهملة مكسورة فميم فألف فطاء مهملة: الجماعة من الناس والنحل.

## الباب الثاني في قيامه

#### وفيه نوعسان:

الأول: فيما كان يفعله إذا قام وأراد العؤد.

روى أبو يَعْلَى بسند ضعيف وأبو داود والطَّبرَاني عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّة إذا جلس جلسنا حوله فأراد أن يعود ترك نعليه أو بعض ما يكون معه فيعرف بذلك أصحابه، فيثبتون، وأنه قام وترك نعليه فأخذت ركوة ماء فتتبعته فرجع، ولم يقض حاجته، قلت: يا رسول الله ألم تكن لك حاجة؟ قال: بلى، ولكن أتاني آت من ربي عز وجل فقال: وقد كانت يعمل سُوءًا أو يَظْلِم نَفْسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً [النساء ١١٠] وقد كانت شقّت عليهم الآية التي قبلها همن يعمل سُوءًا يُجْزَ به ، [النساء ١٢٣] فأردت أن أبشر أصحابي، قال: قلت: يا رسول الله عَيِّلِة وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق، ثم استغفر غفر له؟ قال: «نعم»، ثم ثلثت قال: «نعم»، ثم ثلثت قال: «نعم على رغم أنف عويمر» (١٠).

الثانسي: فيما كان يقوله ويفعله إذا قام من المجلس.

وروى عبد الرزّاق في الجامع عن أبي عثمان الفقير، وابن أبي شَيْبة وأبو داود، والنّسّائي والحاكم، وابن مَردَويْه عن أبي برزْة الأسلمي، وابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والطّبراني برجال ثقات عن رافع بن خديج، وابن أبي شَيْبة عن أبي العالية، قال أبو عثمان وأبو العالية: إن جبريل علم النبي عَيِّسِةً إذا قام من مجلسه أن يقول وقال أبو برزة: كان رسول الله عَيِّسَةً يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك» (٢) زاد أبو برزة فقال رجل: يا رسول الله إنك تقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟ أكفارة لما يكون في المجلس؟ زاد الرجل: كلمات علمنيهن جبريل كفارات لخطايا المجلس.

وروى محمد بن يحيى بن أبي عمر برجال ثقات وابن أبي الدُنيا والنّسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْ إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن الكلمات فقال: «إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك»، وزاد الأخير: أن يقولها حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في المجلس.

<sup>(</sup>١) المجمع ١٠/٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٠/٤،٤٥٠/٣ والترمذي (٣٤٣٣) وعبد الرزاق (٢٨٧٩) والطبراني في الصغير ٢٢٢/١ والدّارمي ٢٨٣/٢ وابن سعد ١/٢/٢.

### الباب الثالث

### في مشيه صلى الله عليه وسلم

### وفيه أنواع:

الأول: في هيأته.

روى الإمام أحمد والتَّرْمِذِي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحداً أسرع مِشْيةً من رسول الله عَيِّلِيَّ فكأنما الأرض تُطُوى له: كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث(١).

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله عَلَيْكُ في جنّازة، أمشي فإذا مشيت سبقني فأهرول فأسبقه، فالتفت إلى رجل لجنبي فقلت: تطوى الأرض له وللخليل إبراهيم عليهما السلام.

وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا مشى يتوكاً. وروى أبن سعد وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي الحكم سَيار بن أبي سيار قال: كان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا مَشَى مَشَى مَشَى السُّوقِي، ليس بالعاجز ولا الكسلان(٢).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا مشَى مَشَى مُشَى مُجْتَمِعاً ليس فيه كسل<sup>٣)</sup>.

وروى ابن سعد عن مؤثِد بن أبي مؤثد قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا مشى أسرع حتى يُهرُول الرجل فلا يدركه(٤).

وروى ابن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا مشى كأنما يتقلُّع من صخرة (٥٠).

وروى البخاري في الأدب وابن سعد عنه قال: كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا مشى كأنما ينحدر من صبب وإذا مشى فكأنما يمشى في صُغداً.

وروى ابن سعد عنه قال: كان رسول الله عَيْنَ إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينْحَطُّ من صبب (٢).

<sup>(</sup>۱) .. أحمد ٢/٥٥٠,

<sup>(</sup>۲) ـ ابن سعد ۲۸/۳.

<sup>(</sup>٣) - أحمد ٢٨١/١ وانظر المجمع ٢٨١/٨.

<sup>(</sup>٤) ـ ابن سعد ٢/١/١٠١.

<sup>(</sup>٥) - انظر الاتحاف للزبيدي ٤/٧ ه والبداية لابن كثير ١٩/٦- ٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر البداية ٨/٦.

<sup>(</sup>٧) - أخرجه أحمد ٢٧٠/٣ والحاكم ٢٠٦/٢.

وروى أيضاً عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّةِ إذا مشى تَقلَّع كأنما يَنْحَدِرُ من صَبَب (١).
وروى أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّةِ إذا مشى تكفأ.
وروى أيضاً عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّةٍ إذا مشى تكفأ.
وروى أيضاً عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّةٍ إذا مشى تكفأ حين يمشي في صُعُود.

وروى البَيْهِقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّةً إذا مشى مال تقلّعاً يَتَكَفَّأُ تكفُّواً، ويمشي هَوْناً ذريع المِشْيَة كأنما يَنْحط من صبب، وفي لفظ كأنما يَهْوِي في صَبَب، إذا التفت التفت جميعاً، يَسُوق أصحابه ويِبْدُر، وفي لفظ: يبدأ من لقيه بالسلام.

وروى ابن الضحاك في الشَّمائل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّة إذا مشى تقلَّع كأنما يمشى في صُعُدٌ

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْتُ إذا مشى مشى مجتمعاً ليس فيه كسل.

وروى أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْقِطَة إذا مشى هرول الناس وراءه.

وروى الإمام أحمد والبَيْهقي عن عبد الله بن عمر [و] عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله عَيْقِيلُم المغرب فرجع من رجع، وعقّب من عَقّب، فجاء رسول الله عَيْقِلُم مسرعاً قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال: «أبشروا، هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة»، يقول: ﴿انظروا عبادي قد قضوا فريضة ربهم ينتظرون أُخرى ﴿().

الثاني:في التفاته.

روى ابن سعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيْكُ لا يلتفت إذا مشى، وكان ربما تعلق رداؤه بالشجرة أو بالشيء فلا يلفت، وكانوا يضحكون، وكانوا قد أمنوا التفاته.

وروى البخاري في الأدب، وابن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْهِ إذا التفت التفت جميعاً.

<sup>(</sup>١) . الترمذي في الشمائل (٦٠).

<sup>(</sup>۲) ـ أخرجه ابن ماجه (۸۰۱) وأحمد ۱۹۷/۲.

وروى ابن سعد عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يُقبل جميعاً، ويُدبر جميعاً.

وروى أيضاً عن هِندْ بن أبي هالة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا التفت التفت جميعاً، وإذا أدبر أدبر جميعاً.

وروى أبو بكر بن أبي خيشمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْدَ إذا التفت التفت جميعاً، وإذا أدبر أدبر جميعاً.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنها أيضاً قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يلمح بمؤخر عينيه ولا يلفت.

وروى ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يقبل معاً، ويدبر معاً.

وروى أيضاً عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا التفت التفت جميعاً.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيَّالِيَّهُ لا يلتفت المجميعاً.

الثالث: في مشيه عَيَلِيُّهُ حافياً وناعلاً.

روى البزار برجال ثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلِيْكُمْ يمشى حافياً وناعلاً.

الرابع: في مشيه القَهْقرى لأمر.

روي عن علي رضي الله تعالى عنه وروى الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جئت يوماً من خارج ورسول الله عَلَيْكَ يصلي في البيت، والباب عليه مُغْلَق فاستفتحت فتقدم ففتح لي، ثم رجع القَهْقَرى إلى الصلاة، فأتم صلاته.

الخامس: في مشيه عَيْكُ آخذاً بيد أصحابه، ومتكناً على بعضهم.

روى الإمام أحمد برجال ثقات عن بُريْدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: خرجت ذات يوم في حاجة، وإذا أنا بالنبي عُيُّكِيَّهُ يمشي بين يَديّ، فأخذ بيدي، فانطلقنا نمشي جميعاً فذكر الحديث.

وروى أيضاً عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله عَلَيْكُ فقال: «يا أَبا أُمَامة: من المؤمنين من يلين له قلبي (١٠).

<sup>(</sup>١) - الطبرني في الكبير ١٧٧/٨ وانظر المجمع ٢٧٦/١٠.

وروى أيضاً عن أبي بَوْزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: رآني رسول الله ﷺ فأشار إلى فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعاً، وذكر الحديث.

وروى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى بعد وذكر الحديث.

وړوي الإمام أحمد والطبراني برجال ثقات عن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال: كنت أماشي رسول الله عَيِّكُ آخذاً بيده، فقال: «يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى، وأصبحت تماشي رسوله آخذاً بيده؟» قلت: ما أصبحت أنقم على الله تعالى شيئاً، قد أعطانى الله تعالى كل خير(١).

وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله عَيْظَةً وهو آخذ بيد أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقال: «يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤوداً لا يصعدها إلا المُخِفُّون الحديث»(٢).

السادس: في مشيه عَيْسَةٍ وراء أصحابه.

روى أبو بكر بن أبي شَيْبة، والإمام أحمد، والحارث بن أبي أسامة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله عليه عليه يمشون أمامه ويدعُون ظهره للملائكة (٣).

وروى أيضاً قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «امشوا خلفي أو خلُوا ظهري للملائكة»(٤).

السابع: في إسراعه عَلَيْكُم المشي.

روى الإمام أحمد وأبو يعلى بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَة مر بجدار ماثل فأسرع المشي فقيل له، فقال: «إني أكره موت الفوات»(٥).

وروى البخاري في الأدب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رسول الله عَلِيلًا مسرعاً، ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا فلما انتهى إلينا سلم، ثم قال: «قد

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/٣٤٢٨٣ والطبراني في الكبير ٣١/٢ وانظر المجمع ٣٩٨/٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٨٠/٤ والبخاري في الأدب (٤٢٩) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٧٩٠) (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ١٠/٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم في الحلية ١١٧/٧ وجمع الجوامع (٤٤٦٩) والكنز (١٦١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣٠٦/٢ وانظر المجمع ٣١٨/٢ والعقيلي في الضعفاء ٢١/٢ والمجروحين لابن حبّان ١٠٥/١ والميزان للذهبي (١٦٥،٣٤).

أقبلت إليكن مسرعاً لأُخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر»(١).

#### تنبيهات

الأول: قال في زاد المعاد كان عَيَّاتِه يمشي حافياً ومنتعلاً، قلت: أما مشيه منتعلاً فهو أكثر مشيه، وأما حافياً فذكره الإمام الغزالي في الإحياء أيضاً، واستدل له الحافظ العراقي بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في عيادته عَيَّاتِه لسعد بن عُبادة قال: فقام رسول الله عَيَّاتِه وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قُمُص نمشي في السباخ، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، يمشون بين يديه، وهو خلفهم ويقول: «دعوا ظهري للملائكة»، ومشى في بعض غزاوته مرة فأصاب حَجرٌ أُصبُعه فسال منه الدم، فقال: «هل أنت إلا أُصبُع دَمِيت؟ وفي سبيل الله ما لقيت، وكان في السفر يعْقُبُ جميع أصحابه، ويقوى الضعيف أو يدعو له، ويحمل المنقطعين، ويُرْدِفهم بعض الأحيان خلفه».

الثاني: دلت الأحاديث السابقة على أمرين أن مشيته عَلَيْكُم لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة.

الثالث: أراد بقوله: التفت جميعاً أنه لا يُسَارق النظر، وقيل: لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة إذا نظر إلى الشيء، وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف، ولكن كان يقبل جميعاً، ويدبر جميعاً . قاله في النهاية .: وفيه أيضاً حكمة طبية لأن الالتفات ببعض الجسد ربما كان سبباً للقوة.

الرابع: في بيان غريب ما سبق:

مُكْترث: بميم مضمومة فكاف ساكنة فبمثناة فوقية فمثلثة: غير مبال.

الهرولَّة: بهاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فلام مفتوحتين فتاء تأنيث: بين المشي والعَدْو.

التَّكَفُّو: تمايل الماشي إلى قدام كالغصن إذا ذهبت به الريح.

السوقي: بسين مهملة مضمومة فواو ساكنة فقاف فتحتية.

الكسل: بكاف فسين مهملة مفتوحتين فلام: الفتور.

الصّبب: بفتح الصاد المهملة والباء الموحدة الأولى: الموضع المنحدر من الأرض، وذلك دليل على سرعة مشيه، لأن المنحدر لا يكاد يثبت في مشيه.

وصُبُوب: بضم الصاد المهملة جمع صبب: وهو المنحدر من الأرض، وبفتح الصاد:

<sup>(</sup>١) - البخاري في الأدب المفرد (٨١٣).

اسم لما يُصَب على الإنسان من ماءٍ أو غيره.

التَّقُلُّع: الانحدار من الصَّبب، والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعض، أراد أنه كان يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذه الحالة استعجال، ومبادرة شديدة، وأراد به قوة المشي، وأنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعاً قوياً، لا كمن يمشي اختيالاً، ويقارب خطوه، فإن ذلك من مشي النِّساء.

الصُّعُد: بمهملات: المكان المرتفع.

الهؤن: بفتح الهاء وسكون الواو: المشي في لين ورفق، غير مختال، ولا معجب.

الذَّريع: السريع أي أنه كان واسع الحَطُو، فيسرع مشيه، وربما يظن أن هذا غير الأول، ولا تضاد فيه، لأن معناه أي كأنه كان مع تثبته في المشي يتابع بين الخطوات، ويوسعها فيسبق غيره.

يهوي: يسقط من موضع عال.

الصوت: بمهملة مفتوحة فواو ساكنة فموحدة.

يسوق أصحابه: أن يُقَدِّمُهم أمامه، ويمشي وراءهم، ولهذا مزيد بسط في الخصائص إن شاء الله تعالى ..

يبْدُر: بمثناة فموحدة فدال فراء: يعاجل.

كتود: بكاف مفتوحة فهمزة فواو فدال مهملة: صعبة والله تعالى أعلم.

## جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في أكله وذكر مأكولاته

# الباب الأول في آداب جامعة

وفيه أنواع:

الأول: في أمره عَيْلِيٌّ من أتى له بهدية أن يأكل منها قبل أن يأكل هو عَيْلِيٌّ.

روى البَرُّار والطبراني ورجال ثقات عن عمَّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ كان لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه بخير(١).

وروى بقي بن مخلد والحميدي والحارث بن أبي أسامة عن ابن المحوثكية، قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسألته عن الصيام فقال: من كان معنا ونحن مع رسول الله عَلَيْكُ بالقاحة إذ أهدى الأعرابي الأرنب؟ فقال القوم جميعاً: نحن كنا مع رسول الله عَلَيْكُ، قال: حدثوا حديثه، قالوا: بينا نحن مع رسول الله عَلَيْكُ بالقاحة (٢) إذ أتاه أعرابي بأرنب قد شواها وأطابها، فأهداها لرسول الله عَلَيْكُ، فقال: «كُلْ منها»، وكان رسول الله عَلَيْكُ لا يأكل هدية أهديت إليه بعد الشاة التي أهديت له بخيبر حتى يأكل منها صاحبها، فقال له رسول الله عَلَيْكُ. «كل منها» قال: إني صائم. الحديث (٣).

الثانسي: في صفة قعوده عَيْلِكُمْ حالة الأكل.

وروى البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن سعد عن أبي مجميفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّقَة قال لرجل عنده: «لا آكل متكفاً» أو قال: «وأنا متكئ «٤٠).

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنه قال: أُهديت لرسول الله عَيْنِيَةُ شاة فجنا رسول الله عَيْنِيَةً على ركبتيه فأكل، فقال أعرابي: ما هذه المجلسة؟ فقال: «إن الله تعالى جعلني عبداً كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً».

<sup>(</sup>١) ـ انظر المجمع ٥/٢٢١١/ ٢٩٦/٨٢٢ والكنز (١٨١٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان ٣٣٠١،٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ـ انظر الكنز (٢٤٦٣١،٢٤٦١٣).

<sup>(</sup>٤) ـ تقدم.

وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تبارك وتعالى أنزل إلى نبيه عَيِّلِيَّةٍ ملكاً من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: إن الله تعالى يُخَيِّرُك بين أن تكون عبداً نبياً، وبين أن تكون ملكاً، فالتفت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ إلى جبريل عليه السلام كالمستشير فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ: «لا بل أكون عبداً نبياً»، فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكاً.

وروى التَّرمذي عن عبد الله بن عُبيد قال: أتى رسول الله عَلَيْكِ بطعام فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا نبي الله لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته إلى الأرض حتى كاد يمس بها الأرض، وقال: «بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد» قال: وكان رسول الله عَيْنَا يعتفز.

وروى سعيد بن منصور مرسلاً وابن سعد عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي عَيِّلِهُ وهو بأعلى مكة يأكل مُتَّكِئاً فقال له: يا محمد أَأَكل الملوك؟ فجلس رسول الله عَيِّلِهُ.

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: ما رؤي رسول الله عَيْنِيْدُ يأكل متكمًّا. الثالث: في أكله عَيْنِيْدُ متكمًّا وقتاً يسيراً ثم تركه.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن خبَّاب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْلِيَّة يأكل قدِيداً في طبق متكمّاً، ثم قام إلى فخّارة فيها ماء فشرب.

وروى الحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنت دليل رسول الله عَيْنِيْةٍ فرأيته يأكل متكئاً.

وروى الطبراني من طريق بقِيَّة وهو غير ثقة مدلس عن عمر الشامي فيجر رجاله ـ وبَقِيةُ رجاله ثقات ـ عن واثِلَة بن الأَسْقع رضي الله تعالى عنه قال: لما افتتح رسول الله عَيْسَة خيبر جعلت له مائدة فأكل متكئاً وأصابته الشمس فلبس الظلة.

وروى أبو نُعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلَا إذا لقم أول لقمة قال: «يا واسع المغفرة».

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَرَالِلَهِ بتمر هدية فجعل يقسمه، وهو محتفز يأكل منه أكلاً ذريعاً.

وفي رواية رأيت رسول الله عَيْكَ جالساً مُقْعياً يأكل تمراً.

وروى مسلم وأبو داود عن مُصْعب بن سُلَيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَيْنِيِّ بتمر فرأيته يأكل متكتاً.

الوابع: في أمره بتكثير المرَق وإطعام الجيران عَلِيُّةٍ.

روى أبو بكر بن أبي شَيبة والإمام أحمد والبرَّار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ إذا اشترى لحماً قال لأهله: «أكثروا المرَق»، زاد الإمام أحمد والبزّار «وتعاهد جيرانك» (١).

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يعجبه التَّقْل، قال عباد: يعنى تُقْلَ المرَق(٢).

وروى التُرمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إذا عملت مرّقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها» (٣٠).

الخامس: في أحب الطعام إليه عَلَيْكِ.

روى أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «إن أحب الطعام إلى ما كثرت عليه الأيدي» (1).

السادس: في غسله يديه عليه عليه قبل الأكل.

روى محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُ كَان إذا أراد أن يأكل غسل يديه (°).

السابع: ني مائدته وسفرته عَيْكُ.

روى البخاري في تاريخه وأبو الشيخ عن فرقد صاحب رسول الله عَيِّلِيَّه، قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّه، قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّه يأكل على مائدته.

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل رسول الله عَلَيْكُم على خوان ولا في شُكُرُجُه، ولا خبز له مرقق، قال يونس فقلت لقَتَادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفرة قال البيهقي وأنس أخبر بما بلغه(٦).

وقد روينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الضب قال: وأكل

<sup>(</sup>۱) - أخرجه أحمد ١٥٦،١٤٩/٥٢٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) - أحمد ٢٢٠/٣ والحاكم ١١٦،١١٥.

<sup>(</sup>٣) - ابن ماجه (٣٣٦٢) وانظر مسلم ١٤٢/١ والدارمي ١٠٨/٢ والبخاري في الأدب المفرد (١١٤).

<sup>(</sup>٤) - أخرجه ابن عدي في الكامل ١٩٨٣/٥ وأبو لعيم في تاريخ أصفهان ٨١/٢ والدُّمبي في السيزان (٥١٨٣).

<sup>(</sup>٥) - انظر سنن أبي داود في الطهارة باب (٨٨) وابن ماجه (٩٩١) وأحمد (١٩٢١٦) وعبد الرزاق (١٠٨٥) والطحاوي في المعاني ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٦) ـ أخرجه البخاري ٩/ ٥٣٠ (٥٣٨٥) (٥٤١٥).

رسول الله عَيِّكَ من الأقط والسمن وترك الضب تقذراً، قال ابن عباس: وأُكِل على مائدة رسول الله عَيِّكَ ولو كان حراماً ما أُكل على مائدته، وفي هذا دليل على جواز الأكل على المائدة. ورواه الحارث بن أبي أُسَامة.

الثامن: في قصعته عَيْكِيْةٍ.

روى أبو الشيخ عن عبد الله بن بُشر قال: كان لرسول الله عَلِيْتُهُ جفنة لها أربع حِلَق.

وروى أبو داود وأبو بكر الشافعي عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله عَيِّلِيَّةِ شاة، والطعام يومئذ قليل، فقال لأهله: «اطبخوا هذه الشاة، وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه، واطبخوا وأثردوا عليه»، قال: وكانت للنبي عَيِّلِيَّةِ قَصْعة يقال لها الغرّاء، يحملها أربعة رجال، فلما أصبح وسَبَّحوا سبْحة الضحى أُتي بتلك القصعة، والتقوا عليها فإذا أكثر الناس حتى رسول الله عَيِّلِيَّة، فقال أعرابي ما هذه الجِلْسة؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّة؛ «إن الله تعالى جعلني عبداً كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً» ثم قال رسول الله عَيِّلِيَّة؛ «كلوا من جوانبها، ودعوا ذِرْوَتها يبارك لكم فيها»، ثم قال: «خذوا فكلوا فوالذي نفسي بيده لتفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله تعالى»(١).

التاسع: في سيرته عَلِيْكَ في الطعام الحار.

روى الطبراني بسند فيه راو لم يسم وبقيته بسند حسن عن مجويرية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عليه كان يكره الطعام الحار حتى يذهب فَوْرُه ودخانه (٢).

وروى الإمام أحمد والطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها كانت إذا ثردت غطته شيئاً حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله عَيَالِيَّة يقول: «إنه أعظم للبركة»(٢٣).

وروى الطبراني برجال الصحيح والبيهقي عن خوْلَة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله عَلَيْكُ فجعلت له خَزيرة فقدمتها إليه. فوضع يده فيها فوجد حرها، فقبضها فقال: «يا خولة لا نصبر على حر ولا برد»، وفي رواية فقربت له عصِيدة في تَوْر، فلما

<sup>(</sup>۱) ـ وأخرجه ابن عساكر كما في التهذيب ٣١٠/٧،٨٩/١ وانظر الكنز (٤١٧٠٧) وأبو داود في الأطعمة باب (١٨) وابن ماجه (٣٢٧٥) والحاكم ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) ـ أخرجه أحمد ٣٠٠/٦ والحاكم ١١٨/٤ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٣٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٠/٧ وانظر المجمع ١٩/٥.

وضع يده فيها احترقت فقال: «حسّ» ثم قال: «إن ابن آدم إن أصابه حر قال حس، وإن أصابه برد قال: حس»(١).

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم أتى بصحفة تَفُور فأسرع يده فيها، ثم رفع يده فقال: «إن الله عز وجل لم يطعمنا ناراً» (٢).

وروى أيضاً في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والدَّيْلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر والحاكم وصححه عن جابر، وعن أسماء، ومُسدد عن أبي يحيى، وأبو نعيم في الحِلْية عن أنس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيْسَة قال: «أبردوا بالطعام الحار، فإن الطعام الحار لا بركة فيه» (٣).

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ كان لا ينفخ في الطعام ولا في الشراب (٤).

العاشر: في أكله عَيْنِكُ ماشياً.

روى الطبراني برجال الصحيح خلا ابن لَهيْعَة وسنده حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكَ دخل حائطاً لبعض الأنصار فجعل يأكل الرطب فيأكل وهو يمشى وأنا معه (٥٠).

وروى الحارث بن أبي أُسَامة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيْسَةٍ كان يأكل قائماً وقاعداً وينصرف عن يمينه وشماله.

الحادي عشر: في كراهته عَيْلِيَّةً أن يشم الطعام ـ إن صح الخبر.

روى ابن عدِي بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عَلَيْكُ كره شم الطعام وقال: «إنما يشم السباع».

الثانمي عشو: في آلات أكله عَيْقَالُهُ وأمره بتغطية الإناء وأكله على الأرض.

روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنّسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) ـ انظر المجمع ٢٢/٥.

<sup>(</sup>٢) ـ الطبراني في الصغير ٨/٢٥ وابن عساكر كما في التهذيب ٣٩١/١٠ وانظر المجمع ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) ـ ذكره الهيشمي في المجمع وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه عبد الله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم المجمع ٢٣/٠.

 <sup>(</sup>٤) - الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي: فيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك ونقل عن وكيع أنه قال فيه ثقة ولكنه ضعيف حداً.

<sup>(</sup>٥) ـ وذكره الهيثمي في المجمع ٢٨/٥.

عنه قال: ما أكل رسول الله عَيِّلِيَّة على خِوان، ولا في شُكُرُجَّة ولا خبز له مرقق، قال يونس فقلت لقتادة فعلام كان يأكل؟ قال على هذه السفرة (١٠).

وروى البخاري في تاريخه وأبو الشيخ عن فَرْقد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِةِ وأكلت على مائدته.

وروى الحارث بن أبي أسامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أُكِل الضَّبُ على مائدة رسول الله عَيْنِي (٢).

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن بشر قال: كان لرسول الله عَيْلِيُّ جفْنة لها أربع حِلَق.

وروى النّسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله عَلَيْتُه بيدي إلى منزله، فلما انتهينا أخرجوا لنا طبقاً عليه فِلَق من خبز قال: «ما من أُدْم؟» قالوا: لا شيء غير خل، قال: «في الأُدُم الخل»، قال جابر رضي الله تعالى عنه: فما زلت أُحبه منذ سمعته من رسول الله عَلَيْتُهُ (٢).

وروى أبو داود عن عبد الله بن بُسْر قال: كان لرسول الله عَلَيْتُ قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال.

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: صنعت لرسول الله عَلَيْكُ في بيت أبي بكر سفرة . في بيت أبي بكر - حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقايته ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقي، قال: شقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء، وبواحد السفرة، ففعلت ذلك، فلذلك سميت ذات النطاقين (1).

وروى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رسول الله عَيِّلِهُ من شِعْب في المجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة فدعوناه فأكل معنا ولم يمس ماء(٥٠).

وروى البزّار بسند فيه عبد الله بن زيد وأبي عُبَيد البصري ومُجَّاعَة البصري بنحو رجالهم، وبقية رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إلى

<sup>(</sup>۱) ـ البخاري (۱۹ ۸۵،۰۲۵).

<sup>(</sup>٢) . بنحوه عند البخاري (٥٣٨٩،٤٤١/٩).

<sup>(</sup>٣) . وأخرجه مسلم ٣/ ١٦٢٢ (٢٠٥٢/١٦٦) والنَّسائي في الإيمان باب (٢١).

<sup>(</sup>٤) . أخرجه البخاري ٩/ ٤٤ (٥٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) . أخرجه أبو داود في الأطعمة باب (١٢) وأحمد (٣٩٧/٣).

رسول الله عَيْنِيْكُمْ فقال: ضعه بالحضِيض أو بالأرض(١).

وروى بسند ضعيف عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ كَان يأكل على الأرض ويقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد.

وروى أبو يَعْلَى برجال ثقات عن جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً يقال له أبو حُمَيْد أتى رسول الله عَيْقَالِ بإناء فيه لبن من النقيع نهاراً فقال رسول الله عَيْقَالِهِ: «هلاً خمَّرته؟ ولو أن تعرض عليه بعود»(٢).

الثالث عشر: في تسميته عَلَيْكُ عند إرادة الأكل وأمره بها، وقبضه يد من لم يسم عند الأكل.

وروى الإمام أحمد عن رجل خدم رسول الله عَلَيْتُهُ قال: كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا قرب إليه طعامه قال: «باسم الله».

وروى أبو الحسن بن الضحاك من طريق ميْسَرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ وهو يأكل طعاماً، يسمي عند ثلاث لُقم، عند كل لقمة مرة، ثم يمضي فيه حتى يأتي عليه.

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيِّلِيّة كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله عَيِّلِيّة: «أما أنه لو سمّى لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله فليقل: باسم الله أوله وآخره» (٢٠).

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي رمثة ومحبشي بن حرب رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله على الله على عنه أن أصحاب رسول الله على الله على عنه أن أصحاب رسول الله على عنه أن أصحاب رسول الله على على طعامكم، واذكروا اسم الله تبارك وتعالى يبارك لكم فيه».

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن حذيفة (٤) رضى الله تعالى عنه قال: كنا إذا

<sup>(</sup>١) ـ أخرجه ابن أبي شيبة ٢٢٥/١٣ وانظر المجمع ٢٤/٥ والمطالب (٣٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) - الحديث عن مسلم ٣/ ٩٩٥١(٢٠١١/٩٤) (٢٠١١/٩٥).

<sup>(</sup>٣) - أخرجه أحمد ٢,٢٠٨/٢ ٢٦٥٢٤ والدارمي ٩٤/٢ وأبو داود ٤/ ٣٧٦٧)١٣٩ والترمذي ٤/ ١٨٥٨)٢٨٨ (١٨٥٨) والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٦٥(٢٨٦) وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد ص ٣٣٤١)٣٦٦) والحاكم وصححه ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) - أخرجه أحمد ١٠/٣ ٥ وأبو داود ٤/ ١٣٨(٢٦٤٤) وابن ماجه ٢/ ١٠٩٣ (٣٢٨٦) وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد ص ١٠٣١(١٣٤٥) والحاكم في المستدرك ١٠٣/١.

حضرنا مع رسول الله عَيِّلِيَّة طعاماً لم يضع أحد منّا يده حتى يبدأ رسول الله عَيِّلِة فيضع يده، ولقد حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تُدْفَع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله عَيِّلَة يدها ثم جاء أعرابي كأنما يُدْفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ بيده، فقال رسول الله عَيِّلَة: «إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه يستحل بها، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده يستحل بها، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع أيديهما» (١).

الرابع عشر: في أكله عَلَيْكُ بثلاث أصابع - ولعقهن إذا فرغ، وأمره بلعق الصفحة - وبيده اليمني، وأمره بذلك ودعائه على من أكل بشماله.

روى البزَّار عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان يأكل بثلاث أصابع، ويلعقهن إذا فرغ<sup>(٢)</sup>.

وروى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن كَعْب بن عُجْرَة، والحسين بن إبراهيم العامري وابن سعد وأبو بكر الشافعي عن كعب بن عُجْرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّكُ يأكل بأصابعه الثلاث، بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحها، قبل أن يمسحها، ويلعق الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام (٣).

وروى الطبراني بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةً إذا أكل لعق أصابعه، وقال: «آه لَعْقُ الأصابع بركة».

وروى مسلم وابن أبي شَيْبة وابن سعد وأبو بكر الشافعي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنِيَة كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعقها، ولفظ أبي بكر: يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يده حتى يلعقها(٤).

وروى عبد الرزاق عن عُرُوة بن الزبير رحمه الله تعالى أن النبي عَيْسَةٍ (٥) كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث: الإبهام واللتين تليها.

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنَّسَائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله

<sup>(</sup>۱) - مسلم ۲/ ۹۷ (۲۰۱۷/۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) ـ ذكره اليثمي في المجمع وأعله بعاصم بن عبيد الله ٢٨/٥.

<sup>(</sup>٣) - انظر المجمع ٥/٣١.

<sup>(</sup>٤) ـ أخرجه مسلم ٣/ ١٦٠٥ (٢٠٣٢/١٣١).

<sup>(</sup>٥) ـ أخرجه البخاري ٩/ ٧٧٥(٥٥٦) ومسلم ٣/ ١٦٠٥(٢٠٣١/١٢٩) (٢٠٣١/١٣٠).

تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يَلعَقها أو يُلعِقَها».

وروى الطبراني برجال الصحيح غير المُسَيَّب بن واضح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلِيِّ أمر بلعق الصحفة.

وروى أبو سعيد بن الأعرابي والحكيم التّرمذي عن كَعْب بن عُجْرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْقِيلًم يأكل بثلاث أصابع، قال هشام بن عروة: الإبهام، والتي تليها، والوسطى.

وروى أبو بكر الشافعي عن عبد الله بن عامر قال: كان رسول الله عَيَالِيُّ إذا أكل أكل بثلاث أصابع، ويستعين بالرابعة.

وروى مسلم والثلاثة والبرقاني في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيِّةً إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، وقال: «إذا وقعت لُقْمة أحدكم فَلْيُمِطْ عنها الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان»، وأمر بسلت القصعة وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» (١).

وروى ابن عدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عَيَّالِيَّة كان إذا أكل الطعام والإدام أكل بثلاث أصابع.

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى برجال ثقات عن حفْصة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت يمين رسول الله عَيْقِيلُ لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وكان يجعل شماله لما سوى ذلك(٢).

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (٣).

وروى الإمام مالك ومسلم واللفظ له عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْسَمُ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل بالعمامة أو يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه (٤٠).

<sup>(</sup>١) ـ أخرجه مسلم ١٦٠٧/٣ وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنه (٢٠٣٣/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٨٨/٦.

<sup>(</sup>٣) - أخرجه مسلم ١٣/ ٩٩٥١ (٥٠١/٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) ـ أخرجه مسلم ١٥٩٨/٣.

وروى الإمام أحمد وابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْقِيَّة: «ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويأخذ بشماله، ويعطي بشماله»(١).

وروى الإمام أحمد ومُسدَّد عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رحمهما الله تعالى أن امرأة منهم قالت: دخل عليّ رسول الله عَيْنِيَّة وأنا آكل بشمالي، وكنت امرأة عشراء فضرب يدي، فسقطت اللقمة فقال: «لا تأكلي بشمالك، قد أطلق الله عز وجل لك يمينك، فتحول شمالى يميناً»، فما أكلت بها بعد (٢).

وروى الإمام أحمد ومسلم عن سَلمة بن الأكْوع رضي الله تعالى عنه أن رجلاً يسمى بُسْر بن راعي الغير أكل عند رسول الله عَيْسِهُ بشماله فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكِبْرُ . فما رفعها إلى فيه (٣).

وروى الطبراني برجال ثقات عن حمزة بن عمر الأشلمي رضي الله تعالى عنه قال: أكلت مع رسول الله عَيْسَةً طعاماً فقال: «كل بيمينك، وكل مما يليك، واذكر اسم الله»(٤).

المخامس عشو: في أكله عَلَيْكُم مما يليه إذا كان جنساً واحداً ونهيه عن مخالفة ذلك في الطعام، وعن الأكل من وسط القصعة.

روى الستة عن عمرو بن أبي سَلمة رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله عَلَيْكَةٍ: «يا غلام سم اسم الله عَلَيْكَةٍ: «يا غلام سم اسم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك فما زالت تلك طُعْمَتي»(٥٠).

وروى التَّرْمِذِي - واستغربه - وابن ماجه عن عبد الله بن عِكْراش بن ذؤيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله عَيِّكُ فانطلق إلى بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال: «هل من طعام» فأُوتينا بجفنة كثيرة التَّريد والودَك فأكلنا منها، فخبطت بيدي في نواحيها، وأكل رسول الله عَيِّكُ من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: «يا عِكْراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد»، فأُوتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب

<sup>(</sup>١) ـ أخرجه ابن ماجه (٣٢٦٦) وابن عدي في الكامل (٣٠٥/٦).

<sup>(</sup>٢) . أخرجه أحمد ٢٦/٥٢٦٩/٤ وانظر المجمع ٢٦/٠

<sup>(</sup>٣) ـ أخرجه مسلم ٣/ ٩٩٥ ١ (٢٠٢١/١٠٧) وهذا الرجل هو بسر بن راعي العير الأشجعي كما ذكر ذلك النووي نقلاً عن ابن مندة وأبي نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرين وهو صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٤) . انظر المجمع ٥/٢٩.

<sup>(</sup>٥) ـ أخرجه البخاري ٩/ ٥٢١ (٣٧٦) ومسلم ٣/ ١٥٩٩ (٢٠٢٢/١٠٨).

ـ شك عبد الله ـ فجعلت آكل من بين يديّ، وجالت يد رسول الله عَيَّلِيَّهُ في الطبق فقال: «يا عِكْراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد» (١٠).

وروى الطبراني عن الحكم الغِفاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا وضع يده في القصعة أو في الإناء لم تجاوز أصابعه موضع كفه (٢).

وروى البزَّار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيَّالِيَّهِ كان إذا أكل الطعام لا تعدو يده ما بين عينيه إلى ما بين يديه، فإذا أتى بتمر جالت يده (٣).

وروى أبو بكر الشافعي وابن عَدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ يأكل الطعام مما يليه، فإذا جيء بالتمر جالت يده.

وروى الطبراني برجال ثقات عن سُلْمي رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّالِيَّهِ يكره أن يأخذ من رأس الطعام (٤).

السادس عشر: في قطعه عَيْنَكُم اللحم بالسكين،

روى البخاري عن عمرو بن أُميّة رضي الله تعالى عنه أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله عَيِّلِيَّةِ يَحْتَرُ من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين الذي يَحْتَرُ بها، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ (٥).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن المُغِيرة بن شُعْبَة رضي الله تعالى عنه قال: ضِفْتُ النبي عَلَيْكُ ذات ليلة، فأمر بِجنْبِ فَشُويَ، فأخذ الشفرة فجعل يحُزُّ لي منه، فجاء بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بالصلاة، فألقى الشفرة وقال: ما له تربتُ يداه، وقام يصلي وكان شاربي وفاءً، فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سِوَاك (٢).

السابع عشر: في إخراجه عَلِيكُ السوس من التمر حين أراد أكله.

وروى أبو داود وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عَلِيْكُم أتى بتـمر عَتِيق، فجعل يفتّشُه بإصبعه يخرج السوس منه(٧).

<sup>(</sup>١) - أخرجه الترمذي ٤/ ٢٨٣(١٨٤٨) وقال حديث غريب وابن ماجه ٢/ ١٠٨٩(٣٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) - انظر المجمع ٣٠/٥ وقال فيه النعمان بن شبيل وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) - قال الهيثمي: فيه خالد بن إسماعيل وهو متروك. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) - انظر المجمع ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١/ ١١١(٢٠٨) (٤٠٨) ومسلم ١/ ٢٧٤(٩٩/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٥٢/٤ وأبو داود ١/ ١٣١(١٨٨) والترمذي في الشمائل ص ٧٩ حديث (١٦٨) والنسائي كما في التحفة ٨٩٢٨.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود ٤/ ١٧٤(٣٨٣٢) وابن ماجه ۲/ ١١٠٦(٣٣٣٣).

في آداب جامعة

الثامن عشو: في كيفية إلقائه عَلَيْكُ نوى التمر.

روى مسلم والتَّرْمِذِي والنَّسَائي عن عبد الله بن بُشر رضي الله تعالى عنهما قال: نزل رسول الله عَيِّكِيِّ على أبي، فقربنا إليه طعاماً ورطباً فأكل منهما(١).

التاسع عشر: في أنه تَلِيُّكُ لم يكن لينفخ في الطعام والشراب ونهيه عن ذلك.

روى الطبراني وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله عَيِّلِيَّهُ ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء (٢).

العشرون: في نهيه عَيِّاللهِ عن القِران في التمر.

روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتّرْمِذِي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله عَيْنِكُ أن يَقْرِن الرجل بين تمرتين إلا أن يستأذن أصحابه، قال شُغبَة: الإذن من قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما (٣).

الـحادي والعشرون: في نهيه عَلِيلًا أن يقام عن الطعام حتى يُرفع.

روى ابن ماجه والبيهقي في الشُّعَب، وقال: أنا أبراً من عهدته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله عَيَالِتُهُ أن يقام عن الطعام حتى يُوفِع(٤).

وروى أيضاً بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه وإذا وضعت المائدة فليأكل الرجل مما يليه، ولا يأكل مما بين يدي جليسه ولا من ذروة القصعة، فإنما تأتيه البركة من أعلاها، ولا يقوم رجل حتى ترفع المائدة، ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم، وليعذُر، فإن ذلك يخجل جليسه، فيقبض يده، وعسى أن تكون له في الطعام حاجة».

الثاني والعشرون: في عرضه عَيِّكُ الطعام على نسوة.

وروى ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد بن السَّكن رضي الله تعالى عنهما قالت: أتى رسول الله عَلَيْكُ بطعام فقلنا لا نشتهيه، فقال: الا تجنَّمَن كذباً وجوعاً».

الثالث والعشرون: في قوله عَلَيْكُ لمن تجشُّأ عنده: «اكفف عنا جُشَاءك».

روى التُّرمِذِي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تجشأ رجل عند

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٣/ ١٦١٥ (٢٠٤٢/١٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٥/٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٥/ ١٣١(٢٤٨٩) ومسلم ٣/ ١٦١٧(١٥١/٥١).

<sup>(</sup>١) ضعيف أخرجه ابن ماجه (٣٢٩٤).

رسول الله عَيِّكَ فقال له: «كُف عنا جُشاءك، فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة»(١).

وروى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن خالد الكوفي بنحو رجاله عن أبي مجمد بن رضي الله تعالى عنه قال: أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله عَيِّلِيَّةً وأنا أَجَشَّا فقال رسول الله عَيِّلِيَّةً: «اكفف عنا مجشاءَك، أبا مجمئيفة فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة»، فما أكل أبو مجمئيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان إذا تغذى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغذى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغذى لا يتعشى وإذا

الرابع والعشرون: في أمره عَيْسَة بغمْس الذباب الذي يقع في الطعام فيه.

روى البخاري وأبو داود وابن ماجه والبَيْهَقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِيَّةً قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلْيَغمِسُه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (٣).

وروى الطبراني والإمام أحمد والنَّسَائي وأبو يعلى والحاكم والضياء عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّكِيَّة: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلْيمْقُلْه فيه، فإن في أحد جناحيه سما، وفي الآخر شفاء، وإنه يُقدم السم، ويؤخر الشفاء»(1).

وروى ابن حبّان عنه أن رسول الله عَيْقِطَة قال: ﴿إِذَا وَقَعَ الذَّبَابِ فَي إِنَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْقُلُهُ فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء».

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن حِبّان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْلِكِّ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلْيَغْمِسُه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يُثقِى بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله، ثم لينزعه»(٥).

الخامس والعشرون: في أنه لم يكن يذم طعاماً.

روى الخمسة والشيخان والحارث بن أبي أُسامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله عَيْنِيَةٍ طعاماً قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٧٨) والرازي في العلل (١٨٦١) وابن ماجه (٣٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٣١/٥ وانظر الميزان للذهبي (٩٣٩١) وابن حجر في اللسان ٢٩٤/٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٠/ ٢٥٠ (٧٨٢) وأحمد ٣٤٠/٣ وأبو داود (٣٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي فمي المسند ص ٢٩١(٢١٨٨) وأحمد ٦٧/٣ وابن ماجه ٢/ ٥٠٠٤(٤٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٩/ ٤٧ (٥٤٠٩) ومسلم ٣/ ٦٣٢ (٢٠٦٤/١٨٧).

وروى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما عاب رسول الله عَلَيْكُ. طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه.

وروى التّرمذي في الشّمائِل عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيَّةً لا يذم ذَوَاقاً ولا يمدحه، أي كان لا يصف الطعام بطيب أو فساد، إن كان فيه والله أعلم.

# السادس والعشرون: في أكله عَيْلِيَّة مع المجذوم.

روى أبو داود والتَّرمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْكَةِ أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: «كل ثقة بالله تعالى، وتوكُّلاً عليه»(١).

وروى الإمام أحمد ومسلم والبَيْهقي عن الشَّرِيد بن سُوَيْد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله عَيِّكِيَّةِ: «إنا قد بايعناك».

السابع والعشرون: في أكله مع امرأة من غير زوجاته في إناء واحد.

روى البخاري في الأدب عن أم صُبَيّة خَوْلة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله عَيِّالِيَّ في إناء واحد والله أعلم.

الثامن والعشرون: في امتناعه عَيْدُ من استعمال الجمع بين أُدْمين.

روى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن عبد الكبير بن شُعَيب بنحو رجاله عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله عَيَّالِيَّةِ بإناء أو قَعْب فيه لبن وعسل فقال: «أُدُمان في إناء لا آكله ولا أُحرّمه»(٢).

التاسع والعشرون: في أمره عَلِيْكُم بالائتدام.

روى الطبراني برجال ثقات غير عَزِيز بن سُفْيان بنحو رجاله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْسَة قال: «ائتدموا ولو بالماء»(٣).

الثلاثون: في غسل اليد والفم قبل الطعام وبعده.

روى الإمام أحمد وأبو داود والتَّرْمِذِي عن سَلْمان رضي الله تعالى عنه قال: قرأت في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ٤/ ٣٩٢٥/٢٩٩) والترمذي ٤/ ٢٦٦(١٨١٧) وابن ماجه ٢/ ١١٧٢ (٣٥٤٢) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٤٤٣(١٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ١٢٢/٤ وانظر المجمع ٣٤/٥ والسيوطي في اللالئ ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في التاريخ ٣٤٠/٧ وانظر الكنز (٤٠٩٨٧).

التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي عَلَيْتُكُم فقال: «بركة الطعام بالوضوء قبله والوضوء بعده» (١).

وروى ابن عَدِي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل تُتَاء رسول الله عَمَيْكُ فانطلقنا معه فلما طعم غسل يده أو قال يديه.

وروى التَّوْمذِي وابن ماجه وأبو بكر الشافعي عن عِكْراش بن ذُويب رضي الله تعالى عنه أنه أكل مع رسول الله عَلَيْ ثريداً كثير الوَدَك ثم أكل عَقِبه تمراً، قال: ثم أتينا بماء فغسل رسول الله عَيِّلِةً يديه ثم مسح ببل كفيه ووجهه وذراعيه ورأسه.

وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه، وإذا رفع»(٢) المراد بالوضوء هنا: غسل اليدين فقط.

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أكل رسول الله عَلَيْتُ كتف شاة فمضمض وغسل يديه.

المحادي والثلاثون: في مسحه عَيْكُ يديه بالحَصْباء بعد فراغه من الطعام.

روى الشيخان وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الوضوء مما مست النار قال: كنا في زمن النبي عَلَيْكُ وقليلاً ما نجد الطعام، فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أَكفّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.

الثاني والثلاثون: فيما كان يقول رسول الله عَيْظِيُّه بعد أكله.

روى الإمام أحمد وأبو داود والتُّرمِذي في الشَّمَائل وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكِ كان إذا فرغ من طعامه، وفي لفظ: إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا، وجعلنا مسلمين» (٢٠).

وروى أبو داود والنسائي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْكَيْم كان إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم، وسقى وسوَّغه وجعل له مخرجاً»(٤).

وروى الإمام أحمد والشيخان والأربعة عن أبي أُمَامَة رضي الله تعالى عنه أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ه/٤١/ وأبو داود ٤/ ٣٧٦١/١٣٦) والترمذي ٤/ ٢٨١(١٨٤٦) والحاكم ٤/ ١٠٦-١٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٢٦٠) وابن عدي في الكامل ٢٠٨٤/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٩٨،٣٢/٣ وابو داود ٤/ ١٨٥٧(٥٠٨٥) والترمذي ٥/ ٥٠٨ (٣٤٥٦) وفي الشمائل ص ٩٨(٩٩١) وابن ماجه ٢/ ١٩٣٨(٣٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٤/ ١٨٧(٣٨٥١) والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٦٤(٢٨٥) وابن حبان ذكره الهيئمي في المموارد ص ٢٣٥(١٣٥١).

رسول الله عَيْقِيْهِ كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»، وفي رواية: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي، ولا مُؤدَّع، ولا مُشتَعْنَى عنه ربنا»(١).

وروى الإمام أحمد عن رجل خدم رسول الله عَيْقَة أن رسول الله عَيْقَة كان إذا فرغ من طعامه قال: «اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك المحمد على ما أعطيت» (٢).

وروى البَرَّار عن عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِيَّة كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، الحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل، أسألك برحمتك أن تجيرنا من النار» (٣).

وروى الطبراني عن الحارث بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّكُ يقول عند فراغه من طعامه: «اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت، وأرويت، لك الحمد غير مكْفُور، ولا مُؤدَّع، ولا مُشتَغْنَى عنك ربنا»(1).

وروى ابن أبي شَيْبة والبزّار عن أبي سَلمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقِيِّة كان يقول إذا فرغ من طعامه: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، والحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل، نسأله برحمته أن يجيرنا من النار، فَرُبَّ غيرِ مَكْفِيٌ لا يجد منقلباً ولا مَأْوَى»(٥).

وروى النَّسائي والحاكم وابن عَدِي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دعا رجل من الأنصار أهل قُباء رسول الله عَلِي فانطلقنا، فلما طعم وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي غير يُطْعِم ولا يُطْعَم، منَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي غير مُودَّع ربي، ولا مُكَافاً ولا مَكْفُور ولا مُستَعْنَى عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العُرى، وهدانا من الضلال، وبَصَّرنا من العمى، وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين» (٢).

الثالث والثلاثون: فيما كان عليه يقوله إذا أكل عند أحد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٩/ ٨١٥(٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٢٧،٦٢/٤ وابن السنى (٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر المجمع ٥/٩٧.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ٣٠٤/٣ وعبد الرزاق في المصنف (٢٨٤٢) وانظر المجمع ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر المجمع ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه معمر بن راشد في الجامع ١٠/ ٣٨١(١٩٤٢) وأحمد ١٣٨/٣ والبيهقي ٢٨٧/٧.

روى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ جاء إلى سعد بن عُبادة رضي الله تعلق عنه فجاء بخبز وزيت فأكل رسول الله عَيَّالِيَّةِ، ثم قال: «أَفْطَر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّت عليكم الملائكة»(١).

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنهما قال: نزل علينا رسول الله عَيِّلِهُ فذكر الحديث. وفيه فقال أبي: ادع لنا، فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم» (٢).

#### تنبيهات

الأول: اختلف في إنكار سيدنا جبريل الأكل متكناً فقال القاضي عياض في الشّفاء رحمه الله تعالى: التمكن للأكل، والتقعد للجلوس له كالتَّربع وشبّهُهُ من تَمَكُّن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته قال: والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه، والنبي عُلِظِيَّة إنما كان جلوسه للأكل جلوس المُشتوفِز مُقْعِياً، قال: وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وبما فسر به الاتكاء حكاه في الإكمال عن الخطّابي وقال: إنه خالف في هذا التأويل أكثر الناس، وإنهم إنما حملوا الاتكاء على أنه الميل على أحد الجانبين انتهى، وبهذا جزم ابن الجَوْزِي رحمه الله تعالى، وعبارة ابن الأثير: المتكئ في العربية كل من استوى قاعداً على وطاء متمكناً، والعامة لم تعرف المُتَّكِئ إلا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقيه، ثم قال: ومن فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب أهل الطب، قال ابن القيِّم: وهو يضر بالآكل، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي على مغيثته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة بضغط المعدة، فلا تستحكم فتحها للغذاء، وأما الاعتماد على الشيء فهو من جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال عَلَيْكُ: «آكل كما الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس كما يقل عن الخطّابي فيكون المعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكناً على الأوْطِئة والوَسَائد كفعل نقل عن الخطّابي فيكون المعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكناً على الأوْطِئة والوَسَائد كفعل الحبابرة، ومن يريد الإكثار من الأكل لكن آكل بُلغَة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزاً.

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه عَيْظِيُّهُ أكل تـمراً وهو مُقْع، وفي رواية وهو مُحتَفِز. رواه مسلم. والمراد الجلوس على وَرِكَيْه غير متمكن.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٣٥٢) وابن الشني (٤٧٩) والحاكم ٢١/١٥ وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٥٤) وابن ماجه (١٧٤٧) وأحمد ١١٨/٣ وعبد الرزاق (٧٩٠٧) وابن حبان الموارد (١٣٥٣) وأبو نعيم في المحلية ٧٢/٣ وابن أبي شيبة ٣/. ١٠٠

واختلف السلف رحمهم الله تعالى في كراهة الأكل متمكناً:

قال الخطّابي: إذا ثبت كونه مكروهاً أي خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو يجلس وينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدى: ويذكر عنه عَيِّكِيَّهُ أنه كان يجلس مُتَورِّكاً على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعاً لله تعالى، وأدباً بين يديه، قال: وهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعى الذي خلقه الله تعالى عليه انتهى.

الثاني: قال ابن القيم: في كونه عَيِّلِيَّهُ يأكل بثلاث أصابع، وهذا أنفع ما يكون في الأكلات فإن الأكل بالأصبع الواحدة من أكل التكبر، ولا يستلذ به الآكل ولا يُمِيغُه ولا يُسِيغُه إلا بعد طول، ولا يفرج آلات الطعام والمعدة بما ينويها في كل أكلة، فيأخذها على إغماض، كما يأخذ الرجل حقه حبة حبة أو نحو ذلك، فلا تلتل بأخذه، والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدرام الطعام على آلاته، وعلى المعدة، وربما اشتدت الآلات فمات، وتغصب الآلات على دفعه، والمعدة على احتماله، ولا تجد له لذة ولا استمراء، فأنفع الأكل أكله عَيْلِيَّهُ وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث، ولا عبرة بكراهة الجهال للغق الأصابع استقذاراً، نعم لو كان ذلك في أثناء الأكل فينبغي اجتنابه، لأنه يعيد أصابعه، وعليها أثر ريقه، قلت: وهذا هو الأكثر من فعله عَيْلِيَّهُ كان إذا أكل من فعله عَيْلِيَّهُ كان إذا أكل بخمس، فيجمع بينه وبين ما تقدم باختلاف الحال.

الثالث: قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما عاب رسول الله عَيِّلِيَّهُ طعاماً قط: قال في زاد المعاد: كان عَيِّلِيَّهُ لا يَرُد موجوداً، ولا يتكلف مفقوداً، وما قرب إليه شيء من الطعام إلا أكله، إلا أن تعَافَه نَفْسه فيتركه من غير تحريم، ولا عاب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه، ولم يكن من عادته عَيِّلِهُ حبس نفسه الشريفة على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى غيره، فإن ذلك يضر بالطبيعة جداً، ولو أنه أطيب، بل كان عَيِّلِهُ يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر كما سيأتي، وكان عَيِّلِهُ يراعي صفات الأطعمة، وطبائعه، واستعماله على قاعدة الطب فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر وتعديل كسره وعدله بضده إن أمكن، كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكان إذا فرغ من طعامه لَعَق أصابعه، ولم تكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا.

#### الرابع: في بيان غريب ما سبق:

القَاحَة: بقاف فألف فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث.

الأرنب: معروف يقال للذكر والأنثي.

الذريع: بذال معجمة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية فعين مهملة: السريع.

الإقعاء: بكسر الهمزة وسكون القاف وعين مهملة: أن يلزق الرجل إلييه بالأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يُقْعِي الكلب، وفسره الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن يضع إلييه على عقبيه بين السجدتين، قال أبو عبيدة والأول هو الأولى.

الفور: بفاء مفتوحة فواو ساكنة فراء: وَهَجُها وغليانها.

المخزيرة: بخاء معجمة مفتوحة، ثم زاي مكسورة، وبعد التحتية الساكنة راء: ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة، لكنه أرق قاله الطبري، وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم، وقال العُتْبي وتبعه الجَوْهَرِي: أن يؤخذ اللحم فيقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق، فإن لم يكن لحم فهي عَصِيدة وقيل مرّقة تصفى من سلالة النّخالة، وقيل المحرّيرة بالإعجام من العجين والنّخالة، وبالإهمال من اللبن.

حَسّن: بحاء مفتوحة فسين مهملتين: توجع.

النخوان: ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لغات كسر النخاء وهي أكثر، وضمها، وإخْوَان بهمزة مكسورة، قال الحكيم التُرمذي: وهو شيء محدث فعلته الأعاجم، وكانت العرب يأكلون على السُّفَر واحدها شفْرة، وهي التي تتخذ من الجلود، ولها معاليق تنضم، وتنفرج بالانفراج، سميت سُفْرة لأنها إذا حُلّت مَعَالِيقُها انفرجت، وأسفرت عما فيها فقيل سفرة.

السُّكُرَّجة: بسين مهملة، فكاف مضمومتين، فراء مشددة مفتوحة، فجيم، فتاء تأنيث: إناء صغير نأكل فيه بشيء من الأُدْم، لأنها أوعية الأصبّاغ، وهي الألوان ولم يكن من شأنهم الألوان، إنما كان طعامهم الثّريد عليها مُقَطَّعاتُ اللحم.

ولا خبز مُرَقَّق: بميم مضمومة فراء فقافين: أي لأن عامة خبزهم كان الشعير، وإنما يتخذ الرُّقاق من دقيق البُرِّ، وقلَّ ما يمكن اتخاذه من الشعير.

المائدة قال في الصّحاح: مادهُ مَيْداً أعطاه والمائدة مشتقة من ذلك، وهي فاعلة بمعنى مفعولة لأن المالك مَادَها للناس أي أعطاهم إياها، وقيل مشتقة من ماد يَمِيد إذا تحرك، فهي فاعلة على الباب. قال الحكيم التَّرْمِذِي رحمه الله تعالى: المائدة كل شيء يُمَد ويُبسَط مثل المِنديل والثوب والسفرة، نسب إلى فعله فقيل مائدة، وكان حقه أن يكون مادّة ـ الدال مضاعفة فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مايدة، والفعل واقع به، وكان ينبغي أن يكون ممدوداً، ولكن خرج مخرج فاعل، كما قالوا: سِرٌ كاتم، وهو مكتوم، وعيشة راضية وهي مَرْضِيّة.

السِّقاء: بسين مهملة مكسورة فقاف فألف فهمزة: ظرف الماء من الجلد.

النِّطاق: بنون فطاء فألف فقاف وتقدم تفسيره أوائل الكتاب.

الشُّعب: بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة.

التُّوس: بمثناة فوقية مضمومة فراء ساكنة فسين مهملة: معروف واحد الأتراس.

الحَضِيض: بحاء مهملة مفتوحة فضادين معجمتين بينهما تحتية ساكنة: قرار الأرض، وأسفل الجبل.

الصَّحْفة: بصاد مهملة مفتوحة فحاء ساكنة ففاء فتاء تأنيث: إناء كالقصعة المبسوطة.

الوطيئة: بالياء المثناة التحتية والهمزة بوزن سفينة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

الجُشاء: بجيم مضمومة فشين معجمة فألف فهمزة: تنفس المعدة.

الذوَّاق: بذال معجمة: ما يذاق باللسان.

المنديل: الأكف: بهمزة مفتوحة فكاف مضمومة ففاء جمع كف وهو اليد أو إلى الكوع.

الساعد: بسين مهملة فألف فعين فدال مهملتين: الذراع والله تعالى أعلم.

# الباب الثانى

# في صفة خبزه وأمره بإدام الخبز، ونهيه عن القائه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالساً في ظل داري فمر بي رسول الله عَيِّلِيِّ فأشار إليّ فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حُجَر نسائه: زينب بنت جَحْش أو أم سَلمة رضي الله تعالى عنهما، فدخل ثم أذن لي فدخلت، وعليها الحجاب، فقال: «هل من غَذَاء؟» قالوا: ثلاثة أقرصة من شعير فوضعت على شيء، فأخذ رسول الله عَيِّلِيِّ قرصاً فوضعه بين يديه، وأخذ الآخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره ثنتين، فجعل نصفه بين يديه، ونصفه الآخر بين يدي، وذكر الحديث (١).

وروى ابن ماجه والحكيم الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله عَيِّلِهُ البيت فرأى كسرة مُلقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: «يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قُل ما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم»، وفي رواية: «عن قوم فعادت إليهم» (٢).

وروى الطبراني عن أبي شكّيئة (٣) والبَرَّار والطبراني عن عبد الله بن أم حرام أن رسول الله عَيِّلِكُم قال: «أكرموا الخبز، زاد أبو سكينة: فإن الله تعالى أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه الله تعالى، زاد عبد الله: فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء وسخر له بركات الأرض، ومن يتبع ما يسقط من السفرة غفر له» (٤).

وروى البَرَّار بسند ضعيف والطبراني عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً عن رسول الله عَيِّلِيَّ قال: «قُوتوا طعامكم يبارك لكم فيه» (٥). قال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد أحد رواته: سمعت بعض أهل العلم يفسرها قال: هنا تصغير الأرغفة، وقال في النهاية وحكي عن الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة.

روى البخاري والتَّرمذي عن سهل بن سعد أنه قيل له: هل رأى رسول الله عَيْكُ خبز

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة (١٦٩) وابن ماجه (٣٣١٨) وانظر المجمع ٣٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٥٣) وضعفه البوصيري وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢٣٦/٢ وانظر الكنز (٦٤٥٥) وكشف الخفاء ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) أبو سكينة مصغراً وقيل بفتح أوله، ذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة وقال اسمه محلم بن سوار الإصابة ١٨٨/٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في التاريخ ١٢/٨ وذكر الفتني في تذكرة الموضوعات (١٤٤) وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٩١،٢٩٠ والحاكم ٢٢٢/٤ وانظر المجمع ٣٤/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر المجمع ٣٨/٥.

النقي؟ فقال: ما رأى رسول الله عَيْلِيَّةِ النقي حتى لقي الله، فقيل: هل كانت لكم مَناخل على عهد رسول الله عَيْلِيَّةِ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل، قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما يطير ثم نعجنه (١).

وروى التُّرمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل رسول الله عَلِيَّةِ خبزاً مُرَقَّقاً(٢).

وروى أبو داود والترمذي في الشَّمَائل عن يوسف بن عبد الله بن سلاَّم قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّهِ أَخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: «هذه أدم هذه»، وروى ابن سعد عن سهل بن سعد أنه أُهدي له صَحْفة نقي يعني حُوَّاري فقال: ما هذا؟ إن هذا الطعام ما رأيته، قيل: ما كان يأكله رسول الله عَيِّلِيَّه؟ قال: لا، ولا رآه بعينه، إنما كان يطحن له الشعير، فينفخ نفختين، ثم يوضع فيأكله.

وروى أيضاً عن سَلْمَى قالت: ما كان لنا مناخل على عهد رسول الله عَلَيْكُ، إنما كنا ننسف الشعير إذا نسفنا نسفاً.

وروى أيضاً عن أم رُومَان أن رسول الله عَيْنِكُم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يأكلون الشعير غير مَنخول والله تعالى أعلم.

تنبيه: قال شيخنا أبو الفضل أحمد بن الخطيب رحمه الله تعالى: قد تتبعت هل كانت أقراص خبزه عَيِّلِيَّ صغاراً أم كباراً؟ فلم أجد في ذلك شيئاً بعد الفحص، وأما حديث صَغِّروا الخبز، وأكثروا عدده يبارك لكم فيه فرواه الدَّيْلمي وسنده واهِ والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٩/ ٤٩ ٥(٤١٣) وأحمد ٣٣٢/٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٣/ ٥٧٥ (٣٢٥٩) (٣٨٣٠) والترمذي في الشمائل ص ٨٦ (١٨٥).

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في اللآلئ ١١٧/٢ وابن الجوزي في الموضوعات ٢٩٢/٢ وانظر تنزيه الشريعة ٢٤٥/٢ والاسرار المرفوعة ٢٣٢،١٥١،١٥٠ والتذكرة للفتني ١٤٣.

# الباب الثالث

## فيما أكله صلى الله عليه وسلم من لحوم الحيوانات

#### وفيه أنواع:

الأول: في أكله لحم الشاة وما كان يختاره من الأعضاء.

روى البخاري والتَّرْمِذي في الشَّمَائل ـ وصححه ـ، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعلي عنه قال: أتى رسول الله عَلِيَّة بلحم فرُفِع إليه الذراع وكانت تعجبه فَنَهَسَ منها.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي في الشّمائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب العُراق إلى رسول الله عَيْقِكُ الذراع ذراع الشاة، وكان يعجبه الذراع (١).

وروى البزّار برجال ثقات عنه أن رسول الله عَيِّكَ أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين الجيران قال: فوزعها بين الجيران، ورفعت الذراع إلى رسول الله عَيِّكِم، وكان أحب الشاة إليه الذراع، فلما جاء رسول الله عَيِّكِم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بقي عندنا منها إلا الذراع، قال: «بقي كلها إلا الذراع» (٢).

وروى التَّرْمِذي ـ وحسنه ـ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الذراع أحب الى رسول الله عَيِّلِيَّة، وكان لا يجد اللحم إلا غِبًا وكان يعجل إليه لأنه أعجله نضجاً (٢).

وروى أبو نُعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب اللحم إلى رسول الله عَلِيْكِ الكتف(1).

وروى ابن ماجه عن أبي الدَّرْداء رضي الله تعالى عنه قال: ما دعي رسول الله عَلَيْكُ إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أُهدي له لحم إلا قبله (°).

وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتى رسول الله عَيْشَة بلحم بقر فقيل: هذا ما تصدق به على بُرَيرة فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية»(٦).

وروى عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله عَلَيْكُم فأتى بلحم فجعل القوم يُلْقُمونه اللحم فقال رسول الله عَلَيْكُم: «أطيب اللحم لحم الظهر»(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب (٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر ابن القيسراني (٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر اتحاف السادة المتقين ١٢٠/٧ وانظر الكنز (١٨١٦٩).

<sup>(</sup>٥) ضعيف أخرجه ابن ماجه ٢/ ١٩٩١(٣٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٩/ ٤٠٤ (٢٧٩٥) ومسلم ٢/ ١١٤٤ (١٥٠٤/١٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٨) وأحمد ٢٠٥،٢٠٤/١ والحاكم ١١١/٤ وانظر المجمع ١٧٠/٩ والحميدي (٣٩٥).

وروى الحاكم والبَيْهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قدمت بين يدي رسول الله عَيْدِي عَناقاً فنظر إلي وقال: «قد علمت حبنا اللحم». وذكر الحديث.

وروى أبو نُعيم عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: كان النبي عَلَيْكُ يعجبه الذراعان والكتف(١).

وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب الشاة إلى رسول الله عَيْقِيِّهِ مُقَدّمها (٢).

وروى الشيخان والحُمَيْدي عن عمر بن أُمية أنه رأى رسول الله عَيِّلِيَّة يحتز من كتف شاة في يده، يأكل منها، فدُعِي إلى الصلاة فألقاها، وألقى السكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ.

وروى الإمام أحمد والنَّسَائِي والبيهقي عن ضُبَيْعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها، أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها رسول الله عَيَّلِيَّة؛ أن أطعمينا من شاتكم، فقالت للرسول: ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أن أرسل إلى رسول الله عَيْلِيَّة بالرقبة، فرجع الرسول فأخبر رسول الله عَيَّلِيَّة فقال: «ارجع إليها فقل: أرسلي بها فإنها هادية الشاة، وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى»(٣).

الثانى: في أكله عَيْنَا القَدِيد.

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن خياطاً دعا رسول الله عَيْسَةٍ للعام صنعه، فذهبت مع رسول الله عَيْسَةٍ، فقرب إليه خبزاً من شعير، ومُرقاً فيه دَبَّاءُ وقَديد<sup>(٤)</sup>.

وروى النَّسائي عن عبد الرحمن بن عَابِس عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحوم الأضاحي، قالت: كنا نخبئ الكُرّاع لرسول الله عَيْلِيَّة شهراً ثم يأكله(٥٠).

وروى ابن ماجه عنها قالت: لقد كنا نرفع الكُراع فيأكله رسول الله عَلَيْتُ بعد خمسة عشر يوماً من الأضاحي(٦).

وروى أبو الشيخ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أكلنا القَدِيد مع رسول الله عَلِيُّةِ.

<sup>(</sup>١) انظر كنز العمال (١٨١٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٥/٣٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ٣٦١/٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٤/ ٣١٨(٢٠٩٢) (٤٣٦،٥٣٧٩) ومسلم ٣/ ١٦١٥(٤١/١٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٢٣٦/٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (١٥١١).

وروى الأربعة عن رجل قال: ذبحت للنبي عَيِّكَ شاة ونحن مسافرون، فقال: «أصلح لحمها، فلم أزل أُطْعِمُه منه إلى المدينة»(١).

الثالث: في أكله عَيْنِكُ الشُّواءَ.

روى الإمام أحمد وابن مَاجَه والتَّرْمِذي في الشمائل عن الحارث بن جَرْءَ الزَّبِيدي رضي الله تعالى عنه قال: أكلنا مع رسول الله عَيَّلِيَّهُ في المسجد لحماً قد شُوي، فمسحنا أيدينا بالحَصْبَاء، ثم قمنا نصلي ولم نتوضاً (٢).

وروى أبو يَعْلى والنسائي في الكُبْرى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أمر أبي بحريرة فصنعت، ثم أمرني فأتيت بها رسول الله عَيَّلِيَّه، قال: فأتيته وهو في المسجد، فقال لي: «ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذا؟» قلت: لا، فأتيت أبي، فقال: هل رأيت رسول الله عَيَّلِيَّه أن يكون السول الله عَيَّلِيَّه أن يكون الشعى اللحم، قال: فأمر بشاة لنا داجن فذبحت ثم أمر بها فشويت، ثم أمرني، فأتيت بها رسول الله عَيِّلِيَّه، فقال لي: «ماذا معك يا جابر؟» فأخبرته، فقال: «جزى الله تعالى الأنصار عنا خيراً ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حَرَام، وسعد بن عُبَادة رضى الله تعالى عنهما».

وروى الشيخان والنَّسَائي عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: أشهد لكنت أشْوي لرسول الله عَيْسِةُ بطن الشاة، ثم صلى ولم يتوضأ.

وروى التَّرْمِذي - وحسنه - عن أم سَلَمة رضي الله تعالى عنها أنها قربت لرسول الله عَيِّلِيَّة جَنْباً مشوياً فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.

وروى عن المغيرة بن شُعْبة رضي الله تعالى عنه قال: ضِفْت رسول الله عَلَيْكُم ذات ليلة فأمر بجنّب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحُرُّ بها منه، فجاء بلال رضي الله تعالى عنه فأذنه بالصلاة، فألقى الشَّفرة وقال: «ما له تربتْ يداه».

# الرابع: في أكله عَيِّكَ لحم الجَزُور.

روى النَّسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان علي رضي الله تعالى عنه قدم به عَلَيْكُ، وعلي رضي الله تعالى عنه من اليمن به عَلَيْكُ، وعلي رضي الله تعالى عنه من اليمن مائة بدنة، فنحر رسول الله عَلَيْكُ منها ثلاثاً وستين، ونحر علي رضي الله تعالى عنه سبعاً وثلاثين، وأشرك علياً رضي الله تعالى عنه في بدنة، ثم أخذ من كل بدنة بُضْعَة فجعلت في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الضحايا باب (١١) والحاكم في المستدرك ٢٣٠/٤ وهو عند مسلم في الأضاحي (٣٦،٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۱۰۹۷ (۳۳۰۱).

قدر فطبخت، فأكل رسول الله عَيِّكَ، وعلي رضي الله تعالى عنه من لحمها وشربا من مرقها(١).

الخامس: في أكله عَلِيلًا سمك البحر المالح.

روى الشيخان وابن أبي عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزونا جَيْش الحَبط وأميرنا أبو عُبيدة بن الجَوَّاح رضي الله تعالى عنه فجعنا جوعاً شديداً فألقى لنا البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العَبْبر، فقال أبو عبيدة: كلوا منه فأكلنا وأدَّهناً، وأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته، وكان يجلس النفر الخمسة في موقع عينيه، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي عَلَيْكُ، فقال: «كلو رزقاً أخرجه الله تعالى لكم، وأطعمونا، إن كان معكم»، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.

وروى الدارَقُطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا فجعنا حتى إنا لنقسم التمر التمرة والتمرتين، فبينا نحن على شط البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة، فاقتطع الناس ما شاؤوا من شحم لحم، وهو مثل الظَّرب فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله عَلَيْكِمُ أخبروه فقال لهم: «معكم منه شيء؟» فقالوا: نعم، فأعطوه منه فأكله.

السادس: في أكله عَيْلِيُّهُ الجَرَاد.

روى الخمسة وأبو نُعَيم في الطب وابن حِبّان عن عبد الله بن أبي أوْفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله عَيْالِيُّهُ سبع غزوات أو ست غزوات فكنا نأكل معه الجراد (٢).

وروى أبو نُعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أزواج رسول الله عَيْلِيَّةٍ يَبْعَثْنَنِي فَالتقط لهن الجراد فيقلينه بالزيت ثم يطعمنه رسول الله عَيْلِيَّةٍ.

السابع: فيما جاء في لحم الفرس.

روى الطَّبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهم نحروا فرساً على عهد رسول الله عَلِيلِيًّة قالت: فأكلنا نحن، وأهل بيت رسول الله عَلِيلِيَّة.

الثامن: في أكله عَلَيْكُ لحم الدجاج.

روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ يأكل لحم الدَّجاج (٣).

<sup>(</sup>١) سيأتي في الحج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٩/ ٢٠(٥٩٥٠) ومسلم ٣/ ٥٤٦ (١٩٥٢/٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٩/ ١٤٥(١٧٥٥) ومسلم ٣/ ١٧٧٠(١٦٤٩/٩).

وروى ابن عَدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْتُ كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياماً، ثم يأكلها بعد ذلك.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنه قال: كان رسول الله عَلَيْتُ إذا أراد أن يأكل الدجاج حبسه ثلاثة أيام.

وروى الشيخان عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُم يأكل لحم الدجاج.

التاسع: في أكله عَيْشَةً لحم الحُبَارَى.

روى أبو داود والتُّرْمِذي والبَيْهِ قبي والسَمحامِلي وابن عَدي عن سَفِينَة مولى رسول الله عَيِّلِيَّهِ لحم حُبَارَى(١).

وروى الدارقطني في الأفراد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعثتني أُمي أُم سُلَيم إلى رسول الله عَلَيْكُ بطير مشوي، ومعه أربعة أرغفة، فأتيته به فقال: «يا أنس ادع لنا من يأكل معنا من هذا الطير»، فذكر الحديث، ويأتي في مناقب علي رضي الله تعالى عنه، قال أبو الحسن ابن الضحاك: قد ذكر عن أنس أن الطير كان حُبَارَى مفسراً ولم يرد هنا مفسراً.

العاشر: في أكله عَيْنَةُ الأرنب.

روى الستة عن أنس رضي الله تعالى عنه نَفَجْنا أرنباً بمر الظَّهْران فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة وشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجُزِها، وفي لفظ بوركها، وفي لفظ بفخذها، إلى رسول الله عَيِّلِيَّهُ فقبلها، ولفظ البخاري ـ في الهبة ـ فأكلها. وفي لفظ: فأكله، قيل له: أكله؟ قال: «قبله»(٢).

وروى الدَّارَقُطْني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أُهدي لرسول الله عَلَيْكُ أرنب وأنا نائمة، فخبأ لي منها العجز، فلما قمت أطعمني.

روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله عَلِيْكُ بأرنب وأنا جالس، فلم يأكلها، ولم ينه عنها، وذكر أنها تحيض (٣).

وروى ابن مَاجَة عن خُزَيمة بن جَزْء رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: «لا آكله، ولا أُحرمه»، قلت: فإني آكل ما لم تحرم، قلت: ولم يا رسول الله؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٤/ ٥٥١(٢٧٩٧) والترمذي ٤/ ٢٧٢(١٨٢٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ٥/ ۲۰۲(۲۷۷۲) ومسلم ٣/ ٤٤٥١(٣٥٣/٥٩١).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٢ ٣٧).

قال: «إن لها دماً وقال في زاد المَعَاد:» أكل رسول الله عَيْكَ لحم الجَزُور، والضأن، والدجاج، ولحم الحُبارَى ولحم حمار الوحش، والأرنب، وطعام البحر(١١).

الحادي عشر: في أكله عليه الحجل.

روى التُّرْمِذي والحاكم، وصححه، وابن السُّني وأبو نُعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أُهْدِيَ إلى رسول الله عَيِّلِيَّةٍ حَجَلٌ مشوي فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير»، فجاء على رضي الله تعالى عنه فأكل منه (٢).

الثانبي عشر: في أكله عَيْكُ لحم شاة من الأُرْوي.

روى أبو إسحاق المُذكِي في أماليه انتقاء الدارقُطني عن حازم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّة بصيد صدته: شاة من الأُرُويِّ فأهديتها إليه فقبلها رسول الله عَيِّلِيَّة وأكل منها وكساني عمامة عَدَنِيَة وقال لي: «ما اسمك؟» قلت: حازم، قال: «لست بحازم، ولكنك مُطعم».

الثالث عشر: في أكله عُيَالِيُّ لحم حمار الوحش.

روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالساً مع رجال من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ في منزل بطريق مكة ورسول الله عَلَيْكُ نازل أمامنا، والقوم مُحْرِمون، وأنا غير محرم، فأبصروا حماراً وحشياً، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يُؤْذِنُوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس، فأسرجته: ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت، فنزلت، فأخذتهما، ثم ركبت وشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهو حُرُم فرحنا، وخبأت العضد معي لرسول الله عَلَيْكُ، فأدركنا رسول الله عَلَيْكُ، فأدان «معكم شيء؟» قلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها حتى نفذها وهو محرم (٣).

الرابع عشر: في أكله عَلَيْكُ المخ.

روى أبو بكر أحمد بن مَرْوَان المالكي الدِّينورِي في المجالسة عن معْن بن كثير عن أبيه أن سعد بن عُبادة رضى الله تعالى عنه ـ قال ـ أتى رسول الله عَيْنَالِيْهِ بصَحْفَة و جَفْنَة مملوءة

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۳۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) الترمبذي (٣٧٢١) والطبراني في الكبير ٩٦/٧،٢٢٦/١ والخطيب في التاريخ ٩/٩ ٣٦٩/ والحاكم ١٣٠/٣ والبخاري في التاريخ ٨/٢،٣٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٤/ ٢٢(١٨٢١)٢٠٤، ٩٤٥،١٩٤٥) ومسلم ٢/ ٥٥٥(٦٣/٦٣).

مُخًا، فقال: «يا أبا ثابت ما هذا؟» فقال: والذي بعنك بالحق لقد نحرت وذبحت أربعين ذات كبد، فأحببت أن أُشبعك من المخ، قال: فأكل، ودعا له النبي عَيْنِيْد، بخير قال إبراهيم بن حبيب: سمعت أن الخيْزُرَان حدثت بهذا الحديث، فقسمت قِسْماً من مالها على ولد سعد بن عُبادة، وقالت: أكافئ ولد سعد عن فعله برسول الله عَيْنِيْد.

#### تنبيهات

الأول: الشك في عدد الغزوات في أكله عَلِينَ الجراد من شُعْبَة أحد رواة الحديث.

الثانسي: قال التوربَشْتِي والحافظ وغيرهما يحتمل أنه يريد بالمعية مجرد الغزوات دون ما يتبعه من أكل الجراد، وقال التروبشتي: أي أكلوه وهم معه، ويحتمل أنه يريد مع أكله، ويدل له رواية أبي نُعَيْم عن ابن أبي أَوْفى السابقة، ورجح التروبشتي الأول لحلو أكثر الروايات عن هذه الزيادة، ولما رواه أبو داود عن سَلْمان رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله عَيْقَةً عن الجراد، فقال: لا آكله ولا أُحرمه.

قال الحافظ والصواب أنه مرسل فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ قلنا: لم نتركه، وإنما أولناه لما فيه من الاحتمال كي يوافق سائر الروايات، ولا يرد الحديث الذي أوردناه . وهو من الواضح الكلى . بما فيه خفاء والتباس.

قال الطَّيِّنِي: التأويل الأول بعيد لأن المتعية تقتضي المشاركة في الفعل كما في قوله: غزونا مع رسول الله عَيِّلِه، وقد صرح به صاحب الكشاف، والرواية الخالية عنه مطلقة تحتمل الأمرين وهذه مُقيدة تُحمل على المُقيد، وحديث سَلْمان ضعفه البغوي، ورواية من روى أنه عَيِّلُهُ لم يكن يأكل الجراد إخبار عن عدم الأكل بأنه لم يكن معه، فلم يشاهد فيبقى الكلام في لفظة معه.

الثالث: روى ابن عَدِي من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عَيِّلِي سئل عن الضَّبّ فقال: «لا آكله ولا أُحرمه»، وسئل عن الجراد فقال: مثل ذلك، قال الحافظ: هذا الحديث ليس بثابت، لأن ثابتاً قال فيه النَّسَائى: إنه ليس بثقة.

الرابع: نقل النَّووي رحمه الله تعالى الإجماع على حِل أكل الجراد، لكن فَصَّل ابن العربي في شرح التِّرمِذي بين جراد الحجاز وبين جراد الأندلس، فقال: في جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض.

قال الحافظ: إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سِمَةٌ تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه.

الخامس: ادعى ابن الجَوْزِي أن حديث أكله عَيِّكِم الحَجَل موضوع، ورد عليه الحافظ صلاح الدين العُلاثِي، وقال: إن له طرقاً كثيرة وغالبها واه، ومنها ما فيه ضعف قريب، وربما يقوي بعضها بعضاً إلى أن تنتهي إلى درجة الحُشن، وقال: والحكم على الحديث بالوضع بعيد جداً، وبسط الحكم على ذلك.

السادس: في بيان غريب ما سبق:.

الذراع: بذال معجمة مكسورة فراء فألف مهملة: هو الساعد.

العُراق: بضم العين: جمع عَرْق بفتحها، فإسكان الراء: وهو العظم إذا خلى عنه معظم اللحم.

الغب: بغين معجمة مكسورة فموحدة من الزيارة كل أسبوع، ومن الحُمَّى ما تأخذ يوماً بعد يوم.

والغُبة: بالضم البُلْغَة من العيش، وهو المناسب هنا والأولى.

العنّاق: بعين مهملة فنون مفتوحتين فألف فقاف: الأنثى من أولاد المعْز ما لم يتم له سنة.

الدُّبَّاء: بالمد تقدم الكلام عليها.

القديد: بقاف مفتوحة فدالين أولاهما مكسورة بينهما مثناة تحتية: اللحم المملوح المجفف في الشمس فعيل بمعنى مفعول.

الشُّواء: الحصباء بحاء مفتوحة وصاد ساكنة مهملتين وموحدة وبالمد: الحصى.

الداجن: بدال مهملة فألف فجيم فنون الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم.

الجنب: بجيم مفتوحة ونون ساكنة وموحدة والجانب والجنبة محركة: شق الأسنان.

الخَبط: بخاء معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مفتوحة: الورق المخبوط، وسمي الجيش به لأنه لما اشتد جوعهم كانوا يضربون الخبط بعصيهم، ويبلونه ويأكلونه.

الدجاج: بفتح الدال وكسرها وحكى الضم أيضاً.

المُعبارى: بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفتح الراء مقصور: طائر معروف نفَجْنا أرنباً بنون ففاء فجيم أي أثرناه من مكانه.

الحجَل: بحاء مهملة فجيم فلام مفتوحات طاثر معروف.

الأُروى: بهمزة مضمومة فراء ساكنة فواو فتحتية جمع أُروية وهي الشاة الواحدة من شياه الجبل، وهي أُثْني الوعول وهي تُيُوس الجبل والله تعالى أعلم.

## الباب الرابع

### في أكله صلى الله عليه وسلم أطعمة مختلفة

### وفيه أنواع:

الأول: في أكله عَلَيْكُمُ الطُّفَيْشل.

قال الحافظ أبو الحسن البلاذُرِي رحمه الله تعالى في تاريخه قيل لأم أيوب رضي الله تعالى عنها أي الطعام كان أحب إلى رسول الله عُيِّكُ ؛ فقالت: ما رأيته أمر أن يصنع له طعام، ولا رأيته ذم طعاماً قط، ولكن أبا أيوب أخبرني أنه تعشى معه ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنها طفيْشِل، فرآه يَتْهَكُها نَهْكاً، لم يره ينهك غيرها، فكنا نعمله له.

الثانسي: في أكله عَيْنِكُ الهَرِيسة.

قال أبو الحسن بن الضحاك حدثنا عبد الصمد بن أحمد بن سعيد وأحمد بن محمد قالا: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن مالك بن عَائِذ: حدثنا أحمد حدثنا صُهيب حدثا يحيى أبو محمد حدثنا عِمْران بن خالد الخُزاعي عن مَطَر الورَّاق (١) رحمهم الله تعالى أن رسول الله عَيْلِة كان إذا احتجم صنعت له هَرِيسة، ونقل الحافظ البلاذري في تاريخه عن أم أيوب قالت: كنا نعمل لرسول الله عَيْلِة الهَريس فنراه يعجبه، وكان يحضر عشاءه الخمسة إلى الستة إلى العشرة. وقال محمد بن عمر الأسلمي: لما نزل رسول الله عَيْلِة وادي القُرَى أهدى اله بنو عَريض اليهودي هريساً فأكلها رسول الله عَيْلِة وأطعمهم أربعين وسقاً فهي جارية عليهم، تقول امرأة من يهود: لهذا الذي صنع لهم محمد خير مما ورثوه من آبائهم، لأن هذا لا يزال جارياً عليهم إلى يوم القيامة.

وروي أن أَسْعَد بن زُرارَة كان يتخذ لرسول الله عَلَيْكُ الهَرِيس ليلة وليلة، فإذا كانت الليلة التي يتوقعها منها قال: «هل جاءت قصعة أسعد؟» فيقال: نعم، فيقول: «هلموا»، فنعلم أنها تعجبه.

الثالث: في أكله عَيْظِيُّهُ الحَيْس والوَطِيئَة.

روى المُحمَيْدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله عَلَيْتُهُ فقال: «هل من طعام؟» فقلت: نعم، فقربت إليه قعْباً من حَيْس خبأناه له، فوضع رسول الله عَلَيْتُهُ يده فأكل.

<sup>(</sup>١) مَطَر، بغتحتين، ابن طَهْمَان الورّاق، أبو رجاء الشلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة، صدوق، كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين، ويقال سنة تسع التقرير. ٢٥٢/٢.

وروي عنها قالت: أُهدي لنا حيْس فخبأت لرسول الله عَيْنِيَة منه، وكان يحب الحيْس فقلت: يا رسول الله عَيْنِية منه، وكان يحب الحيْس فقلت: يا رسول الله أهدي لنا حيْس، فخبأت لك منه فقال: «أذنيه، أما إني أصبحت وأنا صائم، وأكل منه»، ثم قال: «إنما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة إن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها».

وروى مسلم والتِّرمِذي والنسائي عن عبد الله بن بشر قال: نزل رسول الله عَلَيْكُ على أبي فقرب إليه طعاماً وَوَطيئة فأكل منها.

الرابع: في أكله عَيْلِيَّةِ الجشيشة.

روى مسلم عن عُتْبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إن بصري قد ساءني وذكر الحديث وفيه فحبسنا رسول الله عَيْقَة على جشيشة صنعناها له(١).

وروى أبو نُعَيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: صنعنا لرسول الله عَيِّالِيَّ فَخَارة فيها دَشِيشة.

الخامس: في أكله عَيْنَكُ الحَرِيرَة والعَصِيدَة.

روى الطبراني برجال ثقات عن سَلْمى مولاة رسول الله عَيِّلِهُ ورضي الله عنها أنها صنعت لرسول الله عَيِّلِهُ حَرِيرة وقربتها إليه فأكل، ومعه ناس من أصحابه فبقي منها قليل، فمر بالنبي عَيِّلِهُ أعرابي، فدعاه رسول الله عَيِّلِهُ فأخذها الأعرابي كلها بيده فقال له رسول الله عَيِّلِهُ أعرابي كلها فضلة».

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني أبي إلى رسول الله عَلَيْكُ أدعوه إلى طعام، فجاء معي، فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرجا، فتلقيا رسول الله عَلِيْكُ، ورحبا به ووُضِعَ له قطيفة كانت عندنا زُبَيْرِية فقعد عليها، ثم قال أبي لأمي: هاتي طعامك، فجاءت بقصعة، فيها دقيق قد عصدته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله عَلَيْكُ فقال: «خذوا باسم الله من جوانبها، وذَرُوا ذِرْوَتها فإن البركة فيها»، فأكل رسول الله عَلَيْكُ، وأكلنا منه، وفضل منها فضل، ثم قال رسول الله عَلَيْكُ: «اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك عليهم، ووسع عليهم في أرزاقهم» (٢٠).

السادس: في أكله عَيْلِكُ الثَّرِيد.

روى أبو داود والحاكم ـ وصححه ـ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان

<sup>(</sup>١) أخرجه مُشلم في المساجد (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٨٨/٤.

أحب الطعام إلى رسول الله عليه الثريد من الخبز، والثريد من الحيس (١٠).

وروى الإمام أحمد والحاكم والبَيْهَقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيَّلِيَّة يعجبه الثُّفُل قال البيهقي: بلغني عن ابن خُزيْمة أن الثُّفُل وقال غيره مهو الدقيق وما لا يشرب (٢).

وروى البخاري عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَلَيْكَ، وغلام له خياط، فقدم إليه قصعة فيها ثريد، فجعل رسول الله عَلَيْكَ يتبع الدُّبَّاء الحديث.

وروى ابن عدي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَلَيْكُ بقصعة من ثريد فقال: «كلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها»، ورواه أبو القاسم البَغُوي عن ابن عباس.

روي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: لم يدخل منزل رسول الله عَلَيْكُم هدية أي في قدومه المدينة، أول هدية دخلت بها عليه قصعة مثرُودة خبراً وسمناً فأضعها بين يديه، فقلت: يا رسول الله عَلَيْكُم أرسلت بهذه القصعة أمي، فقال: «بارك الله فيك، وفي أمك»، فدعا أصحابه فأكلوا.

وروى أبو بكر الشافعي عن عِكْرَاش بن ذُوِّيب رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله عَيْلِهُ بيدي فانطلق إلى منزل أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال: «هل من طعام؟» فأُوتينا بجفْنة كثيرة السمن والوَدك فأقبلنا نأكل منها، فأكل رسول الله عَيْلِهُ مما بين يديه وجعلت أخبط في نواحيها فقبض رسول الله عَيْلِهُ بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: «يا عِحْرَاش كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد».

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن واثِلَة بن الأَسْقَع رضي الله تعالى عنه قال: كنت من أهل الصَّفَّة فدعا رسول الله عَيِّالِيَّة يوماً بقرص فكسره في الصحفة ثم وضع فيها ماء شخناً ثم وضع فيها وَدَكاً ثم سَفْسَفَها ثم لَبَقها ثم صعنبها ثم قال: «اذهب فأت بعشرة، وأنت عاشرهم»، فجئت بهم، وذكر الحديث (٣).

ورواه ابن عساكر وابن النجار عنه قال: كنت من أهل الصفة... إلخ. السابع: في أكله عَلِيلَةِ الجبن الذي من عمل النصاري.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٤/ ١٤٧(٣٧٨٣) والحاكم ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٢٠/٣ والترمذي في الشّمائل ص ١٨٦/٨) الحاكم ١١٦/٤ وقال الترمذي الثفل: قال عبد الله ـ شيخ الترمذي ـ يعني ما بقي من الطّعام.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المُشند ٣/٠٤٠.

روى مسَدَّد وأبو داود وابن حِبّان في صحيحه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله عَيِّكَ بجبئنة في تبوك من عمل النصارى فقيل: هذا طعام تصنعه المجوس فدعا بسكين فسمى وقطع.

وروى الطَيالِسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ لما فتح مكة رأى جبنة فقال: «ضعوا فيه السكين وكلوا».

وروى الإمام أحمد ومحمد بن عمر الأسلمي والبيهقي عنه قال: أتي رسول الله عَيْقَالُمُ بِجبنة في غزاة تبوك، فقال عَيْقِيَّة: «أنى صنعت هذه؟» قالوا: بفارس، ونحن نرى أنه يُجعل فيها ميمتة فقال عَيْقِيَّة: «اطعموا». وفي رواية: «ضعوا فيها السكين، واذكروا اسم الله تعالى وكلوا».

الثامن: في أكله عَيْنَا خبز الشعير مع الإهالة السَّنِخة.

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله عَلَيْكُم إلى خبز الشعير وإلى إهالة سنيخة (١٠).

# التاسع: في أكله عَلِيْكُ الخزيرة.

روى البخاري والبَرْقَاني عن عُتْبَان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جئت رسول الله عَيَّالِيَّ فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيل يأتيني فيحول بيني وبين مسجد قومي، ويشق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأتي فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى فأصلي فيه، فقال: «أفعل»، فغدا عليَّ رسول الله عَيَّاتُ وأبو بكر بعد ما استمد النهار، فاستأذن، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: «أين تُحب أن تصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله عَيَّاتُهُ فكبر، وصففنا خلفه، فصلى لنا ركعتين، ثم احْتَبَسْتُه على يحلي ضعت لهم الحديث.

العاشر: في أكله عَلِيكُ الزبد مع التمر.

روى أبو داود وابن ماجه عن ابني بُشر السُّلمِيَّين رضي الله تعالى عنهما قالا: دخل علينا رسول الله عَيِّلِيَّة فقدمنا إليه زبداً وتمراً، وكان يحب الزبد والتمر(٢).

المحادي عشر: في أكله عَيِّالِيَّهِ اللبن بالتمر.

روى الإمام أحمد وأبو نعيم بسند حسن عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله عَلَيْهِ يتمجّعُ اللبن بالتمر ويسميها الأطيبين (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في البيوع باب (١٤) وأحمد ١٣٣/٣ والترمذي في البيوع (٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ۱۷۶/۶ - ۱۷۲(۳۸۳۷) وابن ماجه ۲/ ۱۱،۹ (۳۳۳۶).

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في المجمع ٥/٤٤ رجاله رجال الصحيح خلا أبا خالد وهو ثقة.

وروى ابن الشني وإبراهيم والحاكم . وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْقَةً يسمى التمر واللبن الأطْيبين(١).

الثانبي عشر: في أكله عَيْنَكُم الفافل والزيت.

وروى أبو يَعْلَى، والطبراني ـ بإسناد جيد، والترمذي، عن عبد الله بن علي رحمه الله تعالى أن جدته سُلْمى رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت: دخل علي المحسن بن علي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر، فقالوا: اصنعي لنا طعاماً مما كان يعجب رسول الله عَيْنِيَّة، ويُحْسِنُ أكله فقالت للحسن: يا بني لا تشتهيه اليوم، فأخذت شعيراً ونسَفَتْه، وجعلت منه خبزة، ثم جعلته في تَوْر، وجعلت أَدمَه الزيت، ونثرت عليه فلفلاً (٢٠)، وقربته إليهم، وقالت: كان رسول الله عَيْنِيَّة بحب هذه، ويحسن أكلها.

الثالث عشر: في أكله عَيْكُ الحَلْوي والعسل.

روى الترمذي ـ وصححه ـ وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّلِيَّ يحب الحلوى والعسل (٣).

وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهدي لرسول الله عَلَيْكُ عسل، فقسم بيننا لَعْقَة لعْقَة فأخذت لَعْقَتي، ثم قلت: يا رسول الله أزداد أخرى، قال: «أخرى؟» قلت: نعم (٤٠).

الرابع عشر: في أكله عَيْسَةُ المَنَّ.

روى ابن عَـدِي عـن أنـس رضـي الله تعـالـى عـنـه أن أُكَـيْـدِر<sup>(٥)</sup> دُوَمـة أهـدى إلـى رسول الله عَيِّلِيِّة جَرَّة من مَنِّ، فأعطى أصحابه قطعة قطعة، ثم رجع إلى جابر فأعطاه قطعة أخرى، فقال: يا رسول الله قد أعطيتنى فقال: «هذه لبنات عبد الله»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ١٦/٤ وانظر الكنز (١٨٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب العالية للحافظ ابن حجر (٩١٤٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث عند البخاري ٩/ ٥٥٧(٥٤١) ومسلم ١١٠١/٢ حديث (١٤٧٤/٢١).

<sup>(</sup>٤) إبن ماجه ٢/ ١١٤٢ (٥١).

<sup>(</sup>٥) أَكَيْدِر بن عبد الملك الكندي: ملك دومة الجندل [الجوف] في الجاهلية كان شجاعاً مولعاً باقتتاص الوحش له حصن وثيق وجه إليه النبي عَلَيْكُ خالد بن الوليد في (٤٢) فارساً من المدينة فلما قارب حصنه رآه في نفر من رجاله يطاردون بقر الوحش فأحاط به، فاستأسر فأوثقه خالد فأقبل به على الحصن فافتتحه صلحاً، وعاد خالد بالأكيدر إلى المدينة فقيل: أسلم ورده رسول الله إلى بلاده بعد أن كتب له كتاباً يمنع المسلمين من التعرض لقومه ما داموا يؤدون الجزية ولما قبض رسول الله نقض أكيدر العهد فأمر أبو بكر خالد أن يسير إليه فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل توفي سنة ١٢هجرة الأعلام ٢/٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه في المنبعة ٤٤/٥،٥٣/٤.

## المخامس عشر: في أكله عَلَيْكُم الخبيص.

روى الحارث بسند منقطع عن عبد الله بن أبي عبد الله قال: صنع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خبيصاً بالعسل والسمن والبُر، فأتى به في قصعة إلى رسول الله عَيْلِهُ، فقال رسول الله عَيْلِهُ، فقال رسول الله عَيْلِهُ، قال: هذا شيء يا رسول الله تصنعه الأعاجم من البُرّ والسمن والعسل، تسميه الخبيص قال: فأكل.

وروى الطبراني في الثلاثة ورجال الصغير والأوسط ثقات، وبقيّ بن مخلد والحاكم وصححه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله عَلَيْتُ إلى المِوبَد فرأ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقودُ ناقة تحمل دقيقاً حُوَّارى وسمناً وعسلاً، فقال له رسول الله عَلِيْتُ: «أَيْحُ» فأناخ، فدعا فيها بالبركة، ثم دعا يبرُهة فنصبت على النار، وجعل فيها من السمن والعسل والدقيق، ثم أمر فأوقد عليها حتى نضج أو كاد ينضج، ثم أنزل، فقال رسول الله عَلِيْتُ، ثم قال: «هذا شيء تسميه أهل فارس الخبيص» (١٠).

# السادس عشر: في أكله عليه السكر.

روى البَرْقَاني ـ بسند واه ـ عن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي عَلِيلَةً أكل بطيخاً بسكر.

# السابع عشر: في أكله عَيْثُلُمُ الخل.

روى ابن أبي شيبة، ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُمْ مَر به قال: فأشار إلي، فقمت إليه، فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى دخل بعض حُجر نسائه، فدخل، ثم أذن لي فدخلت وعليها الحجاب، فقال: «لأهله هل من غداء؟» قالوا: نعم، فأتى بثلاثة أقراص، فوضعن على شيءٍ فأخذ رسول الله عَلَيْكُمْ قرصاً فوضعه بين يديه، وأخذ قرصاً فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره بالثنتين، فجعل بعضة بين يديه، وبعضه بين يدي، ثم قال: «هل من أُدُم؟» فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به، فجعل يأكل، ويقول: «نعم الأُدُم الخل، نعم الأُدُم الخل، نعم الله عَلَيْكُمْ الحل»، قال جابر رضى الله تعالى عنه: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله عَلَيْكُمْ (٢).

وروى مسلم والتّرمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليّ رسول الله عَيِّلِيّ قال: «نعم الأُدْم أو الإدام الخل».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ٣٣٦/١٧ والحاكم ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم ٣/ ١٦٢٢ (٢٠٥٢/١٦٦) وقد تقدم.

وروى التَّرمذي ـ وحسنه ـ عن أُم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله عَيِّلِيَّ فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا، إلا كُسَرٌ يابسة وخل، فقال رسول الله عَيِّلِيَّ «قربوه، فما أَقْفَر بيت من إدام فيه خل»(١).

وروى أحمد بن مَنِيع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أكل رسول الله عَلَيْكُ خَلَّ خَمْر.

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب الصّبّاغ إلى رسول الله عَيِّكُ الخل.

الثامن عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم السُّويق.

روى الحُمَيْدي والبخاري والنَّسائي عن شويد بن النَّعْمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله عَيِّلِيَّة إلى خَيْبر حتى إذا كنا بالصَّهْبَاء أو بيننا وبينها روحة دعا رسول الله عَيَّلِيَّة بالزاد، فلم يؤت إلا بسويق فَلاَكهُ صلى الله عليه وسلم ولُكْنَاه معه، ثم مَضْمَض رسول الله عَيِّلِيَّة، ومضمضنا معه، ثم صلى المغرب، وصلينا معه، ولم نتوضاً.

التاسع عشر: في أكله صلى الله عليه وسمل التمر بالخبز.

روى أبو يعلى والإمام أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّةً أخذ كسرة من خبز شعير، ثم أتى بتمرة فوضعها عليها، ثم قال: «هذه إدام هذه» (٢).

وروى الطَّبراني عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلْتُه يأكل الخبر بالتمر، ويقول: «هذا إدام هذا».

العشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم الكُسْب والسِّمْسِم.

روى أبو نعيم في الطّب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: عاد رسول الله عَيْظَة سعد ابن مُعاذ رضي الله عَلَظَة من تمر، حتى إذا أكل رسول الله عَيْظَة وأراد أن يقوم دعا له.

وروى فيه عنه أيضاً قال: قال سعد بن عُبَادة: يا رسول الله أعدل إلى المنزل، فعدل معه، فأتى بتمر وكُشب، ثم أتاه بقدح من لبن فشرب منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٤/ ٢٧٩(١٨٤١).

وقال حسن غريب ومن حديث جابر عند البيهقي في السنن الكبرى ٣٨/٦ وانظر التلخيص ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥٩) والترمذي في الشمائل ٩٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣/١٠.

الحادي والعشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم السمن والأقِط.

وروى الشيخان والبرقاني وابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أُهْدِي لرسول الله عَيْنِيَةُ سَمْن وأقِط وأضُب، فأكل من السمن والأقِط، ولم يأكل من الأضُب تقذراً ثم قال: «إن هذا الشيء ما أكلته قط، فمن شاء أن يأكله فليأُكله»، قال: وأكل على خِوانة (١).

وروى إبراهيم الحربي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عَلَيْكُم أكل تَوْرَ أقِط ثم صلى، ولم يتوضأ، وقال الحربي: الثورُ من الأقِط كهيئة اللقمة.

#### تنبيهات

الأول: حديث محذيفة مرفوعاً أن جبريل أطعمني القريسة يشد بها ظهري لقيام الليل رواه الطَّبراني من طريق محمد بن الحجاج اللَّخمي وهو الذي اختلقه، وحديث أبي هريرة رواه الدَّارقُطْني وقال: حديث منكر باطل، وموسى بن إبراهيم ومن دونهم ضعفاء لا يحتج بهم، وقال الخطيب: موسى بن إبراهيم مجهول، والحديث باطل، وحديث مُعاذ بن جبل وحديث جابر بن سمرة رواهما.

الثاني: قال الخطّابي والقاضي في حديث نعم الأُدْم الخل معناه مدح الاقتصاد في المَأْكل، ومنع النفس من ملاذ الأطعمة، تقديره: ائتدموا بالخل، وما في معناه، مما تخف مؤنته، ولا يعز وجوده، ولا تنافسوا في الشهوات فإنها مُفْسِدة للدين مُشقِمة للبدن، وتعقبه النووي رحمه الله تعالى فقال: الذي ينبغي أن يُجْزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصاد في المطعم، وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أُخر، وقال ابن القيم، هذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الخاص، لا تفضيل له على غيره، كما ظنه بعضهم.

الثالث:قال أبو سليمان: إنما أورد أبو داود حديث ابن عمر من أجل أن الجبن كان يعمله قوم من الكفار لا تحل ذكاتهم، وكانوا يعقدونها بالأنافح وكان من المسلمين من شاركهم في صنعة الجبن، فأباحه صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال، ولم يمتنع من أكله من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه، قال: في الأمتاع: في دعوى أبي سليمان رحمه الله تعالى أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن يتوقف على النقل، ولم يكن إذ ذاك بفارس والشام أحد من المسلمين فتأمله، قلت: وهو ظاهر لا شك فيه.

الرابع: الحلوى بالقصر والمد: كل حلو، قال الخطَّابي رحمه الله تعالى: الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، قال ابن سيده هي ما عولج من الطعام، وقد يطلق على الفاكهة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٣/ ١٩٤٤(٢٦)١٥٤٤) وأحمد ٢٥٩/١ والخطيب في التاريخ ٤/٥٨.

قال الخطّابي: ولم يكن حبه للحلوى على معنى كثرة التشهي، وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلاً صالحاً فيعلم بذلك أنها تعجبه، قال الحافظ: ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن حلوى النبي عَيِّلِهُ التي كان يحبها هي المجيع ـ بالميم والجيم بوزن عظيم ـ وهو: تمر يعجن باللبن.

#### الخامس: في بيان غريب ما سبق:

الطفيْشَل: بوزن سَمْيدَع نوعن من الطعام كالهريسة.

الحيْس: بحاء مهملة وتحتية وسين مهملة تمر وأقط معجون بسمن.

الوَطيئة: بالواو والطاء والمثناة والهمزة على ورن سفينة: التمر يستخرج نواه ويعجن باللبن، والوطيئة الأقط بالسكر قال ابن دُريد: رحمه الله تعالى، وقال في التقريب: الوطيئة طعام من التمر مطبوخ، وقيل مثل الحيش: تمر وأقط معجون بسمن، ومنه فقرّب إليه طعاماً ووطيئة النخ وضبطه النووي رحمه الله تعالى بالواو وإسكان الطاء وبعدها موحدة.

القَعْب: بقاف فعين مهملة، فموحدة: القدح الضخم الجافي، أو إلى الصغر أو يَرْوي واحداً.

الجشِيشة: بجيم مفتوحة فشينين، بينهما ياء تحتية، أولاهما مكسورة: هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً، ثم تجعل في القدور، ويلقى عليها لحم أو تمر ويطبخ، وقد يقال لها: الدشِيشة بالدال المهملة.

الحريرة: بحاء مهملة وراءين مهملات، بينهما تحتية: شيء يصنع من اللبن.

العصِيدة: بعين مفتوحة، وصاد مهملتين، ومثناة تحتية، فدال مهملة فتاء تأنيث: شيءً يعمل من الدقيق معروف.

الزبيرية: بزاي مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء فتحتية فتاء تأنيث.

الذُّرُوة: بذال معجمة، فراء ساكنة، فواو، فتاء تأنيث، هي أعلى سنام البعير.

الثُّريد: بفتح المثلثة: أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم.

الخزيرة: بخاء معجمة مفتوحة، ثم زاي مكسورة، وبعد التحتية الساكنة راء تقدم الكلام عليها قريباً.

الزُّبد: بزاي مضمومة، فموحدة ساكنة، فدال مهملة، وكرمان: زبد اللبن.

الفلفل اللَّعقة: بلام مفتوحة، فعين مهملة ساكنة، فقاف، فتاء تأنيث: المرة من اللعق، وهو لغق ما في الأصابع والصحفة من أثر الطعام.

المن: بميم مفتوحة، فنون: أي العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفواً بلا علاج.

الخبيص الحوّار: بحاء مهملة فواو مشددة فألف فراء الدقيق الذي يُحلَّى مرة بعد

السُّويق: كأمير معروف يجعل من الشعير.

لاكه: بلام فألف فكاف فهاء أداره في فمه.

الكسب: بكاف مفتوحة فمهملة ساكنة، فموحدة: الرزق واكتسب طلبه.

السُّمْسِم: بسين مهملة فميم ثم سين مهملة فميم حب معروف.

الأقطُ: بفتح الهمزة وكسر القاف، وتضم أيضاً، وبكسر الهمزة والقاف معاً، وبفتحها: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي، والمراد هنا بالثور القطعة منه.

الأُضُّب: جمع ضب والله تعالى أعلم.

### الباب الخامس

# فيما أكله صلى الله عليه وسلم من الفواكه والقلوبات

#### وفيه أنواع:

الأول: فيما كان يقول ويفعل إذا أتي بالباكورة من الفاكهة.

روى مسلم والبيْهَقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ كان يؤتى بأول الثَّمر فيقول: «اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخره»(١).

وروى أبو سعيد بن الأعرابي واللفظ له والدَّارقُطْني عنه قال: رأيت رسول الله عَيْقَةً إذا أتى بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه، ثم على شفتيه ثم قال: «اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخره ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان».

وروى الطبراني في الكبير والصغير من طرق ـ رجال طريقين منها رجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالباكورة من الثمار قبلها، ووضعها على عينيه، ثم قال: «اللهم كما أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره»، ثم يأمر به للمولود من أهله، وفي رواية أصغر من يحضره من الولدان (٢).

وروى البرقاني برجال ثقات عن ابن شِهَاب رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا أتى بالباكورة قبلها، ووضعها على عينه، أو على عينيه.

الثانمي: فيما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بتهنئته إذا جاء الرطب.

روى البزّار من طريق حسان بن سَياه وفيه عن أنس وابن لال في مكارم الأخلاق عن أنس وعائشة معاً رضي الله تعالى عنها: «إذا جاء الرطب فهنئيني»، وفي لفظ: «فنبئوني وإذا ذهب فعزوني» (٣).

الثالث: في أكله صلى الله عليه وسلم التمر.

روى أبو المحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَيِّكُمْ: «بيت لا تمر فيه جياع أهله، وبيت لا خل فيه قفَارٌ أهله، وبيت لا صِغار فيه لا بركة فيه، وخيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب ٥٨(٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطُّبراني في الكبير ١١٦/١١ وانظر المجمع ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الشوكاني في الفوائد (١٨١) وانظر المجمع ٣٩/٥ والميزان للذهبي (١٨٠٦) وابن حبان في المجروحين ٢٦٨/١ والسيوطي في اللالئ ٢٣٢/٢.

وروى أبو داود الطَّيالسي بسند صحيح، وأبو يَعْلَى عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنه قال: «أتانا رسول الله عَيِّلِيِّ فألقت له أُمي قطيفة فجلس عليها فأتته بتمر فجعل يأكل ويقول بالنوى هكذا، يضع النواة على السبابة والوسطى».

وروى أبو داود عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيْقِيلَة أخذ كسرة من خبز شعير فوضعها على تمرة، وقال: «هذه إدام هذه»، ورواه الطّبراني عن عبد الله بن سَلام، ورواه أيضاً عن زيد بن ثابت وعن عائشة.

وروى ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أُهدي لرسول الله عَيْقَة تمر، فأخذ يهديه، ثم قال: رأيته يأكل مُقْعِياً من الجوع(١٠).

وروى أيضاً عن علي بن الأثير قال: كان رسول الله عَيَّكَ يأكل تمراً، فإذا مر بحشفة أمسكها بيده فقال له قائل: أعطني هذه التي بقيت، فقال: «إني لست أرضى لكم ما أسْخَطُه لنفسي».

وروى ابن حِبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب التمر إلى رسول الله عَيِّلِيِّ العَجُوة (٢).

وروى أبو داود وابن مَاجة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَيْقِيُّكُ بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج الشوس منه.

الرابع: في أكله صلى الله عليه وسلم العِنَب.

روى ابن ماجه عن النُّعْمان بن بَشِير رضي الله تعالى عنه قال: أُهدي لرسول الله عُلِيلِهُ عنب من الطائف فدعاني فقال: «خذ هذا العنقود فأبلغه أُمك»، فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلما كان بعد ليال قال لي: «ما فعل العنقود؟ هل أبلغته إلى أمك؟» قلت: لا، فسماني غُدَرَ<sup>(٣)</sup>.

وروى الطبراني وابن عدي وأبو بكر الشافعي بسند واه جداً، وأبو الشيخ والبيهقي ووقال إسناده قوي ـ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيْقَةً يأكل العنب خَوْطاً، وجاء في بعض الروايات بالصاد، ومعناهما واحد، وهو أن يأخذ العنقود ويضعه في فيه ويَحْرِطُه من حبه فيأكل الحب، ويخرج العُوْجون عارياً.

<sup>(</sup>١) بنحوه أخرجه مسلم ٣/ ١٦١٦ (١٤٨/١٤٨).

<sup>(</sup>۲) انظر كنز العمال (۱۸۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه ۲/ ۱۱۱۷ (۳۳۶۸).

وروى ابن السُنِّي وأبو نُعيم كلاهما في الطب عن أمية بن زيد العبسي أن رسول الله عَيِّلِيَّة كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ (١).

الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم التين.

روى ابن السُنِّي وأبو نُعَيم كلاهما في الطب عن أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه قال: أُهدي لرسول الله عَلِيَّة وسلم طبق من تين، فقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت هي التين، وإنه يذهب بالبواسير ينفع من النَّقْرس».

السادس: في أكله صلى الله عليه وسلم الزبيب.

روى الإمام أحمد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، أو غيره من الصحابة، وضي الله تعالى عنه فقرب رضي الله تعالى عنه فقرب الله عَلَيْكُ دخل بيت سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنه فقرب إليه زبيباً، فأكل رسول الله عَلَيْكُ فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون».

السابع:في أكله صلى الله عليه وسلم الشفرجل.

روى الطَّبراني برجال ثقات خلاعلى القرشي الراوي عن عمر بن دينار بنحو رجاله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله عَلَيْتُ بسَفَرْجَلة قدم بها من الطائف فناوله إياها، فقال رسول الله عَلَيْتُ: وإنه ليذهب بطخاءة الصدر ويجلو الفؤاد» (٢).

وروى الطّبراني والحاكم والضياء في المختارة وصححاه، عن طَلْحة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله حَيَّاتُهُ وبيده سَفَرْجَلة، فرماها إليّ، وقال لي: دونكها يا طلحة، فإنها تَبُلُو الفؤاد،، وفي لفظ: وفإنها تشد القلب، وتُطّيب النفس، وتذهب بطَخاءة الصدر».

وروى ابن السُنِّي وأبو نعيم كلاهما في الطب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أُهديت لرسول الله عَلَيْكُ سَفَرْ جَلَة من الطائف فأكلها، وقال: «كلوه، فإنه يجلو الفؤاد، ويذهب بطخاءة الصدر»

الثامن: في أكله عَلَيْكُ الرمان.

روى ابن حِبّان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَيْلِكُ أَتَى بُرُمّان يوم عرفة فأكل.

<sup>(</sup>١) انظر الكنز (١٨٢٠٤) والعراق على تخريج الإحياء ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الطبراني من رواية علي القرشي عن عمرو بن دينار قال الهيثمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات المجمع ٤٨/٥.

التاسع: في أكله ﷺ التوت.

روى الخطيب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيْضِكُمْ يأكل توتاً في قصعة.

العاشر: في أكله عَيْثِ الكَباث.

روى الإمام أحمد والشيخان والنَّسائي عن جابر بن عبد الله عنهما قال: لقد رأيتنا مع رسول الله عَيِّكُ بمر الظَّهران نجني الكباث، وهو ثمر الأراك، وهو يقول: «عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» وإد ابن حِبان وإني كنت آكله، زمن كنت أرعى، فقلت: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «وهل من نبي إلا رعاها» (۱).

الحادي عشر: في أكله عَلَيْكُ الزُّنْجَبيل.

روى الترمذي، وابن السُنِّي وأبو نُعيم، وأبو سعيد بن الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأبو أحمد المحاكم وصححه وابن عدي من طرق عن عمرو بن حِكَام قال: أخبرنا شُعْبة عن علي ابن زيد عن أبي المتوكل النَّاجي عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: أهدى ملك الهند إلى رسول الله عَلَيْكُ هدايا، فكان فيما أُهدي له جرّة فيها زغْبَيل، فأطعم كل إنسان قطعة قطعة، وأطعمني قطعة.

الثانبي عشر: في أكله عَيْظَةُ الفُستُق واللَّوز.

روى ابن عساكر من طريق الشبكي وسنده واه عن دِحْيَة قال: قدمت من الشام وأهديت الله النبي عَلِيلَة فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك فقال: «اللهم اثتني بأحب أهلي يأكل معي»، فطلع العباس رضي الله تعالى عنه فقال: «ادن يا عم» فجلس فأكل.

الثالث عشر: في أكله عَلَيْكُمُ الجُمار.

روى البرقاني وأبو القاسم البَغَوِي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على رسول الله عَلَيْكُ فرأيته يأكل حُمّار، فقال: (إني لأعرف شجرة تؤتي أكلها كل حين مثل المؤمن.

وروى البخاري وعبد الرحمن بن حميد، وأبو سعيد بن الأعرابي والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالساً عند رسول الله عَلَيْكُ وهو يأكل مجمّار نخل، وفي رواية قال: رأيت رسول الله عَلِيْكُ يأكل جمارة نخل (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٩/ ٥٧٥(٥٤٥٣) ومسلم ٣/ ١٦٢١(٦٣١/٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في العلم باب ١٤ وفي البيوع باب (٩٤) وفي الأطعمة باب (٤٢) ومسلم في المنافقين باب (٦٣) وأحمد ١٢/٢.

الرابع عشو: في أكله عَلَيْتُهِ الرطب مفرداً أو مع البطيخ.

روى الإمام أحمد وابن مابحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعثتني أمي أم شليم إلى رسول الله عَيْسَةً بِقِناع عليه رطب فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ثم جلس، وأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه.

وروى الإمام أحمد عن أُم المُنْذِر سَلمي بنت قيس الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله عَيْلِيُّم، ومعه على رضى الله تعالى عنه وعلى نَاقه من مرض، ولنا دَوَالَ مُعَلَّقة، فقام رسول الله عَيْكُ يأكل منها، وقام على رضي الله تعالى عنه يأكل منها الحديث(١).

وروى ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أُهدي لرسول الله عَلَيْكُ طبق من رطب، فجثى على ركبتيه، فأحذ يناولني قبضة قبضة، ويرسل بها إلى نسائه، فأكلها أكل رجل يعلم أنه يشتهيه، وكان يلقى النوى بشماله، فمرت داجنة، فناولها فأكلت.

وروى أبو داود والتُّرمذي ـ وحسنه ـ والنَّسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّلِيَّهُ يأكل البطيخ بالرطب، ويقول: «يكسر حرّ هذا برد هذا» (٢٠).

وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم، كان يأكل الرطب بالبطيخ<sup>(٣)</sup>.

وروى أبو داود الطّيالسي والإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيُّهُ أكل عندهم رطباً وشرب ماء وقال: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه» (٤٠).

وروى أبو يعْلَى والإمام أحمد والتُّرمذي في الشمائل والنَّسائي في الكُبْرَي والحاكم وابن سعد وسنده جيد بسند رجاله ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلِيْكُم يجمع بين البطيخ والرطب(°).

وروى البرقاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الفاكهة إلى رسول الله عَيْكُ الرطب والبطيخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٦٤/٦ وأبو داود ٤/ ١٩٣(٢٥٨٦) والترمذي ٤/ ٢٨٣(٢٠٨٧) وابن ماجه ٢/ ٣٤٤٢)١١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٤/ ٣٨٣٦)١٧٦ والترمذي ٤/ ٢٨٠(١٨٤٣) وقال حسن غريب والنسائي كما في التحفة ١٢/

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣٣٢٦) البيهقي ٢٨١/٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٢٥٣١) والطبراني في الصغير ٦٩/١ والطحاوي في المشكل ٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحميدي (٢٥٥).

وروى النَّسائي والإمام أحمد وابن السُنِّي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّة يجمع بين الخِرْبِز والرطب ويقول: «يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا الله عَيْلِيَّة يجمع بين الخِرْبِز والرطب ويقول: «يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا الله عَيْلِيَّة على الله عَيْلِيَّة على الله عَيْلِيَّة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيَّة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيَّة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيْة على الله عَيْلِيِّة على الله عَيْلِيْة عَيْلِيْقِيْقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْقِ عَلَيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وروى ابن حِبّان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّةً يأكل الرطب أو البطيخ، والشك من شيخ شيخه أحمد بن مُجنّيد.

وروى أبو الشيخ عنه قال: كنت إذا قدمت الرطب إلى رسول الله عَلَيْكُ أكل الرطب وترك المذنّب.

وروى الطَّبراني وأبو الشيخ والحاكم والبَيْهقي ـ وضعفه ـ عن أنس أن النبي عَيِّكُم كان يأكل الرطب بيمينه، والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه، ورواه ابن عدي من طريق يوسف بن عطية الصَّفار وهو متروك (٢).

وروى ابن عَدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الفاكهة إلى رسول الله عَلِي الرطب والبطيخ (٢).

المخامس عشر: في أكله عَيَالَة القِثّاءَ مفرداً، ومع الرطب، ومع الملح، ومع التَّفْل بالمُجّاج.

روى الإمام مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُهُ في غزوة بني أنمار، فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله عَلَيْكُ، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل، قال: فنزل رسول الله عَلَيْكُ فقمت إلى غِرَارة لنا فالتمست فيها شيئاً فوجدت جَرُو قِئّاء فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله عَيْكُ، فقال: «من أين لكم هذا؟» فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة.

وروى التَّرمذي في الشمائل والطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلِيدٍ يحب القِثَاء (٤).

وروى بَقِيُّ بن مَخْلَد والتُّرمذي عن الرُّبِّيع بنت مُعوِّذ رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّلِيِّهُ يعجبه القِمَّاءَ.

<sup>(</sup>١) انظر الكنز (١٨٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٥/٣٨.

<sup>(</sup>٣) ابن القيسراني ٨٦٩ وانظر الكنز ١٨٢/٨.

<sup>(</sup>٤) الترمذي في الشمائل (١٠٢) وانظر المجمع ١١٣/٨ والمطالب (٣٨٦٧).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والطَّيالسي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّة يجمع بين الرطب والخِرْبز زاد الطَّيالسي رحمه الله تعالى: ويقول: هما الأطيبان.

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن مَاجه عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّد يأكل القِثَّاء بالرطب(٢).

وروى ابن عَدِيّ بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيْمَا للهُ عَلَيْكُ كان لا يأكل القِثّاء إذا أكله إلا بالملح.

وروى الخطَّابي في غريبه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيْظِيْم كان يأكل القِثَّاء والثَّفْل بالمُجَّاج.

#### تنبيهات

الأول:قال البيهقي في الشَّعَب: الحكمة في إلقائه عَلَيْكُ النوى بأُصبعيه نهيه عَلِيْكُ أَن يجعل الأكل النوى على الطبق، وعلله الحكيم التِّرمذي: بأنه قد يخالطه الريق ورطوبة الفم فإذا خالط ما في الطبق عافته الأنفس.

الثاني: حديث أتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله عَلَيْكَ بقِطْف من عنب، وقال إن الله عَلَيْكَ بقِطْف من عنب، وقال إن الله تعالى يقرئك السلام، وأرسلني إليك بهذا القِطْف لتأكله، فأخذه رسول الله عَلَيْكَ - رواه الطَّبراني من طريق حفص بن عمر بن أبي العَطَّاف عن أنس، وعن ابن عباس، وحفص قال فيه.

وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان يأخذ الرطب بيمينه، والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه، رواه الطّبراني في الأوسط وفي سنده يوسف بن عطية الصَّفار وهو متروك قال فيه، ورواه عن عبد الله بن جعفر، وفي سنده أَصْرَم بن حَوْشَب وهو متروك قال فيه.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الباكورة: بموحدة فألف فكاف فواو فراء: المُعَجل الإدارك من كل شيء من الفاكهة.

قفار: بقاف ففاء مفتوحتين فراء أي غير مأدوم.

القطيفة: تقدم الكلام عليها.

السّبّابة: تقدم تفسيرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٩/ ١٤٥(٥٤٠) ومسلم ٣/ ٦١٦ ((١٤٣/١٤٧).

الوسطى: بواو مضمومة، فسين مهملة ساكنة، فطاء مهملة.

العنقود: معروف.

غُدر: بمعجمة مضمومة، فدال مهملة فراء كصُرَد، والغدر ضد الوفاء.

العُرْمُجُون: بعين مهملة مضمومة فراء ساكنة فجيم فواو فنون: العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذْق.

البواسير: بموحدة فواو فألف فسين فراء مهملتين بينهما تحتية علة تحدث بالمِقعدة، ومن داخل الإست وتقال بالسين والصاد، وبالباء، والنون، فبالباء عجمي: وجع بالمِقعدة وتَوَرَّمها من داخل، وخروج الثَّالِيل، وبالنون عربي: انفتاح عروقها وجريان مادتها.

النَّقْرس.

السفرجل.

طخاءة الصدر: الطخاء بطاء فخاء معجمة مفتوحتين: ثقل وغشاء، وأصله الظلمة والغنم.

تجم ـ بفوقية مفتوحة فجيم مضمومة فميم، الفؤاد: صلاحه، ونشاطه: أي تريحه، وقيل تجمعه وتكمله.

الكباث: كسحاب: التَّضِيجُ من ثمر الأراك.

الجزيز: بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفر، وبهذا يتبين أن المراد بالبطيخ في هذا الحديث الأصفر، وتُعُقِّب بأن الأصفر فيه حرارة كما في الرطب، وأُجيب بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان لحلاوته طرف حرارة.

المُذَنَّب: بميم مضمومة، فدال معجمة مفتوحة، فنون مشددة، فباء موحدة: الذي نصفه بُشر.

جرو القِئَّاء: بجيم مكسورة فراء ساكنة فواو صغار القِئَّاء.

الثُّفَّارِ: بِثاء مثلثة ففاء الثريد.

المُجَّاج: بميم مضمومة فجيمين بينهما ألف: العسل، لأن النحل تَمُجُّه أي تُلْقِيه وتقذفه، وقيل: لا يكون مَجِّاً حتى يتباعد به.

### الباب السادس

## فيما أكله صلى الله عليه وسلم من الخضر اوات وما يلتحق بها

## وفيه أنواع:

الأول: في أكله عَيْظِيُّهُ البَقْل.

روى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله عَيِّكَ البَقْل، كذا أورده ابن الجَوْزي (١١) رحمه الله تعالى، والظاهر أنه بالثاء المثلثة، وهو الثريد والله أعلم، رواه الحاكم عن أنس بلفظ كان النبي عَيِّكَ يعجبه الثُفْل، ثم قال: سمعت أبا محمد يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: التُفْل: هو الثريد.

الثانسي: في أكله عَلِيْكُ البصل مطبوخاً.

وروى الإمام أحمد والبَيْهَقي وأبو داود والنَّسائي والتِّرمذي في الشَّمائل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: آخر طعام أكله عَيِّلِيَّ كان فيه البصل، زاد البيهقي أنه كان مشوياً في قدر أي مطبوخاً (٢).

وروى البخاري في المُفْرَد وأبو الحسن بن الضحاك عنها قالت: إن النبي عَلَيْكُم قد أكل البصل مشوياً قبل أن يموت بجمعة.

الثالث: في أكله عَيْكُ القُلْقَاس.

قال في الإمْتَاع: قاله الدُّولابي (٢): أهدى أهل أيْلَة إلى النبي عَيِّلِيِّهِ القُلْقَاس فأكله وأعجبه، وقال: «ما هذا؟» فقالوا شَحْمة الأرض، فقال عَيِّلِيَّةِ: «إن شحمة الأرض لطيبة».

الرابع: في أكله عَيْلِكُمُ القرع.

روى الإمامان مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه: رضي الله تعالى عنه أن خياطاً دعا رسول الله عَيِّلِيَّ لطعام صنعه، قال أنس رضي الله تعالى عنه: فذهبت مع رسول الله عَيِّلِمُ إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله عَيِّلِمُ خبراً من شعير، ومَرَقاً فيه دُبًاء وقَدِيدٌ، قال أنس: فرأيت رسول الله عَيْلِمُ يتبع الدُّبًاء من حول الصحفة، فجعلت أتبعه، وأضعه بين يديه ولا أطغمه، فلم أزل أُحب الدُّبًاء من يومئذ.

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الإحياء للحافظ العراقي ٣٦٩/٢ وكشف الخفا ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٨٩/٦ وأبو داود ٤/ ٣٨٢ (٣٨٢٩) والنسائي كما في التحفة ١١/ ٣٩٤ (١٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) محمد بن الصّباح الدّولابي، أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين، وكان مولده سنة خمسين. /ع التقريب ٢/١٧١.

وروى التُّرمذي عن أبي طَالُوت<sup>(١)</sup> قال: دخلت على أنس وهو يأكل قرعاً، وهو يقول: يا لك من شجرة ما أُحِبُك إلا لحب رسول الله عَيْلِيَّة إياك<sup>(٢)</sup>.

وروى الإمام أحمد وابن شيبة والنَّسائي وأبو بكر بن أبي خَيْنَمة عن أبي حكيم جابر بن مُشرِّق ويقال له جابر بن طارق رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَيْنِيَّةُ وعنده الدُّبًاء تقطع، فقلت: ما هذا؟ فقال: «نكثر به طعامنا»(٣).

وروى الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي خَيْثَمة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أعجب الطعام إلى رسول الله عَيِّلِيَّهِ الدُّبًاء(٤).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عليها عائشة: إذا طبخت فأكثري فيه الدُّبَّاء فإنه يشد قلب الحزين»، ورواه أبو بكر الشافعي من طريق آخر.

وروى ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان عندنا دُبَّاء آثرنا به رسول الله عَيْنَة.

وروى الدَّيْلمي عنه أيضاً قال: كان رسول الله عَيَّاتِه يكثر من أكل الدُّبَّاء فقال: «إنه يكثر دهن الدماغ، ويزيد في العقل»(°).

السخامس: في أكله عَيْنِكُ السُّلق مطبوحاً مع الزيت، والفلفل، والتوابل، ودقيق الشعير.

روي عن سَهْل بن سعد السَّاعِدِيّ رضي الله تعالى عنه قال: كنا نفرح بيوم الجمعة، قلنا: لم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلي بُضاعة فتأخذ من أصول السَّلْق فتطرحه في القدر وتُكرْكِر عليه حبات من شعير، والله ما فيه لحم ولاؤدَك فإذا صلينا الجمعة انصرفنا.

وروى التّرمذي عن أُم المنذر رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله عَيِّلِيَّة ومعه علي رضي الله عَيْلِيَّة يأكل معه، ومعه علي رضي الله عَيْلِيَّة يأكل وعلي يأكل معه، فقال رسول الله عَيْلِيَّة يأكل وعلي يأكل معه، فقال رسول الله عَيْلِيَّة لعلي: «مَهْ يا علي، فإنك نَاقِهٌ» فجلس علي رضي الله تعالى عنه والنبي عَيْلِيَّة يأكل، فجعلت لهم سِلْقاً وشعيراً، فقال النبي عَيْلِيَّة: «يا علي من هذا، فأصب، فإنه أو فق لك».

<sup>(</sup>١) أبو طالوت الشامي. عن أنس في أكل القرع. وعنه معاوية بن صالح الحضرمي. قلت: قال الذهبي: لا يدري من هو. تهذيب التهذيب ١٣٦/١٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۱۰۸/۲/۱ والترمذي (۱۸٤۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٨٩/٢ والحميدي (٨٦٠) والترمذي في الشمائل (٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣/٣٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر الكنز (٤١٨٠٨).

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ أبو بكر البَرْقاني سألني الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر إسماعيل رحمه الله تعالى كيف يُجمع بين تتبع النبي عَيِّلِهُ الدُّبَّاء في القَصْعة من حَواليها، وبين قوله عليه السلام: «كل مم يليك؟» فلم يحضرني شيء فقلت: ما يقول: الشيخ؟ فقال: إن حديث الدُّبَّاء كان الرجل الخياط أصلح ذلك الطعام خاصاً بالنبي عَيِّلِهُ، وما كان هذا سبيله فجائز أكله على طريق التبع، وما لم يكن كذلك فالأكل مما يلي الآكل.

وقال أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يقال في الجمع بينهما إن النهي عن ذلك إنما هو من طريق التَّقَزز الذي يصيب من يأكل مع آخر في صحفة واحدة، والنبي عَيِّلَةً يتبرك بموضع يده حيث حل، وتُرجى بركتها، ويحرص على ملاقاتها للطعام حيث كان، ويتنافس في الأكل من الموضع الذي حلت فيه يده، فشتان بين يد طهرها بارئها، وكرمها خالقها ومنشئها، وبين يد لا تشاركها إلا في الاسمية، وتباعد منها في كل فضيلة سنية، والله تعالى يختص برحمته من يشاء، لا إله غيره انتهى.

الثاني: قال الحافظ أبو عمرو: من طريق الإيمان حُبّ ما كان رسول الله عَلَيْكُ يحبه، واتباع ما كان يفعله، ألا ترى أن قول أنس فلم أزل أحب الدُّبّاء بعد ذلك اليوم.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

السُّلْق.

التوابل.

# الباب السابع

### فيما كان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم

# وفيه أنواع:

**الأول:** الثَّرِيد.

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله عَيِّلَةِ التَّريد من الخبز والثريد من الحيش.

**الثاني:** القرع.

روى الحارث بن أبي أسامة عن معاوية بن صالح قال: كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحب القرع، فقيل له: ما أشد حبك للقرع! فقال: إن شدة حبي له لما رأيت من حب رسول الله عَيْقَالَةً إياه.

وروى أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان القرع يعجب رسول الله ﷺ.

وروى الإمام أحمد عنه رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عَلَيْكُ كانت تعجبه الفَاغِيَة، وكان أحب الطعام إليه الدُّبَّاء، وروى مسلم عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان يحب الدُّبَّاء.

الثالث: الحلوى والعسل.

روى البخاري وأبو بكر الشافعي وأبو سعيد بن الأعرابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكِ يحب الحلوى والعسل.

**الرابع:** الزبد والتمر.

روى أبو داود عن ابني بُشر السلمِيين رضي الله تعالى عنهما قالا: دخل علينا رسول الله عَلِيْكُ، فقدمنا له زبداً وتمراً.

الخامس: لحم الذراع.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَلَيْكُ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه الحديث.

السادس: لحم الظهر.

روى الحُمَيدي والطّبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: وخير أو أطيب اللحم لحم الظهر».

وروى النَّسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب العُراق إلى رسول الله عَمَالِيَّ عُراق الشاة والجنب.

وروى ابن السّنيّ وأبو نُعيم في الطبّ، والبيهقي عن مُجَاهد مرسلاً، والطبراني عن عبد الله بن محمد قال: كان أحب الشاة إلى رسول الله عَيْسَةً مُقدَّمها.

السابع: في أحب الفواكه إلى رسول الله عَيْلِيُّ الرطب والبطيخ.

روى ابن عَدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الفواكه إلى رسول الله عَيِّلِيِّةِ الرطب والبطيخ، ورواه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

#### تنبيهان

الأول: حديث بُرَيْدة مرفوعاً: سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغِية، رواه الطبراني برجال ثقات غير سعيد بن عتيبة القطان فيجر رجاله.

## الثاني: في بيان غريب ما سبق:

الفاغية: بفاء فألف فغين معجمة مكسورة فتحتية فتاء تأنيث نَوْر الحِنَّاء، وقيل نور الرَّيْحان، وقيل نور الرَّيْحان، وقيل نور كل نبت من أنواع نبات الصحراء التي لا تزرع، وقيل فَاغِيةُ كل نبت نَوْرُه.

العُراق: بعين مهملة مضمومة فراء فألف فقاف جمع عَرْق بنتح وسكون وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وهو جمع نادر.

### الباب الثامن

### فيما كان صلى الله عليه وسلم يعافه من الأطعمة

## وفيه أنواع:

الأول: فيما كرهه عَلِيكَ من المخضراوات.

روى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله على الله على عنه أن رسول الله على مرعة بصل بخيبر هو وأصحابه، فنزل ناس منهم، فأكلوا، ولم يأكل أخرون، فرجعنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا، وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها وتجمعا.

وروى الدَّرَاقُطْني في «غرائب ملك»، وابن عدي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكَ كان لا يأكل الثوم، ولا الكراث، ولا البصل، من أجل أن الملائكة عليهم السلام تأتيه، ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلام (١١).

وروى ابن سعد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ أرسل إليه بطعام يعني حَضَره، وفيه بصل وكراث ولم ير فيها أثر رسول الله عَلَيْكُ، فأبى أن يأكله، فقال له رسول الله عَلَيْكُ: «أستحي من الملائكة وليس بمُحرم» (٢٠).

وروى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أتى بطعام أصاب منه، ثم بعث به إلينا، فبعث إلينا بطعام لم يصب منه فقلت إن لهذا الطعام لشأناً، فلقيت رسول الله عَلَيْكُ فقلت له: إنه لم يكن يأتينا من قبلك شيء إلا وقد أصبت منه ما شاء الله، فقال: «إن هذه بقلة أكرهها، ولكن كلوها»، قال: إنى أكره ما كرهت يعنى الثوم.

وروى ابن سعد عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن شؤيد قال: أتى رسول الله عَلَيْكُم بقصعة فيها ثوم، فوجد ريح الثوم، فكفّ يده، وكف معاذ رضي الله تعالى عنه يده، فكف القوم أيديهم، فقال لهم: «ما لكم؟» فقالوا: كففت يدك، فكففنا أيدينا، فقال رسول الله عَلَيْكُم: «كلوا باسم الله، فإنى أناجى ما لا تناجون» (٣).

وروى ابن سعد عن عبد الله بن وَهْب قال: سمعت أبا صخر، وعن يزيد بن قُسَيط قالا: أُتَي رسول الله عَيِّكُ بسويق لوز، فلما خيض له قال: «ماذا؟» قالوا: سويق اللوز قال: «أخروه عنى هذا شراب المترفين» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في الحلية ٣٣٢/٦ والخطيب في التاريخ ٢/٥٢٠ وابن عبد البرَّ في التمهيد ٤١٨/٦.

<sup>(</sup>٢) الطُّبراني في الكبير ١٨٨/٤ وابن خزيمة (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ١١٠/٢/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك ٧/٥٥ وأحمد في الرُّهد (٦) وابن سعد ١١٠/٢/١.

الثانبي: فيما كان رسول الله عليه يعافه من اللحوم.

روى الطَّبراني وابن عَدِي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّ يكره من الشاة سبعاً: المرارة والمثَّانة والحَيَاء والذكر والأَنْتَيَنْ والغُدّة والدم (٢٠).

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْتُه يكره من الشاة سبعاً: المرارة والمثانة والحياء والذكر والأنتَيَيْن والغدة والدم، وكان أحب الشاة إلى رسول الله عَيْلِيَّة مُقَدَّمها.

وروى ابن السنيّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يكره الكُلْيتين لمكانهما من البول(٤٠).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن البَرَاء بن عَازِب رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيْلِيَّة يكره من لحوم الطير والوحش ما أكل الجيفة.

وروى مُسَدَّد برجال ثقات عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكِ نهى عن أكل أدنى القلب.

وروى ابن أبي شيبة بسند ضعيف عن خُزيمة بن جزء رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله جئتك أسألك عن أجناس الأرض فما تقول في الضب؟ قال: «لا آكله ولا أحرمه»، قلت: فإني آكل ما لم تحرم، ولم يا رسول الله؟ قال: «فقدت أُمة من الأمم، ورأيت خلقاً رَائِني» قال: قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: «لا آكله ولا أحرمه»، قال: قلت يا رسول الله فإني آكل ما لم تحرم، ولم يا رسول الله؟ قال: «نبئت أنها تدمى» الحديث.

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جيء بأرنب إلى رسول الله عَيْقَةً، وأنا جالس عنده، فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، وقال: «إنها تحيض».

وروى الإمام مالك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد على رسول الله عَلَيْتُهُ في بيت مَيْمُونة، وكانت خالتها، فأُتِي بضَبِّ مَحْنوذ فأهوى إليه رسول الله عَلَيْتُهُ بيده فقال بعض النسوة في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله عَلَيْتُهُ بيما يريد أن يأكل منه، فقيل له: إنه ضَبّ يا رسول الله، فرفع رسول الله عَلَيْتُهُ يده، فقيل: أحرام هو يا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٧/١٠ وانظر المجمع ٣٦/٥ وعبد الرزاق (٨٧٧١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الفتني في التُّذكرة (١٤٥) والعراقي ٣٧٠/٢.

رسول الله؟ قال: «لا، ذلك لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه»، فالجترَّه خالد فأكله ورسول الله عَيِّلِيَّه ينظر(١).

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أُهدي لرسول الله عَلَيْكُمُ سمن وأقِط وضب فأكل من السمن والأقِط، وقال: «الضب، هذا شيء ما أكلته قط، فمن أراد أن يأكله فليأكله»، قال: فأكل على خِوانه.

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَيِّظِيَّ بسبعة أَضُبّ في جَفْنة، وقد صب عليها سمن قال: «كلوا»، ولم يأكل، فقال: يا رسول الله أنأكل، ولا تأكل؟ قال: «إنى أعافها».

وروى الطَّبراني، ورجاله رجال الصحيح، عن امرأة من أزواج رسول الله عَيَّالِيَّمُ قالت: أتى رسول الله عَيِّلِيُّمُ والله عَيِّلِيُّمُ قال: «كلوه، لا بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي»(٢).

وروى قاسم بن اصبخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله عَيْسِتُ قال: ذات يوم ليت عندنا خُبَرَةً بيضاء من بُرُة سَمُراء مُلَبَّقةً بسمن فنأكلها، فقام رجل فعملها، ثم جاء بها إلى رسول الله عَيْسَة فقال له النبي عَيْسَة: «فيم كان سمنك؟» قال: في عُكَّة ضب، فعافه رسول الله عَيْسَة.

وروى الطَّبراني من طريقين عن ميمونة أنها أُهْدِيَ لها ضب، فأتاها رجلان من قومها، فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما، فجاء رسول الله عَيِّلَةٍ وهما يأكلان، ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه، قال: «ما هذا؟» قلت: ضب أُهدي لنا، فوضع اللقمة، وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما، فقال رسول الله عَيِّلَةٍ: «لا تفعلا، إنكم أهل نجد تأكلونها وأما نحن أهل تِهامة نعافها».

وروى الشيخان والنَّسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله عَيِّكُ عن أكل الضب، وهو على المنبر، قال: «لا آكله ولا أحرمه» (٣).

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله عَلَيْكُمُ أَنا، وخالد بن الوليد، على مَيْمُونة بنت الحارث فقالت: ألا أُطعمكم من هدية أُم عَتِيق؟ فقال: بلى قال فجيء بضبين مشويين فتَبزَّق رسول الله عَيَّلِيَّه، فقال خالد رضي الله تعالى عنه: كأنك تَقْذِرُه قال: «أجل».

<sup>(</sup>١) الحديث عند البخاري ٩/ ٦٦٢ (٥٥٣٧) ومسلم ٣/ ١٥٤٢ (١٩٤٦/٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٣٨/٤ والكنز (٤٠٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٩/ ٦٦٢(٥٥٠) ومسلم ٣/ ١٥٤٢(١٩٤٣/٤٠).

وروى أيضاً عن محمد بن سِيرين رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَلَيْظَةِ بضب فقال: «إِنا قوم قُرَوِّيون وإِنا نعافه».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

المزرعة.

الثوم.

المثانة: بميم مفتوحة فمثلثة فألف فتاء تأنيث العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف.

الحيّاء: الفرج من ذوات الخف والظلف.

الكِلْيَة:.

والغدة: بغين معجمة مضمومة، فدال مهملة، قيل: يأتيها طاعون الإبل وقلما تسلم منه.

البُرّة: بضم الموحدة، فراء مشددة مفتوحة: تأنيث البُرّ وهو القمح.

السمراء: بسين مهملة مفتوحة فميم ساكنة فراء فألف: نوع منه.

الهُكَّة: بعين مهملة مضمومة فكاف مشددة مفتوحة فتاء تأنيث: وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل، وهو بالسمن أخص.

تېزق: تنزه.

# جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في شربه وذكر مشروباته

# الباب الأول

فيما كان يستعذب له الماء، وذكر الآبار التي شرب وبصق فيها، ودعا فيها بالبركة صلى الله عليه وسلم

### وفيه أنواع:

الأول: في أنه كان يستعذب له الماء.

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن حِبّان، والمُحمّيدي والبزّار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يستسقى له الماء العذب من بئر أو بيوت السُقيا، زاد فيه أبو داود: فقال تُتيْبة: وهي عين بينها وبين المدينة يومان، وزاد ابن حِبان وأبو الشيخ: والسُقْيا من أطراف الحَرّة عند أرض بنى فلان(١).

وروي عن جعفر بن محمد قال: كان رسول الله عَلِيْكُ يُشتَعْذَبُ له من بئر غُرْس، ومنها غُسُلَ<sup>(٢)</sup>.

وروى ابن سعد ومحمد بن عمر الأَسْلَمي عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: كان أبو أيوب حين نزل عنده رسول الله عَلَيْكُ يستعذب له الماء من بئر مالك بن النَّضْر والدأنس، ثم كان أنس وهند وجارية أبناءُ أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السّقيا، وكان رَبّاح الأسود مولاه يستسقى له من بئر غُرْس مرة وبيوت السّقيا مرة.

وروى ابن سعد عن الهَيْثُم بن نصر بن رُهُم الأسلمي قال: خدمت رسول الله عَيَّكَ ، ولزمت بابه في قوم محاويج، فكنت آتيه بالماء من جاسم بئر أبي الهَيْثم بن التَّيِّهان، وكان ماؤها طيباً.

الثاني: في شربه من المطاهر.

وروى الطبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهُ يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين.

الثالث: في الآبار التي شرب منها وبصق فيها ودعا فيها بالبركة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٠٠/٦ وأبو داود ٤/ ١١٩(٣٧٣٥) والحاكم ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۲/۱/۱۸۵.

جملة الآبار التي ورد فيها ذلك إحدى وعشرون.

الأولى: بعر أُرِيس كجليس نسبة إلى رجل من يهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام قديماً، وهي في حديقة بالقرب من مسجد قُبَاء.

وروى البيهقي من حديث إبراهيم بن طِهْمان عن يحيى بن سعيد أنه حدثه أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتاهم بقُبَاء فسأله عن بئر هناك، فدللته عليها، فقال: لقد كانت هذه، وإن الرجل لينضح حماره فتنزح فيستخرجها له، فجاء رسول الله عَيَّاتُهُ، فأمر بذَنُوب للسقي فإما أن يكون توضأ منه أو تَفَل فيه، ثم أمر به فأعيد في البئر فما نزحت بعد.

قال السيد السَّمْهُودي رحمه الله تعالى في تاريخه ولم يعد ابن شَبَّة ولا ابن زَبَالة بئر [أُرِيس من الآبار التي كانت يستسقي منها النبي عَيْقِهُ وإنما ذكرها] ابن شبَّة رحمه الله تعالى في حديقة عثمان، وهذه البئر المعروفة اليوم تعد من أعذب آبار المدينة الشريفة. انتهى.

الثانية: بئر الأغواف إحدى الصدقات النبوية.

روى ابن شبّة عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان قال: توضأ رسول الله عَلَيْكُمُ على شَفة بئر الأُعْوَاف، صدقته، وسال الماء فيها، ونبتت نابتة على أثر وضوئه، ولم تزل فيها حتى الساعة، قال السيد: قلت: والأغواف اليوم اسم لجزع كبير في قبلته المَرْبُوع، وفي شامية خُفَافة، وفيه آبار متعددة، فلا يعرف البئر المذكورة منها ولم يذكر المَطَري<sup>(۱)</sup> ومن تبعه هذه البئر، ولا الثلاثة بعدها لسكوت ابن النجار عنها.

الثالثة: بئر أُنَا بضم الهمزة، وتخفيف النون كهنا، وقيل: بالفتح وكسر النون المشددة بعدها مثناة تحتية، وقيل: بالفتح والتشديد كحتى وضبطه في النهاية: بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة كحتى، أو النون الخفيفة، وذكره في القاموس أيضاً، وذكره ياقوت في المشترك له، وقال: كذا هو مضبوط بخط ابن الحسين بن الفرات، ثم قال: وذكر آخرون أنها بئر أُنَا بضم الهمزة والنون الخفيفة.

روى ابن زَبَالة (٢) عن عبد الحميد بن جعفر قال: ضرب رسول الله عَلَيْكُم قُبَته حين حاصر بني قُرَيْظَة على بئر [أُنَا] وربط دابته بالسُّدْرة التي في أرض مريم ابنة عثمان.

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن محمد بن خلف الخزرجي الأنصاري السعدي المدني، أبو عبد الله، جمال الدين المطري: فاضل، عارف بالحديث والفقه والتاريخ وهو من أهل المدينة المنورة، ولي نيابة القضاء فيها، وألف لها تاريخاً سماه «التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ومات فيها سنة ٧٤١هجرة، الأعلام ٥/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في التهذيب ١١٥/٩.

قال ابن إسحاق: لما أتى رسول الله عَيْقَالَم بني قريظة نزل على بئر من آبارها، وتلاحق الناس وهي بئر أُنّا.

وقال السيد رحمه الله تعالى: قلت: وهي غير معروفة اليوم، وناحية بني قُرَيْظُة عند مسجدهم.

الرابعة: بئر أنس بن مالك بن النَّصْر وتضاف أيضاً لأبيه رضي الله تعالى عنه.

وروى ابن سعد عن مروان بن سعد بن العَلِي أن رسول الله عَيْسَةٍ كان يشرب من بعر مالك بن النَّصْر بن ضَمْضم، وهي التي يقال لها: بئر أبي أنس.

وروى أيضاً عن محمود بن الربيع أنه يَعْقِل مَجَّة مَجها رسول الله عَلِيَكِيْ في الدلو من بئر أنس.

وروى ابن زَبَالَة عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: أن رسول الله عَلَيْكُم استسقى فنزع لله دلو من بئر دار أنس، فسكب على اللبن، فأتي به فشرب، وعمر بين يديه، وأبو بكر عن يساره، وأعرابي عن يمينه الحديث، وهو في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: أتانا رسول الله عَلَيْكُم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من بئرنا هذه، فأعطيته الحديث.

وروى ابن شَبّة عنه أن النبي عَيْلِيَّة شرب من بثر أنس رضي الله تعالى عنه.

وروى أبو نُعَيْم عنه أن النبي عَيِّلِكُ بزَق في بئر داره، فلم تكن بالمدينة بئر أعذب منها، قال: وكانوا إذا حوصروا استعذب لهم منها، وكانت تسمى في الجاهلية البَرُود.

قال السيد وهي غير معروفة اليوم، لكن تقدم عن ابن شَبة في الأخبار أنه كان له شرب يخرج عند دار أنس بن مالك في بني بجدِيلة.

الخامسة: بئر أهاب.

قال السيد: وفي نسخة عن ابن زَبَالة بئر أَلْهاب، والأول هو الصواب الذي اعتمده المحب.

روى ابن زبالة عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله عَيِّلَة أتى بئر أهاب بالحرة وهي يومئذ لسعد بن عثمان فوجد ابنه عُبادة بن سعد مربوطاً بين القرنين يفتل، فانصرف رسول الله عَيِّلَة، فلم يلبث سعد أن جاء، فقال لابنه: هل جاءك أحد؟ قال: نعم، ووصف له صفة رسول الله عَيِّلَة فقال: ذاك رسول الله عَيِّلَة فالحقه، فخرج عُبَادة حتى لحق رسول الله عَيِّلَة على رأس عُبَادة رضي الله تعالى عنه، وبرَّك فيه،

فقال: فمات وهو ابن ثمانين، وما شاب، قال: وبصق رسول الله عَيْلِكُ في بترها.

قال المطري: إن ابن زَبَالة رحمه الله تعالى ذكر عدة آبار أتاها النبي عَلَيْكُم، وشرب منها، وتوضأ لا يعرف الآن شيء منها.

قال: ومن جملة ما ذكر بئر بالحرة الغربية في آخر منزلة الشقيا، ومنها بئر أخرى، [إذا] وقفت على جادة الطريق كانت الشقيا على يسارك، وهذه عن يمينك بعيدة عن الطريق في سند من الحرة، قد حوط حولها بناء مُجَصص، لم يزل أهل المدينة يتبركون بها، ويشربون من مائها، وينقل إلى الآفاق منها كما ينقل من ماء زمزم، ويسمونها زمزم أيضاً لبركتها، ولم أعلم أحداً ذكر فيها أثراً يعتمد عليه.

السادسة: بئر البُصّة بضم الموحدة وبالصاد المهملة.

قال المَجْد اللغوي(١): إنها مشددة، قال السيد رحمه الله تعالى: الدائر على ألسنة أهل البلد تخفيفها.

قال المجدر حمه الله تعالى كأنه من بص الماء بَصّاً إذا رشح قال: وإن روي بالتخفيف فمن وَبعص يَبِصُ وَبُصاً وَبصَةً كوعد يعد وعداً أوعِدة، ومن وبَص لي من المال أي أعطاني.

روى ابن زبالة، وابن عدري من طريقه عن أبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يأتي الشهداء وأبناءهم ويتعاهد عيالاتهم، قال: فجاء يوماً أبا سعيد الخُدري رضي الله تعالى عنه فقال: هل عندك من سِدر أغسل به رأسي فإن اليوم الجمعة؟ قال: نعم، فأخرج له سِدْراً، وخرج معه إلى البُصَة، فغسل رسول الله عَلَيْكُ رأسه، وصب غسالة رأسه ومُراقة شعره في البُصَة.

قال ابن النجار (٢) رحمه الله تعالى: وهذه البئر قريبة من البَقِيع على طريق الماضي إلى قُيَاء.

السابعة: بشر بُضَاعة بضم الموحدة على المشهور، وحكي كسرها، وبفتح الضاد

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر الإربلي، مجد الدين، ابن الظهير: شاعر، أديب. من فقهاء الحنفية، ولد ياربل، وتنقل في العراق والشام، ومات بدمشق، له وتذكرة الأريب وتبصرة الأديب، وومختصر أمثال الشريف الرضي، ووديوان شعر، توفي ٢٧٧هجرة الأعلام ٣٢٣/٥.

<sup>(</sup>٢) الحافظ الإمام البارع مؤرخ العصر مفيد العراق محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن بن النجار البغدادي صاحب التصانيف ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ألف كتاب والقمر المنير في المسند الكبيرة ذكر كل صحابي وما له من الحديث، وكتاب وكتاب وكتاب وكتاب وأنساب المحدثين إلى الآباء والبلدان، وغير ذلك توفي في خامس شعبان سنة ثلاث وأربعين وستمائة رحمه الله تعالى تذكرة المحقظ ٤٢٨/٤ ١.

المعجمة، وأهملها بعضهم، وبالعين المهملة ثم هاء.

روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد المُعَلَّى أن رسول الله عَلَيْكُ كان يشرب من بثر بُضَاعة، وبصق فيها وبرّك فيها.

وروى ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني أبي عن عباس بن سهل بن سعل بن سعد عن أبيه، قال: سمعت عدة من أصحاب رسول الله عَيْنِيَّةُ فيهم أبو أُسَيْد وأبو حُمَيْد وسهل ابن سعد رضي الله تعالى عنهم يقولون: إن رسول الله عَيْنِيَّةُ أتى بئر بُضَاعة فتوضأ في الدلو، ورده في البئر، ومجّ في الدلو مرة أحرى، وبصق فيها وشرب من مائها، وكان إذا مرض المريض في عهده يقول: اغسلوه من بُضَاعة، فيغسل كأنما حُلّ من عِقال.

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلَى والطبراني برجال ثقات عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لو أني سقيتكم من بئر بُضاعة لكرهتم ذلك، قد والله عليه من مائها.

وروى الطبراني عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْسَةُ نزل في بئر بُضَاعة وبصق فيها.

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي أُسَيْد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن له بئراً بالمدينة يقال لها: بئر بُضاعة، قد بصق فيها رسول الله عُيِّلَيْد، فهي يُتبرك بها، ويتيمن بها، وبئر جاسوم، ويقال جاسم بالجيم والسين المهملة فيهما.

وروى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَّى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِهُ شرب من جاسم بئر أبي الهيثم بن التَّيِّهان براتج.

وروى محمد بن عمر الواقدي عن الهيئم بن نصر الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: خدمت النبي عَيِّلِيَّة، ولزمت بابه، فكنت آتيه بالماء من بئر جاسم، وهي بئر أبي الهَيْثَم بن التَّيهان، وكان ماؤها طيباً.

الثامنة: بئر جمل بلفظ الجمل من الإبل.

قال المَجْد رحمه الله تعالى وهي بئر معروفة بناحية الجُرف بآخر العَقِيق، وعليها مال من أموال أهل المدينة، يحتمل أنها سميت بجمل مات فيها، أو برجل اسمه جمل حفرها.

قال السيد رحمه الله تعالى قلت: وهي غير معروفة اليوم، ولم أر من سبق المجد بكونها بالبحرف غير ياقوت، وقوله: بآخر التنقيق لم أره في السنن الصغرى للنسائي، ويبعده ما رواه ابن زبالة عن عبد الله بن رَوَاحة، وأُسامة بن زيّدٌ قالا: ذهب رسول الله عَيْسَةٍ إلى بئر جمّل، وذهبنا

معه، فدخل رسول الله عَيِّلِيَّه، ودخل معه بلال، فقلنا: لا نتوضأ حتى نسأل بلالاً كيف توضأ رسول الله عَيِّلِيَّه، ومسح على الخفين والخِمار . في صحيح البخاري حديث أقبل النبي عَيِّلِيًّه من نحو بثر جمل، فلقيه رجل مسلم عليه الحديث.

وفي رواية للدارُقطني رحمه الله تعالى: أقبل رسول الله عَيَّكَ من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، وفي أخرى له أن رسول الله عَيِّكَ ذهب نحو بئر جمل ليقضي حاجته، فلقيه رجل، وهو مقبل، فسلم عليه، وفي رواية للنَّسَائي أقبل من نحو بئر جمل بالعَقِيق.

وقال المَطَري عقب ذكر الآبار التي اقتصر عليها ابن النجار، ولم يعلم أنها ست والسابعة لا تعرف اليوم إلا ما يسمع من قول العامة إنها بئر جمل، ولم يعلم أين هي؟ ولا من ذكرها غير ما ورد في حديث البخاري رحمه الله تعالى، وذكر ما تقدم.

التاسعة: بِيْرَحاء بكسر الباء وفتحها ممدوداً اسم لحديقة نخل بقرب المسجد كانت لأبي طلحة، وقيل بفتح الموحدة والراء مقصوراً والأول تصحيف، وروي بضم الراء في الرفع، وفتيحها في النصب، وكسرها في الجر، على حسب العامل، وكسر مرخماً، وجاء على هذا كما قيل: اسم رجل تنسب إليه بيْرَحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله عَيْلِيمُ يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب.

قال أنس رضي الله تعالى عنه فلما نزلت هذه الآية قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البرُّ حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحبون ﴾ [آل عمران ٩٢] قام أبو طلحة إلى رسول الله عَيِّلِيَّ فقال: يا رسول الله يَالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرُّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحبُون ﴾ وإن أحب مالي إليَّ بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، وفي رواية: «فقراء أقاربك»، فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: أقمل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وفي رواية فجعلها لحسان، وأبيً بن كعب.

العاشرة: بئر مُلُوة بالحاء المهملة لم يذكرها ابن النجار وذكرها ابن زبالة.

فروي عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه قال: نحر رسول الله عَيِّكُمْ: جَزوراً فبعث إلى بعض نسائه منها بالكتف، فتكلمن في ذلك بكلام، فقال رسول الله عَيِّكُمْ: «أنتن أهون على الله تعالى من ذلك»، وهجرهن، وكان يَقِيل تحت أَرَاكة على حُلوة: بعر كانت في الزَّقاق الذي فيه دار آمنة بنت سعد، وبه سمي الزقاق زُقَاق حُلُوة، ويبيت في مَشْرَبة له، فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل رسول الله عَيْلِهُ على عائشة رضى الله تعالى عنها

فقالت: يا رسول الله إنك آليت شهراً قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين».

قال السيد: قلت: وهذه البئر غير معروفة اليوم بعينها.

الحادية عشرة: بئر ذرع بالذال المعجمة وهي بئر بني خَطْمَة.

روى ابن زبالة حديث أتى رسول الله عَلِيْكُ بني خَطْمة، فصلى في بيت العجوز، ثم خرج منه فصلى في مسجد بني خَطْمَة، ثم مضى إلى بترهم، ذرْع، فجلس في قُفّها، فتوضأ وبصق فيها.

وروى ابن شبّة عن الحارث بن الفضل أن النبي عَيِّلِيَّةِ توضأ من ذرْع بئر بني خَطْمة التي بفناء مسجدهم، وفي رواية عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه أن النبي عَيِّلِيَّةِ بصق في بئر بني خَطْمة، قال السيد رحمه الله تعالى: وهذه البئر غير معروفة اليوم.

الثانية عشرة: بئر رُوْمَة بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم بعدها هاء، وقيل رُوْمة بهمزة ساكنة بعد الراء:

وروى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَّى أن رسول الله عَلَيْتُهُ شرب من بعر رُومَة بالعقيق.

وروى ابن سعد عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان قال: نظر رسول الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم ورمة، وكانت لرجل من مُزيْنة يسقي عليها بأجر، فقال: «يعم صدقة المسلم هذه، مَنْ رَجُلَّ يبتاعها من المُزنى فيتصدق بها؟» فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بأربعمائة دينار، فتصدق بها، فلما علق عليها العَلق مر بها رسول الله عَيَّالِيَّ فسأل عنها، فأخبر أن عثمان اشتراها وتصدق بها فقال: «اللهم أوجب له الجنة»، ودعا بدلو من مائها فشرب منه، وقال عَيْلِيَّة: «هذا المتاع أما إن هذه الوادي ستكثر مياهه، وتعذب، وبئر المُزنى أعذبها».

وروى أيضاً عن المطلب بن عبد الله بن تخلطب قال: مر رسول الله عَلَيْكَ يوماً ببئر المُزنى، وله خيمة إلى جنبها، وجرة فيها ماء بارد، فسقى رسول الله عَلَيْكَ ماء بارداً في الصيف، فقال رسول الله عَلِيْكَ: «هذا العذبُ الزلال». في أسانيد الجميع محمد بن عمر.

وروى البخاري عن عبد الرحمن الشلمي أن عثمان رضي الله تعالى عنه حيث حوصر أشرف عليهم فقال: أنشدكم الله تعلمون أن رسول الله عَيَّاتِكُ قال: «من حفر رُومَة فله الجنة»، فحفرتها الحديث، قال: وفيه فصدقوه بما قال، وللتسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير.

وبئر زمزم: على يمين السالك إلى العَقِيق سميت بذلك لبركتها، ولم تزل أهل المدينة قديماً وحديثاً يتبركون بها، ويشربون من مائها، وينقل إلى الآفاق منها، كما ينقل من زمزم بئر الحرم المكي.

الثالثة عشرة: برر السَّقْيا بسين مهملة مضمومة فقاف ساكنة فتحتية.

روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَّى أن رسول الله عَيْلِيُّهُ شرب منها.

وروى ابن شبّة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عَلَيْكُم كان يُسْتَسْقَى له الماء العذب من بئر السُقيا، وفي رواية من بيوت السُقيا، رواه أبو داود بهذا اللفظ، وسنده جيد، وصححه الحاكم.

الرابعة عشرة: بئر العَقَبة بالعين المهملة ثم القاف قال المجد رحمه الله تعالى ذكرها رزيْنُ العَبْدَري في آبار المدينة، وقال: هي التي أدلى رسول الله عَيْنِيَّة وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أرجلهم فيها، ولم يعين لها موضعاً، والمعروف أن هذه القصة إنما كانت في بئر أريس، قال السيد رحمه الله تعالى: والذي رأيته في كتاب رزين في تعداد الآبار المعروفة بالمدينة ما لفظه: وبئر أريْس التي سقط فيها الخاتم، وبئر العقبة التي أدلى رسول الله عَيْنِيَّة وأبو بكر وعمر أرجلهم فيها انتهى، قال: وقد قدمنا في بئر أريْس ما يقتضي تعدد الواقعة.

الخامسة عشرة: بئر أبي عِنبة بلفظ واحدة العنب.

قال ابن سيد الناس في خبر نقله عن ابن سعد في غزوة بَدْر ما لفظه: وضرب رسول الله عَيِّلِيَّةِ عسكره على بئر أبي عِنَبة، وهي على ميل من المدينة، فعرض أصحابه، ورد من استصغر، ونقل الحافظ عبد الغني المقْدِسِي رحمه الله تعالى أنه عرض جيشه عند بئر أبي عِنبة بالحرة فوق هذه البئر أي السقيا إلى الغرب، ونقل أنها على ميل من المدينة، قال السيد رحمه الله تعالى: قلت: ولعل العرض وقع أولاً عند مرورهم بالسُقيا، ثم لما ضرب عسكره على هذه البئر أعاد العرض فرد من استصغر.

وقد روى ابن زبالة أن عمر وجدّته اختصما إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا خليفة رسول الله عَلَيْكُ ابني ويستسقي لي من بئر أبي عِنبة، فدل على أن الماء كان يستعذب منها، قال المَجْدُ رحمه الله تعالى: وقد جاء ذكر هذه البئر في غير ما حَدَّثْتُ والله تعالى أعلم بالصواب.

السادسة عشرة: بتر العِهن بكسر العين المهملة، وسكون الهاء ونون.

لما ذكر المَطري الآبار التي ذكرها ابن النجار، وهي أريس والبُصة وبُضاعة، ورُومة

والغُوس وبير حاء قال: والسابعة لا تعرف اليوم ثم قال: رأيت حاشية بخط الشيخ أمين الدين النجار ما ابن عساكر على نسخة من الدرر الثمينة في أخبار المدينة للشيخ محب الدين بن النجار ما مثاله: العدد يقتصر على المشهورة وبقيت بئر واحدة لأن المثبت ست، والمشهور سبع، والسابعة بئر العِهْن، ولها اسم آخر مشهورة به، قال المطري: عِنبة، وبئر العِهن هذه بالعَوالي وهي بئر مليحة جداً، منقورة في الجبل، ولا يكاد ينزف ماؤها، قال السيد رحمه الله تعالى: قلت: ولم يذكروا شيئاً يتمسك به في فضلها، ونسبتها إلى النبي عَلَيْتُهُ، لكن لم يزل الناس يتبركون بها، والذي ظهر لي بعد التأمل أنها بئر اليسيرة الآتي ذكرها وأن النبي عَلَيْتُهُ نزل عليها، وتوضأ منها، وبصق فيها لأن اليسيرة بئر بني أمية من الأنصار عند منازلهم، ربئر العِهن عند منازلهم.

السابعة عشرة: بتر غُرس بضم الغين المعجمة وبالراء والسين المهملة.

روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَّى أن رسول الله عَلَيْكُ شرب منها وبَرَّكُ فيها، وقال: «هي عين من عيون الجنة».

وروي أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُ وهو جالس على عين من عيون الجنة»، يعني هذه البعر.

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «بئر غُرْس من عيون الجنة».

وروي أيضاً عن عمر بن الحاكم قال: قال رسول الله عَيِّكَ : «نعم البئر غُوس، هي من عيون الجنة، وماؤها أطيب المياه»، وكان رسول الله عَيِّكَ يُسْتَعْذَب له منها، وغسل منها.

وروي أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جئنا مع رسول الله عَيْقِيلَة قُباء فانتهينا إلى بئر غُوس، وإنه ليستقي منها على حمار، ثم يقوم عامة النهار ما يجد فيها ماء، فتمضمض رسول الله عَيْقِيلَة في الدلو، ورده فيها، فجاشت بالرِّواء. في أسانيده هذه كلها محمد بن عمر الأسلمي.

الثامنة عشرة: بئر القَرضافة.

قال السيد رحمه الله تعالى: لعلها بالقاف والراء كما رأيت في بعض النسخ، وفي بعضها بعين بدل القاف.

روى ابن زبالة عن جابر بن عبد الله أنه شكا إلى رسول الله عَلِيْكُ أنه عرض على غُرماءِ

أبيه القَرْضافة بما عليه من الدين فأبوا فقال: «دعهم حتى إذا كان جُذَاذُها، فجذها في أُصولها، ثم ائتني»، فجاءه فأعلمه، فخرج عَيِّكُ فبصق في بئرها ودعا الله تعالى أن يؤدي عن عبد الله، قال السيد: ويؤيده أن أصل حديث جابر في أرضه مذكور في الصحيح بطرق، وفي بعضها: وكانت لجابر البئر التي بطريق رُومَة، وهذه الجهة بطريق رُومَة.

التاسعة عشرة: بئر القُرَيْصَة بقاف وصاد مهملة مصغرة.

روى ابن زبالة عن سعد بن حَرَام، والحارث بن عُبَيد قالا: توضأ رسول الله عَيَلِيَّةُ من بئر في القُريْصَة، بئر بني حارثة أي شرب منها وبصق فيها، وسقط فيها خاتمه، فنزع، ثم روى عُقْبَة سقوط الخاتم في بئر أريس.

العشرون: بئر اليسيرة من اليسر ضد العسر.

وروى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَّى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يشرب من العَسيرة بئر بني أمية بن زيد، وقف على يسارها فبصق فيها، وشرب منها، وبارك فيها، وسأل عن اسمها فقيل: العسيرة، فسماها: اليسيرة.

#### تنبيهات

الأول: قال ابن بَطَّال رحمه الله تعالى: استعذاب الماء لا ينافي الزهد، ولا يدخل في التُرقُه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه، فقد كرهه مالك رحمه الله تعالى، لما فيه من السرف، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح، وليس في شرب الماء الملح فضيلة.

الثاني: الذي اشتهر معرفته من الآبار سبع، ولذا قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: وكذلك تقصد الآبار التي كان رسول الله عَيْقِطَةً يتوضأ منها، ويغتسل، ويشرب، وهي سبع آبار طلباً للشفاء، وتبركاً به عَيْقِطَةً.

قال الحافظ العراقي في المغني: وهي بعر أريس، وبَيْر حاء، وبعر رُوْمَة، وبعر غُرْس، وبعر بُضَاعة، وبعر البعث مترددة بين الآبار بُضَاعة، وبعر البعضة، وبعر الشقيا، أبو بعر العهن أو بعر جَمَل، فجعل السابعة مترددة بين الآبار الثلاثة، قال السيد رحمه الله تعالى: والمشهور اليوم عند أهل المدينة أن السابعة هن العهن، ولذا قال أبو اليمن المراغى شعراً:

إِذَا رُمْتَ آبَارَ النَّبِيِّ بِطِيبَةِ فَعِدَّتُها سَبْعٌ مَقَالاً بِلاَ وَهْنِ أَرِيْسِ وَغُرْرُسٌ بُصَاعَةً كَذَا بُصَةٌ قُلْ بَيْرَ حَاءٍ مَعَ العِهْنِ الثالث: بر إهاب بهمزة.

قال ابن بَطَّال رحمه الله تعالى: قول البخاري: عثمان اشتراها . قال الحافظ بن حَجَر

رحمه الله تعالى: والمشهور في الروايات كما قال، لكن لا يتعين الوهم لحديث: وكانت لبني عمار عَيْنٌ يقال لها: رُومَة، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعينها عين في الجنة»، وذكر الحديث ثم قال: وإذا كانت أولاً عيناً فلا مانع من أن يحفر فيها عثمان رضي الله تعالى عنه بئراً، ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها، أو طولها، فنسب حفرها إليه انتهى.

الرابع: قال السيد رحمه الله تعالى: وقال أبو داود عقب روايته لحديث استعذاب الماء من بيوت الشقيا: عين بينها وبين المدينة يومان قلت: وما ذكره صحيح إلا أنه غير مراد هنا، وكأنه لم يطلع على أن بالمدينة بئراً تسمى بذلك، وقد اغتر به المَجْدُ فقال: السقيا قرية جامعة من عمل الفُرّع ثم أورد حديث أبي داود، وقول صاحب النهاية: السقيا منزل بين مكة والمدينة قيل على يومين الخ مردود مع أن المعتمد عندي أن الشقيًا التي جاء حديث الاستعذاب منها إنما هي شقيًا الممدينة لوجوده، فانظرها فيه إن شئت والله أعلم.

# الباب الثاني

في الآنية التي شرب منها صلى الله عليه وسلم، وما كره الشرب منه، وفيه أنواع:

الأول: في شربه من القوارير.

روى البزار وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أَهْدَى المُقَوْقِسُ إلى وسول الله عَيْنِيَةِ قدح قوارير، فكان يشرب منه (١).

الثانمي: في شربه من الفَخَّار.

روى ابن مَنْدَة عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده خَبّاب قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيًّ يأكل قَدِيداً ثم يشرب من فَخارة.

الثالث: في شربه من القدح المخشب.

روى البخاري عن عاصم الأحول عن ابن سِيرِين رحمه الله تعالى قال: رأيت قدح رسول الله عَيِّلِيَّة عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة قال: وهو قدح عريض من فَخَّار، قال أنس رضي الله تعالى عنه: لقد سقيت رسول الله عَيِّلِة في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.

وروى عنه ابن سيرين أنه كان في حَلْقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حَلْقة من فضة أو ذهب فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله عَيْنِكُمْ فتركه.

وروى ابن الجوزي عن عيسى بن طَهْمَان قال: أخرج أنس بن مالك قدحاً من خشب غليظاً مُضَبَّباً بحديد فقال: يا ثابت هذا قدح رسول الله عَيَّلِيَّة.

وروى التُرمذي في الشمائل والبَرْقَاني، وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد سقيت رسول الله عَلَيْكُم في هذا القدح الشراب كله، اللبن والنبيذ والعسل والماء.

وروى أبو يَعْلَى عن محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرأيت في بيته قدحاً من خشب كان رسول الله عَيْظَة يشرب منه ويتوضأ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الأشربة (٣٤٣٥) وإسناده ضعيف.

وروى النَّسَائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لأم سُلَيم قدح فقالت: سقيت فيه رسول الله عَيِّلِيَّةٍ.

وروي عن حازم بن القاسم قال: رأيت أبا عَسِيب يشرب في قدح من خشب فقلت: ألا تشرب في أقداحنا هذه الرقاق؟ قال: رأيت رسول الله عَيْسِيّة يشرب، يعنى فيها.

وروى ابن شَاذان (١) عن زهير بن محمد رحمه الله تعالى قال: اسم قدح رسول الله عَيِّلَةِ القُمْر.

الوابع: في شربه عَلَيْكُ من النحاس.

روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي أُمَامة رضي الله تعالى عنه قال: كان لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قدح من صُفْر نحاس، فيه يسقي النبي عَلَيْكُ إذا شرب وفيه يوضعه إذا توضأ.

الخامس: في شربه من القِرْبة بياناً للجواز وهو قائم.

روى الإمام أحمد برجال الصحيح خلا البَرّاء بن زيد ولم يُضَعف عن أم سُلَيم وفي رواية كَبْشَة امرأة كان في بيتها قربة معلقة قالت: فشرب من القربة قائماً، فعمدت إلى فم القربة فقطعتها، وزاد فيه التَّرْمِذي، فقمت إلى فمها فقطعتها، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وعنده: فقطعت فم القربة تتبعاً موضع بركة رسول الله عَيِّلِيَّة.

وروى الترمذي وضعفه عن ابن عبد الله بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيًّ قام إلى قربة فَخَتَثَها فشرب من فمها.

وروى أبو بكر بن أبي خَيْتُمة عن كَبْشَة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيْسَلَمُ دخل عليها فشرب من فم قربة، فقامت إليه، فقطعته فأمسكته.

وروى ابن أبي شَيْبَة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ دخل على أم سُلَيم، وفي البيت قربة معلقة، فشرب منها، وهو قائم، فقطعت أم سليم فم القربة، وكان عندها.

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُمُّـُ دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنئها فشرب وهو قائم.

<sup>(</sup>١) أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان أبو بكر البزاز: متحدث بغداد في عصره. مولده ووفاته فيها، وأصله من دورق (من أعمال الأهواز) كان يتجز بالبرّ إلى مصر وغيرها له «مسلسلات» في الحديث توفي ٣٨٣ هجرة انظر الأعلام ٨٦/١.

وروى مُسَدَّد مرسلاً برجال ثقات عن عيسى الأنصاري رحمه الله تعالى أن رسول الله عَيْقِكُ دعا يوم أُحد بماء، فأتاه رجل بإداوة من ماء، فقال: اجتث فم القربة واشرب، ورواه أبو داود موصولاً من طريق عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله ـ رجل من الأنصار عن أبيه.

السادس: في شربه عَلِيكُ من الدلو ومَجّه في بعض الآنية.

وروى البَرَّار برجال ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءنا رسول الله عَيْدُ إلى منزلنا، فناولته دلواً فشرب، ثم مج في الدلو.

السابع: فيما كره عليه الشرب منه.

روى محمد بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله عَلَيْتُهُ ليتقى أن يشرب من الإناء العاري.

#### تنبيهات

الأول: قال في زاد المعاد كان له عَيْلِهُ قدح يسمى الذَّبال، ويسمى مُغِيثاً، ورَكْوَة تسمى الغار.

الثاني: ورد النهي عن الحيتاث الأسقية، فقد روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد المُخدَّري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيَّة، نهى عن الحيتاث الأسقية، قال في النهاية: إنما نهى عنه لأنه ينتنها، فإن إدارة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل لئلا يَتَرَشُّرَش الماءُ على الثوب لسعة فم السِّقاء، والمحذور على الأول مأمون، فإن نكهته الشريفة عَيِّلِيَّة أطيب من كل طيب، ولا يخشى منه ما في غيره من تغير السِّقاء ونتنه، وورد النهي عن الشرب من فم السِّقاء، فقد روى الطبراني برجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى: تعالى عنه قال: نهى رسول الله عَيِّلِيَّة أن يشرب من السقاء قال: الخطّابي رحمه الله تعالى: إنما كرهه من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه، فاستحب أن يشرب في إناء طاهر يبصره.

الثالث: روى البيهقي عن أبي سعيد الخُدري رضي الله تعالى عنه قال: لقد شرب رجل من فم سِقَاء فانساب في بطنه جَان، فنهى رسول الله عَيَّاتُهُ عن اختِنَاث الأسقية، ومن هذا استفيد سبب النهى.

قال البيهقي رحمه الله تعالى: وأما ما روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصبح إسناداً، وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السّقاء معلقاً فلا يدخله هوام الأرض.

الرابع: إنما قطعت أم سُلَيم رضي الله تعالى عنها فم القربة رجاء بركتها، أو لئلا يتبدل موضع فم رسول الله عَلِيَّة، فصنعت ذلك تكرمة له.

الخامس: في بيان غريب ما سبق:.

القوارير: بقاف فواو فراءين مهملتين بينهما تحتية: الزجاج.

النضار: بنون فضاد معجمة فألف فراء: الذهب.

القُمْر: بقاف مضمومة فميم ساكنة فراء.

السقيا: تقدم تفسيره.

الاختناث: بخاء معجمة فمثناة فوقية فنون فألف فمثلثة قال الخطابي: هو أن تنثني رؤوسها، وتعطف، ثم يشرب منها، وقال في النهاية اختنثته: إذا ثنيت فمه إلى خارج، وشربت منه، وقَبَعْتَه: إذا ثنيته إلى داخل، وقال أبو الفرج الاختناث في الأسقية أن تنثني أفواهها، ثم تشرب منها وفي ذلك ثلاث آفات.

الأولى: أنه ينتنها.

الثانية: أنه ربما كان فيها هامة أو شيء فيسبق إلى حلقه.

الثالثة: أنه ربما أسرع جريان الماء فيحصل منه الشَّرَق.

# الباب الثالث

# في شربه صلى الله عليه وسلم قاعداً كثيراً وشربه قائماً،

# وفيه أنواع:

الأول: في شربه قاعداً وقائماً.

روى ابن أبي شَيْبة والإمام أحمد بسند جيد عن علي رضي الله تعالى عنه، ومحمد بن أبي عمر وابن أبي شَيْبة عن مَيْسرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لئن شربت قائماً، لقد رأيت رسول الله عَيْنِيَّ شرب قائماً وإن شربت قاعداً لقد رأيت رسول الله عَيْنِيَّ شرب قاعداً.

وروى التُرمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد رأيت رسول الله عَيِّكَ يشرب قائماً وقاعداً (١).

وروى الطبراني برجال ثقات وأبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْلِيِّه يشرب قائماً وقاعداً.

الثانمي: في شربه قائماً للجواز.

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله عَلَيْكُم من ماء زمزم فشرب وهو قائم (٢).

وروى أبو يَعْلَى برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيْكَ كان يشرب قائماً.

وروى محمد بن عمر وابن أبي شيبة عن مَيْسَرة رحمه الله تعالى قال: رأيت علياً رضي الله تعالى عنه يشرب قائماً، فقلت له: تشرب قائماً؟ قال: إن أشرب قائماً فقد رأيت رسول الله عَيْنِيَةً يشرب قائماً، وإن أشرب قاعداً فقد رأيت رسول الله عَيْنِيَةً يشرب قاعداً.

وروى الطبراني برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والطبراني عن أبي هريرة وأحمد من طريق آخر عنه برجال ثقات عن سعد بن أبي وَقَّاص، والبزَّار، وأبو يعلى برجال الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، والطبراني برجال الصحيح عن أبي سعيد الخُدْري،

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحمد ۱۰۸،۲۹،۲۲،۲۷۲،۲۷۲ والدارمي ۱۲۰/۲ والترمذي ٤/ ١٢٠/٢ والترمذي ٤/ ١٠٨٠(٢٩،۲۲،۲/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣/ ٤٩٢ (١٦٣٧) (٥٦١٧) ومسلم ٣/ ١٦٠٢ (٢٠٢١/٠٢).

والبخاري عن علي، وأبو بكر الشافعي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَرِيلَةِ شرب قائماً(١).

وروي نَهْيُه عن الشرب قائماً.

وروى البخاري وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله عليه عن الشرب قائماً (٢).

وروى مُسَدَّد والإمام أحمد وابن أبي شَيْبَة والبَرَّار برجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَيْلِيَّة برجل يشرب قائماً، قال: «قِيع»، قال: لِمَ؟ قال: «أتحب أن يشرب معك الهوُ؟» قال: لا، قال: «قد شرب معك شر منه الشيطان».

وروى الإمام أحمد والبَرُّار وأبو يَعْلى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْنِيَةِ: «لو يعلم الذي يشرب قائماً ما يجعل في بطنه لاسْتقاء».

#### تنبيه

لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه عَيِّكَ . وقوله في محمول على الاستحباب، والندب، فيستحب لمن شرب قائماً أن يَتقاياً للأحاديث الصحيحة، قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن نظم الحافظ رحمه الله تعالى عليه:

إِذَا رُمْتَ تَشْرَبُ فَاقْعُدْ تُقِرُ بِسُنَّةِ صَفْوَةِ أَهْلِ الحِجَازِ وَقَدْ صَحْحُوا شُرْبَهُ قَائِماً وَلَكِنَّهُ لِبَيتِانِ البَجواز

وقال ابن القَيِّم في الهدي: من هديه عَيِّكُ الشرب قاعداً، كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائماً، وصح عنه أنه شرب قائماً، فقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلاً، فإنما شرب قائماً للحاجة فإنه جاء إلى زمزم، وهم يستقون منها، فاستقى فناوله الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع الحاجة.

وللشرب قائماً آفات عديدة: منها أنه لا يحصل الرّي التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزله بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يُبَرِّد حرارتها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب، فأما إذا، فعله نادراً أو لحاجة فلا، ولا يعترض على هذا بالعوائد فلها طبائع ثَوَانِ، ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/ ١٨ (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٣/ ١٦٠٠ (٢٠٢٤/١١٣).

# الباب الرابع

### في آدابه صلى الله عليه وسلم في شربه،

### وفيه أنواع:

النوع الأول: في اختياره الماء البائت، وإرادته الكُرع بفيه صلى الله عليه وسلم.

روى البخاري والإمام أحمد وأبو داود والبَرُقاني عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ دخل حائطاً من الأنصار، ومعه رجل من أصحابه، وهو يُحَوِّل الماء في حائطه فقال: «إن كان عندك ماء بات وإلا كَرَعْنا»، قال: عندي ماء بات في شَن فانطلق إلى العَريش فصب منه في قدح، وحلب عليه دَاجِناً عندي شاة قفسي رسول الله عَيَّالِيَّة، ثم عاد إلى العريش، ففعل مثل ذلك فسقى صاحبه (١).

النوع الثاني: في أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم.

روى مُسَدَّد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله عَيِّكُ أي الشراب أحب إليك؟ قال: «الحلو البارد».

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح - ولم يسم التّابِعي - عن ابن عباس وأبي هريرة رضى الله تعالى عنهم قالا: سئل رسول الله عَيْنِيَّ أي الشراب أطيب؟ قال: «الحلو البارد».

وروى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله عَلِيْتُهُ الـماء في شِجَاب أو على جمارة من جريد.

النوع الثالث: في مناولته الإناء من عن يمينه.

روى البخاري وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حلبت لرسول الله عَلَيْتُهُ شاة دَاجِناً، وهو في دار أنس بن مالك ثم شاب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى النبي عَلَيْتُهُ يشرب منه، وعلى يساره أبو بكر، وعلى يمينه أعرابي، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه، وخاف أن يعطيه رسول الله عَلَيْتُهُ الأعرابي، فقال: «أعط أبا بكر يا رسول الله عَلَيْتُهُ الأعرابي، ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ الأعرابي الذي على الله عَلَيْتُهُ الأعرابي الله عَلَيْتُهُ الأعرابي الذي على الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الأعرابي الله عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ الل

وروى الشيخان عنه أيضاً قال: أتانا رسول الله عَيْظَةً في دارنا هذه فحلبنا له شاة ثم شُبّته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/ ٥٧(٢١٣٥) (٥٦٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١/٥٠١(٢٠٧١) ومسلم ٣/ ٢٠٤ (٢٠٢٩/١٢٦).

من ماء بئرنا هذه، فأعطيته، وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر رضي الله تعالى عنه، فأعطى الأعرابي، وقال: الأيمنون الأيمنون، قال أنس رضي الله تعالى عنه: فهي سنة (١٠).

وروى الحُمَيْدي، ومحمد بن أبي عمر، والإمام أحمد، وابن سعد، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله عَلَيْتُهُ أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله تعالى عنها، فجاءتنا بإناء من لبن، وفي رواية قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا أم عَقِيق؟ كذا رواه، والمحفوظ أُم حُمَيْد أو حُفَيْد، قال: بلى فجيء بإناء من لبن، فشرب رسول الله عَلَيْتُهُ، وأنا عن يمينه، وخالد عن شماله، فقال: «المَشْرَبة لك، فإن شعت آثرت بها خالداً»، فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك أحداً، ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ: «من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه، فإنى لا أعلم شيئاً يجزئ عن الطعام والشراب غيره».

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والطَّبراني بسند جيد عن محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى قال: قيل لعبد الله بن أبي حبِيبة: ما أدركت من رسول الله عَلَيْكُم؟ قال: جاءنا رسول الله عَلَيْكُم؟ قال: بأب كررسول الله عَلَيْكُم في مسجدنا بقُبَاء، وأنا غلام، حتى جلست عن يمينه، وجلس أبو بكررضي الله تعالى عنه عن يساره، ثم دعا بشراب فشرب منه، ثم أعطانيه، وأنا عن يمينه، فشربت منه، ثم قام فصلى فرأيته يصلي في نعليه.

النوع الرابع: في بدئه صلى الله عليه وسلم بالأكابر.

روى الطَّبراني برجال الصحيح وأبو يَعْلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّكِ إذا سقى قال: «ابدؤوا بالكبرى أو قال بالأكابر».

وروى الطَّبراني بسند جيد إلا أبا عبد الملك علي بن زيد الأزْدي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله عَيِّلِيٍّ ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة في نفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذ أتى بقدح فيه شراب، فناوله رسول الله عَيِّلِيٍّ أبا عبيدة، فقال أبو عبيدة: أنت أولى به يا نبي الله، قال: خذ فأخذ أبو عبيدة القدح قال له قبل أن يشرب: خذ يا رسول الله، قال رسول الله عَيِّلِيٍّ: «اشرب، فإن البركة مع أكابرنا، فمن لم يرحم صغيرنا، ويجل كبيرنا فليس منا».

وروى ثابت بن قاسم عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال: جلس

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة.

رسول الله عَيِّكَ في سَقِيفَته التي عند المسجد، قال سهل بن سعد: فاستسقاني فقدمت له وَطْبَة فشرب، ثم قال: «كانت الأولى أطيب من الأُخرى» فقلت يا رسول الله هما من شَنَّ واحد، ثم نادى أبا بكر فشرب، وعمر عن يمينه.

النوع الخامس: في أمره صلى الله عليه وسلم بالبداءة بمن انتهى إليه القدح.

روى الإمام أحمد برجال الصحيح ـ وفيه راو لم يسم ـ عن عبد الله بن بُشر رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله عَلَيْكُ فقدمت إليه عِذْق تمر نعلله به، وطبخت له، وسقيناهم، فشرب رسول الله عَلَيْكُ، وسقى الذي عن يمينه، ثم أخذت القدح حين نفذ ما فيه فجئت بقدح آخر، وكنت أنا الخاتم، فقال رسول الله عَيْكُ : «أعط القدح الذي انتهى».

النوع السادس: في شربه صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه إذا سقاهم.

روى الإمام أحمد وأبو يعلى برجال ثقات عن عبد الله بن أبي أوْفى رضي الله تعالى عنه قال: أصاب رسول الله عَيْسِيّة وأصحابه عطش فنزلنا منزلاً، فأتي بإناء، فجعل رسول الله عَيْسِيّة يسقي أصحابه، وجعلوا يقولون: اشرب، فيقول عَيْسِيّة: «ساقي القوم آخرهم شرباً» حتى سقاهم كلهم (١٠).

وروى أبو الشيخ وابن حِبّان عن أنس رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله عَيْظِيَّةٍ يسقي أصحابه، قالوا: يا رسول الله لو شربت، فقال: «ساقى القوم آخرهم».

وروى أبو يَعْلَى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله عَيْلِيَّةُ منزلاً فبعث إليه امرأة مع ابن لها شاة، فحلب، ثم قال: «انطلق به إلى أمك»، فشربت حتى رَوِيت، ثم جاء بشاة أُخرى، فحلب، ثم شرب.

النوع السابع: في شربه مَصّاً وتنفسه ثلاثاً.

وروى الطَّبراني عن بَهْز قال: كان رسول الله عَيِّكَ يستاك عرضاً ويشرب مَصّاً، ويتنفس ثلاثاً ويقول: «هو أهْناُ وأمراُ وأبراُ»(٢).

وروى أيضاً عن أم سَلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُم لا يعُبّ يشرب مرتين أو ثلاثاً.

وروى أبو بكر الشافعي عن رَبِيعة بن أكْثَم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّة يستاك عرضاً، ويشرب مَصّاً، ويقول: هو أهْناً».

<sup>(</sup>١) وروي من حديث أبي قتادة أخرجه مسلم ١/ ٤٧٤(٢١١/٣١).

<sup>(</sup>۲) وبنحوه أخرجه البخاري ۱۰/ ۱۹۲۲(۲۳۰) ومسلم ۳/ ۲۰۲۲(۲۰۲۸/۱۲۳).

وروى البَغَوِي وابن القانع والطبراني في الكبير، وابن السُني وأبو نعيم في الطِّب عن بهز والبيهقي عن ربيعة بن أكْتَم قال: كان رسول الله عَيَّاتِيَّة يستاك عرضاً ويشرب مَصَّا، ويتنفس ثلاثاً، ويقول: «هو أهْناً وأمْراً وأبْراً».

وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان يتنفس إذا شرب ثلاثاً، زاد التّرمذي ومسلم: ويقول: «إنه أرْوَى وأَمْراً».

وروى عَبْد بن مُحمّيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّكُ يشرب يوماً، فشرب في ثلاثة أنفاس؟ فقال: «هو أَشْفَى وأَمْرَأُ وأَبْرَأُ».

وروى البَرَّار، والطبراني، وأبو الحسن بن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهِ إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثاً، يحمد الله تعالى في كل نفس، ويشكره عند آخرهن.

وروى ابن عَدِيّ عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله عَيْقَالِيّه شرب جرعة، ثم قطع، ثم سمّى، ثم سمّى، ثم سمّى، ثم مضى فيه حتى فرغ منه، فلما شرب حمد الله تعالى عليه.

وروى أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت رسول الله عَيْمِا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْما شرب شراباً قط إلا تنفس فيه ثلاثاً، كلها يقول: «باسم الله والحمد لله».

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْكُ لا يتنفس في طعام ولا شراب، ولا يتنفس في الإناء.

وروى البزَّار برجال ثقات عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُمْ يتنفس في الإناء ثلاثاً.

وروى الطَّبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن نوفل بن معاوية الدَّيْلمي، والطبراني والبزَّار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيَّاتُهُ شرب بثلاثة أنفاس، يسمي الله تعالى في أولها إذا أدنى الإناء من فيه، ويحمده في آخرها إذا أخره.

النوع الثامن: في مضمضته إذا شرب اللبن.

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّكَ شرب لبناً فدعا بماء فمضمض، فقال: «إن له دَسَماً».

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

وروى البخاري وابن مَاجة والبَرْقاني في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّالِيَّةِ حلب شاة، وشرب من لبنها، ودعا بماء فمضمض فاه، وقال: «إن له دَسَماً».

النوع التاسع: في شربه صلى الله عليه وسلم ولم يتمضمض.

روى أبو الحسن بن الضحاك بسند فيه ضعف عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عُيِّالِيَّةِ شرب ولم يتمضمض، ولم يتوضأ.

النوع العاشر: في شربه صلى الله عليه وسلم من الإناء.

روى الطَّبراني برجال ثقات غير يحيى بن مُطِيع بنحو رجاله عن جرير رضي الله تعالى عنه روى: دخل عُيَيْنة بن حِصْن رضي الله تعالى عنه على رسول الله عَيِّلِيَّه وعنده رجل فاستسقى، فأتى بماء فستره فشرب فقال: ما هذا قال: «الحياء والإيمان إن منحتموها أو منعتموها».

النوع الحادي عشر: في أمره صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء.

روى أبو يعلى برجال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً يقال له أبو محميد أتى رسول الله عَيِّلِيَّةً بإناء فيه لبن من النَّقِيع نهاراً فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ: «ألا خمَّرْته ولو أن تعرض عليه بعود».

النوع الثاني عشر: في كراهته صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في شرابه.

روى الطَّبراني برجال ثقات إلا صالح مولى التَّوْأَمة فإنه اختلف عن أبي هريرة رضي الله تعلى عنه عن رسول الله عَلَيْكُم أنه كره أن ينفخ في شرابه.

#### تنبيهات

الأول: قال المهلب: الحكمة في طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى، وأما مزج اللبن بالماء البائت فلعل ذلك كان في يوم حار كما وقع في قصة أبي بكر مع الدَّيْلمي أي السابق في حديث الهجرة.

قال الحافظ رحمه الله تعالى لكن القصتان مختلفتان، فصنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه باللبن لشدة الحر، وصنيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أراد ألا يسقي رسول الله عَلَيْكُم ماء صِرْفاً، فأراد أن يُضِيف إليه اللبن، فأحضر له ما طلبه منه، وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرغبه فيه.

الثاني: روى ابن مَاجَة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مررنا على بركة نكرع فيها فقال رسول الله عَيِّك: «لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا بها» ـ في سنده

ضعيف فإن كان محفوظاً فالنهي للتنزيه، وأراد الفعل لبيان الجواز، وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قيل: قَبْل النهي، أو النهي في غير حال الضرورة، وهل الفعل كان لضرورة شرب الماء ليس ببارد فيشرب بالكرع.

وروى ابن ماجه أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهانا رسول الله على أن نشرب على بطوننا، وهو الكَرْع، وسنده أيضاً ضعيف، فهو إن ثبت احتمل أن يكون نهياً خاصاً بهذه الصورة، وهو أن يكون الشارب مضطجعاً، ويحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح.

### الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الكَرْع: بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف، وإنما سمي كرْعاً لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنها تدخل كُرّاعها حينئذ في الماء.

الشُّن: بمعجمة مفتوحة والنون مشددة: القربة العتيقة.

الداجن: الشاة الملازمة للبيت.

العريش: بعين مهملة مفتوحة، فراء مكسورة، فتحتية، فمعجمة: كل ما يستظل به.

الشُّجْب: بمعجمة فجيم فموحدة وبالسكون السقاء الذي خلق وبلي وصار شَنًّا.

الجُمَّارة من الجريد: هي ثلاث خشبات تسمر في رؤوسها، بعضها في بعض، وتقام ويعلق المسافر فيها قربته ومتاعه، وتسميها العامة سيباه.

السؤر: بمهملة فهمز فراء: فضلة الشراب.

المُجُوعة: بجيم مضمومة فراء ساكنة فعين مهملة فتاء تأنيث: اسم للشرب اليسير وبفتح البحيم الواحدة.

# الباب الخامس في ذكر مشروباته صلى الله عليه وسلم

# وفيه أنواع:

النوع الأول: في كراهته حلب المرأة.

وروى ابن أبي شيبة عن أبي شيخ قال: أتانا رسول الله عَلَيْكُ فقال: «يا معشر [محارب] نصركم الله لا تسقوني حَلب المرأة»(١).

النوع الثاني: في شربه صلى الله عليه وسلم اللبن الخالص.

روى الإمام مالك والبخاري عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن ناساً تمارَوْا عندها يوم عَرَفة في رسول الله عَيْقِهِ فقال: بعضهم هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشرب بعرفة.

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: سقيت رسول الله عَلَيْكُ فقال: «اللهم متعه بشبابه»(٢).

وروى أبو الشيخ وأبو نُعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب الشراب إلى رسول الله ﷺ اللبن.

وروى البخاري عن البَرَاء رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي عَلَيْكُم من مكة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معه، قال أبو بكر: مَرَرْنا براعي غنم، وقد عطش رسول الله عَلَيْكُم، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فحلبت كُئبة من لبن في قدح، فشرب حتى رضِيتُ.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلِيَا شرب لبناً فمضمض، وقال: «إن له دَسَماً».

وروى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْنِيَّة: «رفعت إلى سِدْرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران، ونهران باطنان، فأما الظاهران: فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأُوتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن، فشربت، فقيل: لقد أصبت الفطرة والله أعلم».

النوع الثالث: في شربه صلى الله عليه وسلم اللبن المشوب بالماء.

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله عَيَالِيَّه يشرب لبناً، وأتى دارنا، فحلبت شاة، فشُبْت لرسول الله عَيْلِيَّه من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أو بكر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ٢٨/٦ وانظر المجمع ٨٣/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٤٠٦/٩ والمطالب (٤٠٨٧) والكنز (٣٧٢٨٨).

رضي الله تعالى عنه، وعن يمينه أعرابي، وفي رواية: وأبو بكر تجاهه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه . وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر، وفي رواية: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضْله، ثم قال: الأيمن فالأيمن.

وروى محمد بن عمر عن أبي الهيثم بن نصر أن رسول الله عَلَيْكُ دخل في يوم صائف، ومعه أبو بكر على أبي الهيثم، فقال: «هل من ماء بارد؟» فأتاه بشجب ماء كأنه الثلج، فصب منه على لبن عنز له وسقاه.

فائدة: روى التّرمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً ثلاثة لا تُرد: اللبن والوسادة والدّهن وأنشد بعضهم يقول في ذلك:

النوع الرابع: في شربه صلى الله عليه وسلم النبيذ وهو المعروف الآن بالأقسما، وصفته، وتحريم الخمر عليه أول ما بعث قبل تحريمها على الأُمة.

روى أبو سعيد بن الأعرابي عن أم سُليم رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنْبذ في جِرَار خضر فيجيء رسول الله عَيِّلِة فيشرب منها.

وروى أبو القاسم البَغَوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تَنبِذُ لرسول الله عَيِّلِيَّهُ في تَوْر من الحجارة.

وروى الإمامان الشافعي وأحمد ومسلم عن أبي الدرداء وابن ماجه، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان ينبذ له في سقاء، فإذا لم يجد سقاء ينبذ له في تَوْر من الحجارة، وفي لفظ بِرَام.

وروى الطبراني برجال ثقات عن ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كان ينبذ لرسول الله عَيِّالِيَّه في تَوْر من الحجارة.

وروى أبو القاسم البَغَوي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِظَيْم كان ينبذ له في تَوْر من حجارة زاد ابن أبي شيبة في المُصَنَّف قال أشعث: والتور من لحاء الشجر.

وروى الطبراني برجال ثقات غير مُزَاحم بن عبد العزيز الثقفي فيجر رجاله عن عُمَيْر بن مسلم قال: أهديت لرسول الله عَيِّكُ جرة خضراء فيها كافور، فقسمها بين المهاجرين والأنصار وقال: «يا أُم سُليم انتبذي لنا فيها».

وروى البخاري، عن سهل بن سعد قال: أتى أبو أُسَيْد السّاعدي فدعا رسول الله عَيْقَةُ في عرسه فكانت امرأته خادمتهم، وهي العروسة، فقالت: أتدرون ما سقيت رسول الله عَيْقَةُ؟ ألقيت له تمرات من الليل في تَوْر من حجارة.

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله عَلَيْكُ في سقاء يوكى عليه، فنأخذ قبضة من زبيب، أو قبضة من تمر، فنطرحها في السقاء، ثم نصب عليها الماء ليلاً، فيشرب نهاراً، أو نهاراً فيشربه ليلاً، وزاد أو داود: فإن فضل مما شرب على عشائه مما انتبذنا له بكرة سقاه أحدنا، ثم ننبذ له بالليل، فيشربه على غذائه، قال: وكنا نغسل السقاء غدوة وعشية مرتين في يوم.

وروى مسلم والنَّسائي عن ثُمامة بن حَزَن رحمه الله تعالى أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنه عن النبيذ، فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله عَيَّاتُه، فقالت الحبشية: كنت أنبذ لرسول الله عَيَّاتُه في سقاء من الليل فأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه.

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّكُ ينبذ له زبيب من الليل، فيجعل في سقاء، فيشربه يومه ذلك، والغد بعد الغد، فإذا كان في آخر الثالثة سقاه أو شربه، فإذا أصبح منه شيء أُهْرِيق.

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله عَلَيْكُ غدوة ويشربه عشية، وننبذ له عشية ويشربه غدوة (١).

وروى الطَّبراني برجال ثقات غير شيخه العباس بن الفضل الأشنائي فيجر رجاله عن المطلب بن أبي وَدَاعة أن النبي عَيِّكُ أتى بإناء نبيذ فصب عليه الماء حتى تدفق، ثم شرب منه.

وروى أيضاً برجال ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله عَيْشِةً لا يشرب نبيذاً فوق ثلاث.

وروى الطَّبراني عن الفضل بن عباس قال: كان ينبذ للنبي عَيِّلِيَّدُ فيشربه الغد، وليلة الغد، وليلة الغوم الثالث ثم يمسك.

وروى البَرَّار عن أبي الدرداء ومُعاذ بن جبل، والطبراني عن أم سَلَمة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيِّلِيَّةِ قال: «إن أول شيء نهاني ربي بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر غِيْبَات الرجال.

وروى الإمام أحمد والطَّبراني، وفيه عُبَيْد الله بن زَحْر عن قيس بن سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّكِ قال: «إن الله تبارك وتعالى حرم على الخمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۲/ ۱۵۹۰ (۲۰۰۵/۸۰).

والكوبة، والقِنّينات، وإياكم والغُبَيْراء فإنها ثلث خمر العالم».

وروى البَيْهَقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن أبي الدُّنيا في ذم الملاهي، والبيهقي عن قيس بن سعد بن عُبَادة أن رسول الله عَيَّالَةُ قال: «إن ربي حَرِّم عليّ الخمر والمَيْس والكوبة»، والقنين: العُود.

النوع الخامس: في شربه صلى الله عليه وسلم سويق الشعير.

روي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسقي (١)...

النوع السادس: في رده صلى الله عليه وسلم سويق اللوز.

وروى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، وأبي صخر أن رسول الله عَلَيْكُم أتى بسويق لوز فلما خِيض له قال: «ماذا؟» قالوا: سويق اللوز، قال: «أخروه عني، هذا شراب المترفين».

النوع السابع: في شربه صلى الله عليه وسلم العسل.

روى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عَيِّالِيَّهُ كان يمكث عند زبيب بنت حَجْش فيشرب عندها عسلاً.

وروى مسلم والبروقاني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سقيت رسول الله عَيِّكَ في هذه القدح الشراب كله: العسل واللبن والماء المخلوط بالعسل.

روى برجال ثقات غير نُعيم بن مُوَرِّع. وثِقه ابن حِبّان، وضعفه غيره ـ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتى رسول الله عَيْنِكُ بقدح فيه لبن وعسل فقال: «شربتين في شربة، في قدح، لا حاجة لي به، أما أني لا أزعم أنه حرام، أكره أن يسألني ربي عن فضول الدنيا، أتواضع لله فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، ومن اقتصد أغناه الله، ومن ذكر الموت أحبه الله».

وروى الإمام أحمد والتّرمذي والحاكم عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله عَيِّلِهُ المحلو البارد، زاد ابن السُّنِّي وأبو نُعيم في الطِّب: بالعسل وقال: إنه يبرد فؤادي ويجلو بصري.

### تنبيهات

الأول: إنما كانوا ـ يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن يكون عند الحلب حاراً، وتلك البلد في الغالب حارة، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد.

الثانسي: روى مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول.

رسول الله عَلَيْكُ مِيَيَّت لهِ الزبيب من الليل في السقاء، فإذا أصبح شربه يومه وليلته، ومن الغداء، فإذا كان مساء شربه، أو سَ**قاد** الخدم، فإذا فضل شيء أراقه.

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى الشرب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلواً، وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينتهي إلى الشدة والغليان لكن بحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك، ولكن قرب منه، لأنه لو بلغ ذلك لأسكر، ولو أسكر حرم تناوله مطلقاً.

وقال الحافظ: ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه بالحامض أو نحوه، فسقاه الخدم، وإلى هذا أشار أو داود فقال: بعد أن رواه: قوله سقاه الخدم يريد أنه يبادر به الفساد انتهى، ويحتمل أن تكون أوْفي الخبر للتنويع، لأنه قال: سقاه الخدم وإن كان اشتد أمر بإهراقه، وبه جزم النَّووِي رحمه الله تعالى فقال: هو على اختلاف حالتيه، إن ظهر فيه شدة صبه، وإن لم تظهر شده سقاه الخدم، لئلا يكون فيه إضاعة مال، وإنما يتركه هو تنزها، وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النَّقِيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم، ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان، ويحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلاً، وذاك على ما إذا كان كثيراً، فيفضل منها ما يشربه فيما بعد، وأمّا ما يكون في شدة الحر مثلاً فيسارع إليه الفساد، وذلك في شدة البرد فلا يسرع إليه الفساد.

الثالث: قال في الهَدْي: كان رسول الله عَيِّكَ إذا شرب ناول من على بمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه، قلت: ويدل عليه الأحاديث السابقة.

## الرابع: في بيان غريب ما سبق:

الكُثْبة: بكاف مضمومة فمثلثة ساكنة فموحدة فتاء تأنيث: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك.

الشَّجْب: بشِين معجمة فجيم ساكنة فموحدة السّقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شناً. التَّوْر: بمثناة فوقية مفتوحة فواو ساكنة، فراء إناء من صفر أو حجارة كالإجانة.

البِرَام: بموحدة مكسورة فراء فألف فميم جمع بُرْمة بموحدة مضمومة وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف من أرض الحجاز واليمن.

أُوكثه: بهمزة مضمومة، فواو ساكنة، فكاف مكسورة، فهمزة فهاء: أي أشد رؤوسها بالوكاء لئلا يدخلها حيوان، أو يسقط فيها شيء.

الكُوبة: بكاف مضمومة فواو ساكنة فموحدة: الطبل الصغير المُخصّر والفِهْر والبَرْبط والرَّنْد والشَّطرانيج.

الغُبَيْراء: بغين معجمة مضمومة فمثناة فراء فألف وبالمد: السُّكُوكة وهي من الذرة.

# جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه

# الباب الأول في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل نومه

وفيه أبواع:

الأول: في مسامرته أهله عند النوم عَيْلِكُم.

روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حدث رسول الله عَلِيْكُم ذات ليلة نساءه حديثاً فقال: «أتدرون ما حديث خُرَافة فقال: «أتدرون ما حديث خُرَافة؟ كان رجل من بني عُذْرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهراً، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس هذا نُحرَافة»(١).

الثاني: في سمره عَيَّالِيَّةِ عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الأمر من أمور المسلمين. روى مُسَدَّد برجال ثقات عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ كان يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه.

الثالث: فيما جاء أنه عَلِيلة كان لا يجلس في بيت مظلم إلا أن يُسْرَج له فيه.

روى البَرَّار عن شيخه إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وأبو الحسن بن الضحاك من طريق محمد بن عمار القُرَظِي قالا: أخبرنا يحيى بن اليّمان قال: حدثنا سُفْيان عن جابر عن أبي إسحاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيَّالِيَّ لا يجلس في بيت مظلم إلا أن يسرج له فيه (٢).

وروى ابن سعد عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُم لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج.

الرابع: فيما كان يفعل إذا أراد أن يرقد بالليل وهو جنب.

روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة (٢٦) زاد البيهقي: وتيمم، ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٥٧/٦ وذكره الهيثمي في المجمع ١٥١/٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في المجمع ٦٤/٨ وقال: رواه البزار وفيه بن جابر يزيد الجعفي وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١/ ١٣٢ (٢٨٨).

الخامس: في وضوئه قبل النوم.

روى أبو الشيخ وابن الجوزي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْدٍ: إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة.

وروى ابن مَاجَة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته، ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام.

السادس: في اكتحاله عند نومه.

روى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي عَلَيْكُ كحل أسود، فكان إذا أوّى إلى فراشه اكتحل في ذي العين ثلاثاً، وفي ذي العين ثلاثاً. ثلاثاً.

روى الإمام أحمد وابن مَاجة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَلَيْكُ كان يكتحل بالإثميد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال(١).

وروى أبو بكر بن أبي شَيْبَة عنه قال: كانت للنبي عَيِّلِكُم مُكْحُلة يكتحل منها عند النوم في كل عين ثلاثاً، وفي هذا أحاديث تأتي في أبواب زينته.

السابع: في خروجه من البيت في الصيف، ودخوله إياه في الشتاء.

روى أبو الشيخ وابن حِبَّان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي عَلَيْكُم إذا كان الصيف خرج من البيت ليلة الجمعة، وإذا كان الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة (٢).

الثامن: في استلقائه على ظهره ووضعه إحدى رجليه على الأُخرى.

روى الإمام مالك والإمام أحمد والخمسة عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِةً كان مضطجعاً في المسجد رافعاً إحدى رجليه على الأُخرى.

التاسع: في ركضه برجله من اضطجع على بطنه.

روى البخاري في الأدب عن أبي أُمَامَة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكَةٍ مر برجل في المسجد مُنْبَطِحاً لوجهه فضربه برجله، وقال: «قم نومة جهنمية».

العاشر: في صفة نومه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٣٥٤/١ والحاكم ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في العلل ٢٠٨/٢.

روى البخاري في الأدب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نام رسول الله عَيِّلِيَّ حتى نَفَخ، وكنا نعرفه إذا نام بِنَفْخِه.

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نام رسول الله عَلَيْكُ حتى استثقل ورأيته للخ.

وروى الإمام أحمد عنها قالت: ما نام رسول الله عَلَيْكُ قبل العشاء، ولا سمر بعده. وروى المُحمَيْدي عنها قالت: ما كنت ألقى النبي عَلَيْكُ من آخر الليل عندي إلا نائماً. تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

خُرَافة: بخاء معجمة مضمومة، فراء فألف، ففاء، فتاء تأنيث: هو رجل من بني عُذْرة استهوته الجن فكان يحدث بما رأى، فكذبوه، وقالوا حديث خُرَافة.

السَّمَر: بسين مهملة فميم مفتوحتين فراء: الحديث بالليل.

الإثْمِد: بهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة فميم فدال مهملة: حَجر الكحل.

الميل: بميم مكسورة، فتحتية، فلام هنا: الذي يكتحل به.

# الباب الثاني

## فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم

روى الإمام أحمد والتَّرْمِذي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ لا يَنْكُ لا يَنْكُ لا يَنْكُ والسَّجْدة ٣٢]، ﴿وَتِبَارِكُ الذِي بِيَدِهُ الْـمُلْـكُ ﴾ [الملك ٣٧].

وروى أبو يَعْلى برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقرأ كل ليلة ﴿ أَلَم تَنْزِيلِ ﴾ السجدة (١٠).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْتُ كان إذا اضطجع للنوم يقول: «باسمك ربي وَضَعْتُ جنبي، فاغفر لي ذنبي (٢).

وروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْكَ كان إذا أخذ مَضْطبَعه يقول: «الحمد لله»(٣).

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِكُمْ كان يقول إذا أوّى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وآوانا وكم يمَّنْ لا مُكَافِئُ له ولا مُؤْوي» (٤).

وروى الإمامان مالك وأحمد، والشيخان، وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيَّكَ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ: ﴿وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ ﴾ ﴿وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق ﴾. ﴿وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات (٥٠).

وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والتّرْمِذي عن حُذَيفَة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُ كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: «باسمك اللهم أحيا وأموت»(٢).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيشمي في المجمع ١٢٦/١٠ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٠٨) وأحمد ١١٧/٢ والحاكم ٥٤٥/١ وابن حبَّان (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (٦٤) والترمذي (٣٩٦٦) ٣٤٥٧ وأبو داود في كتاب الأدب باب (١٠٦) وابن ماجه (٣٢٨٣) وأحمد ٩٨،٣٢/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٢٣٣/٦ وأبو داود (٥٠٥٦) والترمذي (٣٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) سيأتي.

وروى الإمام أحمد والتَّرْمِذي عن البَرَاء بن عَازِب رضي الله تعالى عنهما، والإمام أحمد وابن مَاجَة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيْنِهُ كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: «رب قني عذابك يوم تبعث»، أو قال: «تجمع عبادك».

وروى الإمام أحمد وأبو داود والتّرْمِذي . وحسنه . والنّسائي عن العِرْبَاض بن سَارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَالِيّه كان يقرأ المُسَبِّحات قبل أن يرقد، وقال: «إنَّ فيهن آيةً أفضلَ من ألف آية»، ورواه ابن الضَّرَيْس عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً، وزاد قال يحيى فزادها الآية التي في آخر الحشر.

وروى التَّرمِذي ـ وحسنه ـ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ كان لا ينام حتى يقرأ الزَّمر، وبنى إسرائيل.

وروى أبو داود عن أبي الأزْهر الأنْماري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكِ كان يقول إذا أخذ مضطجعه من الليل: «باسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخْسِئ شيطاني، وفك رهاني واجعلني في النَّدِيِّ الأعلى».

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن حَفْصَة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى، وفي رواية: وضع يده اليمنى تحت حده، ثم قال: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات».

وروى أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكَ كان يقول عند مضطجعه: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وبكلماتك التامات، من كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت تكشف المَعْرَم والمأثم، اللهم لا ينهزم جندك، ولا يُخلَف وعدك، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ، سبحانك اللهم وبحمدك».

وروى ابن أبي شَيْبة والإمام أحمد ومسلم وابن مَرْدَوَيْه، والبَيْهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّالِكُم كان يدعو عند النوم: «اللهم ربَّ السموات السبع، وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، منزلَ التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحبِّ والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتِه، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، اقض عنا الدين، واغننا من الفقر».

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّكُ يأمر بفراشه فيفرش له، فيستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى، ثم همس، لا ندري ما يقول، فإذا كان في

آخر ذلك رفع صوته فقال: «اللهم ربّ السمواتِ السّبع، وربّ العرش العظيم، إله أو رب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحبّ والنّوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخِر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر».

وروى الطبراني عن خَبّاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّهُ لَم يأت فراشه قط إلا قرأ: ﴿قُلْ يِهَا أَيُّهِ هَا الْكَافِرُونَ ﴾ حتى يختمها.

ورواه أيضاً عن عباد بن أخضر أو أحمر.

وروى الطَّبَراني برجال الصحيح غير حي بن عبد الله المعَافِري. وثقه جماعة وضعفه آخرون ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّكُ يقول حين يريد أن ينام: «اللهم، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ربَّ كل شيء، وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عَيِّكُ عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون، اللهم أعوذ بك من الشيطان وشِرْكِه، وأن أقترِف على نفسي إثماً أو أجرَّه على مسلم».

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عنه أن رسول الله عَلَيْكُ إذا اضطَجَع للنوم يقول: «باسمك ربي فاغفر لي ذنبي».

وروى البَرُّار بسند حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّة كان إذا أراد أن ينام قال: «اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك».

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْقَ إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشر وأعوذ بك من الجوع ضجيعاً».

وروى الطبراني برجال ثقات عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بت عند رسول الله عَيِّلِةً ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول: «اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سَخطِك، وأعوذ بك منك، اللهم لا أستطيع ثناءً عليك ولو حَرَصْت، لكن أنت كما أثنيت على نفسك.

#### تنبيهان

الأول: قال: النَّسَائي رحمه الله تعالى عن معاوية بن صالح أن بعض أهل العلم يقولون: المُسَبِّحات ست سور: الحَدِيد والحَشْر والحَوَارِيُّون وسورة الجُمُعَة والتَّغَابُن وسَبِّحْ اسمَ ربَّكَ الأعلى.

قال الحافظ ابن كثير: الآية المشار إليها من قوله تعالى: ﴿هو الأُوَّلُ والأَخِرُ والظَّاهِرُ والبَّاطِنُ وَهُو بِكلِّ شَيْءِ عليم﴾ قلت: وكذا قال يحيى بن كَثير أحد رواته كما رواه ابن الضُّرَيْس كما تقدم.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

أوى: بهمزة، وواو مفتوحتين، غير ممدود: أراد المبيت.

الهمس: الصوت الخفي.

الؤُلُوع: بواو فلام مضمومتين فعين مهملة: الإغراء.

النَّديِّ الأعلى: بالتشديد: القوم المجتمعون في مجلس، فإن تفرقوا فليس بنَدِيِّ والمراد به الملا الأعلى كما في الروايات الأُخرى.

#### الباب الثالث

#### فيما كان يقوله ويفعله إذا استيقظ

روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والتُرمِذي عن حُذَيفة ومسلم عن البراء رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيْقَ كان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور».

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله عَيَّكُم إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنوبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

وروى الإمام أحمد وابْنُ مَاجة عن ربيعة بن كعب الأَسْلَمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله عَيْنِيَّةً إذا قام من الليل يصلي يقول: «الحمد لله رب العالمين، القوي»، ثم يقول: «سبحان الله وبحمده القوي».

# الباب الرابع

#### فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، وإذا أمسى

روى مُسَدَّد والإمام أحمد والنَّسَائي في اليوم والليلة برجال ثقات عن عبد الرحمن بن أَبْرَى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّكَ إذا أصبح قال: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد عَيِّكَ، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين».

وروى عَبْد بن مُحمَيد عن عبد الله بن أبي أوْفَى رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْنِيَّةً إذا أصبح قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله، الكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار، وما سكن فيها لله تعالى، وحده لا شريك له، اللهم اجعل هذا النهار أوله فلاحاً، وأوسطه صلاحاً، وآخره نجاحاً، وأسألك خير الدنيا وخير الآخرة».

وروى مُسَدَّد برجال ثقات عن عبد الله بن سعيد قال: سمعت أبي يقول: إن رسول الله عَيِّكِ كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النَّشُور»، وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور».

وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنِيُّكُم كان يدعو بهذه الدعوات إذا أصبح، وإذا أمسى: «اللهم إني أعوذ بك من فُجَاءة الخير، وأعوذ بك من فُجَاءة الشّر».

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه أن رسول الله عَلَيْتُ كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير».

وروى البرَّار بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيَّالِيَّة كان يقول إذا أصبحنا والملك والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه المصير».

وروى الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أسمع رسول الله عَيِّلَةً إذا أدركه المساء في بيتي يقول: «أمْسَيْنا وأمسى الملكُ لله، والحمد والحولُ والقوة والسلطان في السموات والأرض، وكل شيء لله رب العالمين، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحوا، وإليك النشور».

وروى أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يقول إذا أصبح وأمسى: «أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، اللهم إنا نسألك

خير هذا اليوم، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من شر الكِبْر وأعوذ بك من عذاب النار».

وروى أيضاً عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيَالِيَة يقول إذا أصبح: «أصبحت وأصبح الملك لله تعالى، والكبرياء والعظمة والمخلق والنهار والليل وما سكن فيهما لله وحده، لا شريك له، اللهم اجعل أول هذا النهار فلاحاً، وأوسطه صلاحاً، وآخره نجاحاً، أسألك خير الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين».

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيِّ كان يدعو بهذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى: «اللهم إني أعوذُ بك من فُجَاءة الخير، وأعوذ بك من فجاءة الشر».

وروى الإمام أحمد والطَّبراني برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن أبزى أن رسول الله عَيْنِيَةٍ كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وأمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد عَيْنِيَةٍ، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين».

وروى الطبراني عن أبي أُمّامَة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْنِيْ إِذَا أَصبح وأمسى دعا بهذا الدعاء: «اللهم إنك أحَقُّ من ذُكِر، وأحَقُّ من عُبِد، وأنْصَر من ابْتُغِي، وأرأف من مَلَك، وأجودُ من سئِل، وأوسعُ من أعْطَى، أنت الملك لا شريك لك، والفردُ لا وأرأف من مَلَك، وأجودُ من سئِل، وأوسعُ من أعْطَى، أنت الملك لا شريك لك، والفردُ لا يَهْلِك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تُعْصى إلا بعلمك، تطاع فَتَشْكُر، وتُعْصَى فَتَغْفِر، أقرب شَهِيد، وأدنى حفيظ، حُلْتَ دون التَّصَوُّر، وأخذت بالنَّواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، القلوب لك مُفْضِيّة، والسِّر عندك علانية، المحلال ما أخللت، والمحرام ما أخرَمْت، والدين ما أشرعت، والأمر ما قضَيْت، والمخلق خَلْقُك، والعبد عبدك، وأنت الله رؤوف رحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به السموات والأرض، بكل حق مُو وأنت الله رؤوف رحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به السموات والأرض، بكل حق مُو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني بهذه القراءة، أو في هذه العِيشة، وأن تجيرني من النار بقدرتك».

وروى أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّكُم إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، الحمد لله الذي ذهب بالنهار، وجاء بالليل ونحن في عافية، اللهم هذا خلقك قد جاء، فما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها، وما عملت فيه من حسنة فتقبلها، وضَعِّفُها أضعافاً مضاعفة، اللهم إنك بجميع حاجتي عالم، وإنك على نجحها قادر، اللهم أنجح الليلة كل حاجة لي، ولا تزدني في دنياي، ولا تنقصني في آخرتي،، وإذا أصبح قال: مثل ذلك والله أعلم.

# جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وذكر بعض مناماته

# الباب الأول

في تقسيمه صلى الله عليه وسلم الرؤيا، وأن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة، وأنها من المبشرات، وما يتعلق بالرؤيا من الآداب

وفيه أنواع:.

النوع الأول: في تقسيمه الرؤيا عَيْكُ.

روى الإمام إسحاق عن أبي قَتَادَة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَلِيْتُهُ يقول: «الرؤيا على ثلاثة منازل، منها ما يحدث المرء نفسه وليس بشيء، ومنها ما يكون من الشيطان، فإذا رأى شيئاً يكرهه فليستعذ بالله من الشيطان، وليبصق عن يساره، فإنها لن تضره من بعد ذلك، ومنها بشرى من الله تعالى، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، فليعرضها على ذي رأي ناصح، فليقل خيراً، وليتأوله خيراً»، فقال عوف بن مالك: إذا كانت حصاة واحدة من عدد الحصى لكانت كثيراً، ورواه الشيخان من طريق باختصار، وفي هذا السياق زيادة ليست عندهم، ولا عندهم قول عوف.

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترّفيذي وابن مَابَحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والإمامان مالك وأحمد، والشيخان وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه، والإمامان مالك وأحمد والإمام أحمد والشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والإمامان مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقِيَّة قال: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» (١٠).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس، والإمام أحمد، ومسلم، وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيّ قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة»(٢).

النوع الثاني:في أن الرؤيا الصالحة من المبشرات.

روى الإمام أحمد عن أبي الطُّفَيْل والإمام مالك والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة،

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه البخاري ١٢/ ٣٧٣(٢٩٨٧) ومسلم ٤/ ١٧٧٤(٢٢٦٤/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٤/ ١٧٧٥ (٢٢٦٥/٩).

والإمام أحمد والترميذي عن أنس، وابن ماجه عن ابن عباس، والإمام أحمد عن عائشة، والإمام أحمد عن الترسالة والنبوة قد أحمد عن ابن عمر والبرزار رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عليه الله على الله والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي»، لكن المُبَشِّرات قالوا: يا رسول الله وما المُبَشِّرات؟ قال: «الرؤيا الحسنة الصالحة يراها الصالح أو تُرى له»(١).

النوع الثالث: في تحذيره عَيْكُ من الكذب في الرؤيا.

روى ابن أبي شَيْبة، والإمام أحمد عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْنِيَّة: «إن من أعظم الفِراء من يقول عليّ ما لم أقل، ومن أرى عينيه في النوم ما لم تريا، ومن ادعى إلى غير أبيه» (٢).

النوع الرابع: في أمره عَيْلِيَّة من رأى رؤيا يكرهها ما يقوله ويفعله.

روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكِيّ: «إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول عن يساره، وليسأل الله تعالى خيرها، وليتعوذ بالله تعالى من شرها» (٣).

وروى ابن أبي شَيْبة والإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إن للرؤيا كُنَّى، ولها أسماء، فكنوها بكناها، واعتبروها بأسمائها، والرؤيا لأول عابر»(1).

النوع الخامس: في أمره عَيَّكُ بقص الرؤيا على عالم أو ناصح أو لبيب، وأنها على رجُلِ طائر.

روى ابن ماجه عن أبي رَزِين العُقَيْلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عَيْشِهُ قال: «الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، فلا تُحدث بها إلا عالماً، أو ناصحاً أو لبيباً، وفي لفظ أو ذا رأي»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة ١٢/ ٣٧٥(٦٩٠) وابن عباس عند مسلم ١/ ٣٤٨(٢٠٨)٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٠٦/٤ وانظر الكنز (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) وهو عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله ٤/ ١٧٧٢(٥/٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر جمع الجوامع (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/٦ والترمذي ١٤/ ٤٥(٢٢٨٨).

## الباب الثانى

# هيما عبر صلى الله عليه وسلم من الرؤيا، أو عبر بين يديه وأقره

روى ابن أبي شَيْبة والإمام أحمد وأحمد بن منيع وعَبْدُ بن محمّيد والحارث والنّسائي في الكبرى، وابن حِبّان عن خُزِية بن ثابت الذي جعل رسول الله عَيِّلِيَّة شهادته بشهادة رجلين رضي الله تعالى عنه أنه رأى في النوم كأنه يستجد على جبين، وفي لفظ ـ جبهة رسول الله عَيِّلِيَّة، قال رسول الله عَيِّلِيَّة، وإن الروح لا تلقى الروح» فأقنع رسول الله عَيِّلِيَّة وأمره فسجد من خلفه، وقال: صدق رؤياك فسجد وفي لفظ فاضطجع له رسول الله عَيِّلِيَّة وأمره فسجد من خلفه، وقال: صدق رؤياك فسجد على جبهة النبي عَيِّلِة (١).

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رجل في حياة رسول الله عَيِّلِيَّة إذا رأى رؤيا قصها على النبي عَيِّلِيَّة، وكنت غلاماً شاباً عَزَباً أنام في المسجد على عهد رسول الله عَيِّلِيَّةً .

وروى أبو يَعْلى والإمام أحمد من طريق ابن لَهيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أنه رأى في المنام كأن في إحدى أصبعيه عسلاً، وفي الأخرى سمناً، فكان يعقهما بإصبع، فذكر ذلك للنبي عَيِّلِيٍّ قال: «إن عشت تقرأ الكتابين التوراة والفرقان»، فكان يقرؤهما(٢).

وروى ابن السَّكُن الحراني والطبراني من طريق سليمان بن عطاء القريشي الحرّاني عن سلمة بن عبد الله الجهني، قال الحافظ في الإصابة (٥): في إسناده ضعف، عن ابن زمْل واسمه عبد الله، وقيل عبد الرحمن وقيل الضحاك الجهني رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَبِيلِهُ إذا صلى قال وهو ثان رجله .: «سبحان الله وبحمده، وأستغفر الله، إن الله كان تواباً، سبعين مرة»، ثم يقول سبعين بسبعمائة،: «لا خير فيمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة»، ثم يستقبل الناس بوجهه، وكان يعجبه الرؤيا، ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» فقال ابن زِمْل فقلت: أنا يا نبي الله، قال: «خير تَلْقَاه، وشر تُوقاه، وخَيْرٌ لنا، وشَرُ لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين، اقصص رؤياك» فقلت: رأيت جميع الناس على طريق رحب سَهْل لاحب، والناس على الْجَادَّة منطلقين، فبينما هم كذلك إذا أنا بذلك الطريق على

<sup>(</sup>١) أحمد في المسئد ٥/٢١٤/٥ وابن سعد ٩١/٢/٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۰۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر المجمع ١٨٧/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الإصابة ٧٢/٤.

مَرْج لم تر عيني مثله، يَرفُّ رَفِيفاً، يقطر ماؤه، وفيه من أنواع الكلاء فكأني بالرَّعْلَة الأولى حين أشنفوا على المَرْج كَبِّروا، ثم أَكَبُّوا رواحِلهم في الطريق، فمنهم المَرْتع، ومنهم الآخذ الضُّغث، ومضوا على ذلك، ثم قدم عظم الناس، فلما أشفوا على المَرْج كبروا، وقالوا: هذا خير المنزل، وكأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالاً، فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقْصَى المَرْج، فإذا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات، وأنت في أعلاها درجة، وإذا عن يمينك رجل آدَمُ مُسَبِّل أَقْنَى، إذا هو يتكلم يفرع الرجال طولاً وإذا عن يسارك رجل ربعة نار أحمر كثير خِيْلاَن الوجه، كأنما عمّم شعره بالماء، إذا هو تكلم أصغيتم له إكراماً له، وإذا أمامكم رجل شيخ أشبه الناس بك خلْقاً ووجهاً، كلكم تؤمونه تريدونه، وإذا أمامه نَاقَةٌ عَجْفَاء شَارِف، فإذا بك أنت يا رسول الله، كأنك تبعثها، فقال رسول الله عَلَيْكَ: «أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهَدْي الذي أنتم عليه، وأما المَرْج الذي رأيت فالدنيا وغَضَارةُ عيشتها، مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا ولم نُردُها ولم تُردُّنا، ثم جاءت الرُّعْلة الثانية من بعدنا، وهم أكثر أضعافاً، فمنهم المُرْتِعُ، ومنهم الآخذ الضُّغْث، ونجوا على ذلك، ثم جاء عظم الناس فمالوا على المَرْج يميناً وشمالاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة، فلم تزل عليها حتى تلقاني، وأما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة، فالدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا في آخرها ألفاً، وأما الرَّجل الذي رأيت عن يميني الآدَم المُسَبِّل فذاك موسى بن عِمْران عليه السلام، إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله تعالى إياه، والرجل الذي رأيت عن يساري التار والوَّبْعَة الكثير خِيْلاَن الوجه فذاك عيسى ابن مريم عليهما السلام، نكرمه لإكرام الله تعالى إياها، وإن الشيخ الذي رأيته أشبه الناس بي خَلْقاً ووجهاً، فذاك أبي إبراهيم عليه السلام، كلنا نؤُمه ونقتدي به، وأما الناقة التي رأيتها ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا تقوم، لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي».

## تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

رحب: براء مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فموحدة: الواسع.

السُّهل: بسين مهملة مفتوحة فهاء ساكنة فلام هنا: ضد الحَزْن.

اللاحب: بلام فألف ساكنة فمهملة فموحدة: الواضح.

الجَادّة: بجيم فألف، فدال مهملة مفتوحة مشددة، فتاء تأنيث: السَّوَاء والوسط.

المَرْج: بميم مفتوحة فراء ساكنة فجيم: الموضع ترعى فيه الدواب.

يرف: بتحتية مفتوحة، فراء مكسورة، ففاء: كثر ماؤه.

الكلُّه: بكاف، فلام مفتوحتين، فهمزة مضمومة: العُشْب، والنبات رطبه ويابسه.

الرَّعْلَة: براء مفتوحة، فعين مهملة ساكنة، فلام، فتاء تأنيث: القطعة من الفرسان، ويقال لجماعة الخيل رَعِيل.

أَشْفُوا: بهمزة مفتوحة، فشين معجمة ساكنة، ففاء، فواو: أي أشرفوا.

المُرتِع: بميم مضمومة، فراء ساكنة، ففوقية مكسورة، فعين مهملة: الذي يخلي ركابه ترتع.

الضِّغْتُ: بضاد معجمة مكسورة، فغين معجمة ساكنة، فمثلثة: قبضة من حشيش مختلط، والضِّغْت الخلط، وأضغاث أحلام: أي أخلاط.

الآدم والمُسَبِّل والأقْنَى والربعة والتار والحَيْلانُ: تقدم تفسيرها في أبواب المعراج.

العَجْفاء: بعين مهملة مفتوحة، فجيم ساكنة، ففاء، فهمزة، بالمد: المهزولة من الغنم وغيرها.

الشَّارِف: بشين معجمة، فألف، فراء ففاء: الناقة المُسِنَّة.

الغَضَارة: بغين، فصاد معجمتين، فألف، فراء، فتاء تأنيث: الطَّيِّب واللذة والخصب والخير انتهى.

#### الباب الثالث

# فى بعض مناماته صلى الله عليه وسلم

وروى أحمد بن مَنِيع عن أبي أَمَامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «رأيتُني أُدْخِلْتُ الجنة فسمعت خَشَفَة بين يديّ، فقلت: ما هذا؟ فقيل: هذا بلال، فنظرت، فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين، وذَرَاري المسلمين، ولم أر أقلَّ فيها من الأغنياء والنساء، فقلت: ما لي لا أرى فيها أقل من الأغنياء والنساء؟ فقيل لي: أما النّساء فألْهَاهُنَّ الأحمران: الذهب والحرير، وأما الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون، ويُمَحَّصُون، فخرجت من أحد أبواب الجنة الثمانية، فجيء بكفة فوضعت فيها، وجيء بجميع أمتي فوضِعت في كفة فرجحتُها، ثم جيء بأبي بكر رضي الله تعالى عنه فوضع فيها فرجحها، فجعلتُ أمتي تمر فرجحها أبو بكر، ثم جيء بعمر رضي الله تعالى عنه فوضع فيها فرجحها، فجعلتُ أمتي تمر عليَّ أفواجاً، حتى استبطأت عبد الرحمن بن عوف، فمر بي بعد الناس، فقال: بأبي وأمي، ما كدت أخلص إليك إلا من بعد المشاق، فقلت: لِمَ ذاك؟ قال: من كثير مالي، ما زلت أحاسب بعدك وأُمَحُص، (۱).

وروى عبد بن محمّيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله عَلَيْكُمُ ذات غُدوة فقال: «رأيت قبل صلاة الصبح كأني أُعطيت المَقَاليد والموازين فأما المَقَاليد: فهذه المفاتيح، وأما الموازين: فهي التي يوزن بها، فوضعت في إحدى الكفتين، ووضعت أمتي في الأخرى، فوزنتهم ورجحتهم، ثم جيء بأبي بكر، فوزن، فوزنهم، ثم جيء بعمر، فوزنهم، ثم جيء بعثمان فوزن، فوزنهم، ثم استيقظت فرفعت»(٢).

وروى أبو يَعْلَى والبَرَّار عن أبي الطَّفَيْل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّهِ قال: «بينا أن أَنْزِع الليلة إذْ وردت على غنم شودٌ وعُفْر، فجاء أبو بكر فنزع ذَنُوباً، أو ذَنُوبَين فيهما ضعف، والله تعالى يغفر له، ثم عمر فاستحالت غرباً تملأ الحياض، وأَرْوَى الوارِدَة، فلم أر عَبْقَرِياً من الناس أحسن نزعاً منه، فأَوَّلْتُ الغنم السود: بالعرب والعُفْر: بالعجم» (٣).

وروى ابن أبي شيبة برجال ثقات عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكَ قال: «رأيت كأني في درع حَصِينة، ورأيت بقراً تنحر، فأولت الدرع: بالمدينة والبقر بقر والله خير الحديث» (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) المجمع ٩/٨٥ والبداية ٧٠٥/٧.

<sup>(</sup>٣) المجمع ١٨٦/٧ وقال فيه علي بن زيد وهو ثقة سبيء الحفظ.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١/٣٥٣ والدَّارمي ١٢٩/٢ وابن سعد ٣١/١/٢.

وروى أبو يَعْلَى برجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَا رأى في المنام أن بني الحكم يَنْزُون على منبره فأصبح كالمتغيظ، وقال: «ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نَزْو الغُدَرَة» قال: فما رئي رسول الله عَيْنِيَة ضاحكاً بعد ذلك حتى مات (٢).

وروى الطبراني في الكبير<sup>(٣)</sup> برجال الصحيح، والبيهقي في كتاب عذاب القبر، والأصبهاني في الترغيب عن أبي أُمَامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَلِيُّكُمْ بعد صلاة الصبح فقال: «إني رأيت رؤيا هي حق تعقلونها، أتاني جبريل عليه السلام، فأخذ بيدي، فاستتبعني حتى أتى بي جبلاً طويلاً وَعْراً، فقال لي: ارْقَ، فقلت: لا أستطيع، فقال: سأسهِّله لك، فجعلت كلما رَقَتْ قدمي وضعتها على دَرَجَة، حتى استوينا، على سَواء الجبل، فانطلقنا، فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم، فقلت: من هؤلاء، قال: هؤلاء الذين يقولون ما لا يعلمون، ثم انطلقنا، فإذا نحن برجال ونساء ممدودة أعينهم وآذانهم، قلت: ما هؤلاء؟ قال: الذي يرون أعينهم ما لا يرون، ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون، ثم انطلقنا. فإذا نحن بنساء معلقات بعراقيبهن، مُصوبة رؤوسُهُن، تنهش أثداءَهن الحيات، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: الذين ينعن أولادهم من ألبانهن، ثم انطلقنا، فإذا نحن برجال ونساء معلقات بعراقيبهن، مُصَوّبات رؤوسهن، يلحسن من ماء قليل وحَمْأَة قلت: ما هؤلاء؟ قال: الذين يصومون ويفطرون قبل تحلة صومهم، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظراً وأقبحه لبوساً، وأنتنه ريحاً كأنما ريحهم المراحيض، قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزناة، ثم انطلقنا، فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاحاً وأنتنه ريحاً، قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى الكفار، ثم انطلقنا، فإذا نحن نرى دخاناً، ونسمع عُوّاء، قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهنم، فدعها، ثم انطلقنا، فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجرة، قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين، ثم انطلقنا، فإذا نحن بِجَوَارِ وغلمان أحسن شيء وجهاً، وأحسنه لبوساً، وأطيبه ريحاً، كأن وجوههم القَرَاطِيس، قلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون، ثم انطلقنا، فإذا نحن بثلاثة نفر

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٦٧/٣ وابن أبي شيبة ٢٩/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٥/٤٤/ والمطالب العالية (٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ١٨٢/٨ وانظر المجمع ٧٦/١.

يشربون خمراً، ويلعبون، فقلت: ما هؤلاء؟ فقال: ذاك زيد بن حارثة، وجعفر، وابن رَوَاحَة، فملت قبلهم، فقالوا: قُدْنَا لك، قُدْنَا لك، ثم رفعت رأسي، فإذا ثلاثة نفر تحت العرش قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذاك أبوك إبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام، وهم ينتظرونك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين».

وروى ابن عدي عن بكر بن سعيد بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «لن يدخل النار من يراني في المنام».

وروى الحارث مرسلاً برجال ثقات عن أبي مِجْلَز رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى رسول الله عَيْنِيْ فقال: إني رأيت في المنام أن رأسي قطع، وأني جعلت أنظر إليه، فضحك رسول الله عَيْنِيْ ثم قال: «بأي عين كنت تنظر إلى رأسك إذا قطع؟» فلم يلبث رسول الله عَيْنِيْ مون رسول الله عَيْنِيْ ، ونظره باتباع بعد ذلك إلا قليلاً حتى توفي، قال: فأولوا قطع رأسه بموت رسول الله عَيْنِيْ ، ونظره باتباع سنته(١).

وروى الطيالسي وأبو داود السِّجِ شتاني والترمذي عن أبي بَكْرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه عليه الرؤيا الصالحة، ويسأل عنها فقال رجل: يا رسول الله، رأيت رؤيا، رأيت كأن ميزاناً دُلِّيَ من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر، فرجحت، ثم وزن أبو بكر بعمر، فوزن أبو بكر عمر، ثم وزن عمر بعثمان، فرجح عثمان، ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله عَيْنِيَّة، ثم قال: «خلافة نَبُويّة، ثم يُؤْتي الله تعالى الملك من يشاء» (٢٠).

وروى البخاري عن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله عَيِّلتُهِ ذات غَدَاة: «إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابْتَعَثَاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يَهْوِي الصخرة لرأسه فَيَتُلَغُ رأسه فيَتَدَهْده هاهنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه ليفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قالا لي: انطلق، فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم على رأسه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيُشَرُشِر شدقه إلى قفاه، ومِنْخره إلى قفاه، وعينيه إلى قفاه، ثم يعود عليه المرة الأولى قال: يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل به في المرة الأولى قال: قلت سبحان الله! ما هذا؟ قالا لي: انطلق، انطلق، فانطلقنا، فأتينا على مثل التَنُور فإذا فيه لَغَطَّ

<sup>(</sup>١) انظر المطالب العالية (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥٠٤٤/٥ وابن ابن شيبة ٦١/١١ والطُّحاوي في المشكل ٣١٢/٤.

وأصوات، قال: فاطَّلَعْنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عُراة، وإذا هم يأتيهم لَهَب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَؤوا قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: انطلق، انطلق، فانطلقنا، فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ما سبح، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فَيَفْغُر له فاه، فيُلْقِمه حجراً، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع فغر له فاه.. فألقمه حجراً، قلت: ما هذان؟ قالا لي: انطلق، انطلق، فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المَوْآة كأكره ما أنت راء، وإذا هو عنده نار له يَحُشُّها، ويسعى حولها، قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق، فانطلقنا، فأتينا على رَوْضَة مُعْتمة، فيها من كل نَوْر الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء، وإذا حَوْل الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قالا لي: انطلق، فانطلقنا، فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قط أعظم منها، ولا أحسن؛ قالا لى: ارْقَ فيها، فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة بلبن من ذهب، ولبن من فضة، فأتينا باب المدينة، فاستفتحنا، ففتح لنا، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فإذا نهر مُعْتَرض يجري، كأن ماءه المَحْضُ في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا، قد ذهب السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، فسما بصرى صُعُداً، فإذا قصر مثل الرَّبَابة البيضاء، قالا لي: هذاك منزلك، قلت لهما: بارك الله تعالى فيكما، دَعَاني فأدخله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله، قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجباً، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يَثْلَغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة، يُفَعل به إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يُشَرْشِر شِدْقه إلى قفاه ومِنْخُره إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة، وأما الرجال والنساء العُراة الذين في مثل التُّنُور فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر، ويأكل الحجارة، فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المَرْآة الذي عنده النار يَحُشها فإنه مالك خازن النار، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الولْدان الذين حَوْله فكل مولود مات على الفطرة، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم قبيح، فإنهم قوم خَلَطوا عملاً صالحاً، وآخر سَيِّعاً، فجاوز الله عنهم، وأنا جبريل وأنا ميكائيل عليهما السلام»(١١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الخَشَفَة: بخاء فشين معجمتين ففاء مفتوحات، فتاء تأنيث: الحركة، وبسكون الشين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٢/ ٣٩٤(٧٠٤٨).

الحس والحركة، وقيل: هو الصوت، وبالتحريك: الحركة، وقيل هما بمعنى.

يُمَحُّصُون: بميم فحاء مفتوحتين، فصاد مهملة، فواو، فنون: أي يُخَلُّصُون.

العُفْر: بضم العين المهملة، وسكون الفاء، وبالراء: ليست بالشديدة البياض.

الذُّنُوبِ بذال معجمة مفتوحة، فنون، فواو، فموحدة: الدلو وفيها ماء أو دون المَلأَي.

الغَوْبِ: بغين معجمة مفتوحة، فراء ساكنة، فموحدة الراوية، أو الدلو العظيمة.

العبقري: بمهملة فموحدة، فقاف، فراء: طنافس ثمان، قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: تقول العرب لكل شيء من البسط عَبْقري، ويقال عَبْقَر: أرض يُعْمَل فيها الوشي، فنسب إليها كل شيء جيد، ويقال العبقري: الممدوح الموصوف من الرجال والفَرْشِ.

ينزون: بتحتية مفتوحة، فنون ساكنة، فزاي، فواو، فنون: يثبون.

الغَدْرُ: عدم الوفاء والغدر ثابت في الدين، زاد مسلم هو في الحديث، أو قاله ابن سيرين.

يُهْوى: بضم أوله.

يَثْلُغ: بمثلثة ومعجمة بوزن يعلم: يَشْدَخ.

التَّدَهْدُه: بدالين مهملتين بينهما هاء: الدفع من علو إلى أسفل.

يُشَرْشِر: بمعجمتين وراءين: يقطع شَقّاً.

ضوضؤوا: بهمز، وبدونه: ماض من الضوضأة، وهي أصوات الناس ولَغَطهم.

يسبح: بمهملتين بينهما موحدة مفتوحة: أي يعوم.

فَغَر: بفاء ومعجمة وراء: فتح وزناً ومعنى.

المرآة: بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة: المنظر.

يحُشها: بفتح أوله وضم الحاء المهملة وتشديد المعجمة: يوقدها.

مُعْتِمة: بضم أوله وسكون المهملة وكسر المثناة، وتخفيف الميم، أي شديدة الخضرة.

مُعْتَرِض: بكسر الراء: عرضاً.

المَحْض: بفتح الميم وسكون المهملة ومعجمة: اللبن الخالص من الماء.

سَمًا: بالتخفيف نظر إلى فوق.

صُعُداً: بضم المهملتين يعنى: ارتفاعاً كثيراً.

الرَّبابة: بفتح الراء وتخفيف الموحدتين: السحابة والله تعالى أعلم بالصواب.

# جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في لباسه وذكر ملبوساته

# الباب الأول في آدابه صلى الله عليه وسلم في لباسه،

#### وفيه أنواع:

الأول: في بداءته بميامنه.

روى التَّرمذي والنَّسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْظَيْدٍ إذا لبس قيمصاً بدأ بميامنه (١).

الثالبي: في وقت لبسه عَيِّلِيَّةِ الثوب الجديد.

روى أبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهِ إذا استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة (٢).

الثالث: فيما كان يقوله عَيِّكِي إذا اسْتَجَدّ ثوباً.

روى الإمام أحمد وأبو يَعْلَى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله عَيِّكُمُ يقول عند الكُسُوة . وفي لفظ إذا لبس ثوباً جديداً: «الحمد لله الذي رزقني من الرِّيَاش ما أَجْمَل به في الناس، وأُواري به عورتي» (٣).

وروى الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيَّالِيَّهُ إذا لبس ثوباً جديداً قال: «الحمد لله الذي وارى عورتي، وجَمَّلني في عباده»(٤).

الرابع: فيما كان يقوله عَنْ لمن رأى عليه ثوباً جديداً.

روى أبو بكر بن أبي شَيْبَة وعَبْدُ بن حُمَيْد، والإمام أحمد والنَّسائي في اليوم والليلة، وابن ماجه، والطبراني والدَّعَّاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِكُ رأى على عمر رضى الله تعالى عنه قميصاً أبيض غسيلاً فقال: «ثوبك هذا غَسِيل أم جديد؟» فقال: لا،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٩٣/٢ والمتقى الهندي في الكنز (١٨٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٥٨/١ وذكره الهيثمي في المجمع ١١٩/٠ وابن كثير في البداية ٤/٨ والمتقي الهندي في الكنر (١٨٣٧،٤١١٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي في المجمع ١٢٢/٥ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو داود الأعمى وهو متروك.

بل غَسِيل يا رسول الله، فقال له رسول الله عَيْلِيُّه: «البس جديداً وعش حميداً ومت»، وفي لفظ: «وتوفي شهيداً، يرزقك الله تعالى قُرّة عَيْن في الدنيا والآخرة»(١).

الخامس: في كيفية ائتزاره وموضع إزاره عليه السلام.

روى الحسن بن سُفْيان وبَقِيّ بن مَخْلَد عن عِكْرِمة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان إذا اثتزر أرخى مقدم إزاره، حتى تقع حاشيته على ظهر قدميه، ويلفع الإزار من ورائه، فقلت له: لم تأتزر هكذا؟ قال: رأيت رسول الله عَيْلِيّ يأتزر هذه الإزرة (٢٠).

وروى أبو بكر بن أبي خَيْثَمة عن أم الحُصَين الأَحْمَسِيَّة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ في حَجّة الوداع بِبُرْد، قد التفع به من تحت إبطيه.

وروى النَّسائي عن الأشعث بن شليم قال: سمعت عمن يحدث عن عمر أنه قال: رأيت رسول الله عَيْنِهُ، فإذا إزاره إلى نصف الساق.

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله عَيْظِيْكُ في ثوب مُتَوشُّحاً فلم ينل طرفاه، فعقده (٣).

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: صلى بنا رسول الله عَلِيَّةٍ في ثوبه متوشحاً به(<sup>1)</sup>.

وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ يسب أحداً، ولا يُطْوَى له ثوب<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٨٩/٢ وابن ماجه (٣٥٥٨) وعبد الرزاق (٢٠٣٨٢) وابن حبان ٢١٨٣ وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٦٢) والطبراني ٢٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٥٨٪(٣٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في المجمع ٥٣/٢ وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أجد من ترجمة.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيشمي في المجمع ٢/٢ه وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٣٥٥٤).

# الباب الثاني في سيرته صلى الله عليه وسلم في العمامة والعذبة والتلحي وفيه أنواع:

الأول: في صفة عمامته عَلَيْكُ.

قال في زاد المعاد: كانت له عمامة تسمى السَّحاب، كساها عليا قَلنَّسُوّة.

روى الطبراني والبيهقي وأبو موسى المَدَني وإسناده على شرط الصحيح و إلا أبا عبد السلام وهو ثقة عن أبي عبد السلام بن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كيف كان رسول الله عَيْقَةً يَعْتَمَ قال: كان يُدِير كُورَ العمامة على رأسه يَقْرنُها، وفي رواية ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذُوابة بين كتفيه (١).

وروى ابن عساكر قال: أخبرنا أبو سعيد بن البغدادي أخبرنا أبو المُظَفّر محمود بن جعفر بن محمد، ومحمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمة قالا: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي، أخبرنا أبو سمرة حدثنا: موسى بن نصر عن أبيه عن أبي هريرة عن بعض أصحاب رسول الله عَيَّاتُهُ أنه قال: ما خرج إلينا رسول الله عَيَّاتُهُ يوم جمعة إلا وهو مُعْتَم، وربما خرج في إزار ورداء، وإن لم تكن عمامته وصل الخرقة بعضها على بعض، واعتم بها، ورواه ابن عَدِيّ (٢) الهيثم بن جميل عن موسى بن مُطَيْر عن أبيه عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة فذكره، قال ابن عساكر: هذا الإسناد أشبه، وكان الأول عن أبي هريرة، وبعض أصحاب رسول الله عَيَّاتُهُ فسقطت الواو.

الثاني: في لبسه عَيْلِيَّ العمامة السوداء، والدَّسِمَة والحُرْقانِية وغير ذلك.

روى الخَطَّابي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّكِ مُعْتَمَّاً بعمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين يديه.

وروى الحارث بن أبي أُسامة، وأبو القاسم البَغَوِي، وابن عدي، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَلَيْكُ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ـ زاد في رواية: بغير إحرام (٣).

وروى ابن عدي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله عَيْكَ يَعْتُم بعمامة سوداء (١٠).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٢٣/٥ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢٣٣٨/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٥/٧٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢٣٢٨/٦.

وروى مسلم والأربعة والتُرمذي في الشمائل عن عمرو بن حُرَيْث أن النبي عَيَّالِيَّة خطب الناس وعليه عمامة سوداء، ولمسلم: قد أرخى طرفها بين كتفيه(١).

وروى الإمام أحمد والتّرمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطب رسول الله عَيِّلِيِّ الناس وعليه عمامة دَسِمَة.

وروى أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ دخل مكة وعليه عمامة سوداء<sup>(٢)</sup>.

وروى النَّسائي عن عمر بن حُرَيْث رضي الله تعالى عنه قال: رأيت لرسول الله عَيَّكُ عِمامة مُحرَّقَانية.

وروى ابن عَدِي ـ بسند ضعيف ـ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ عمامة سوداء يلبسها في العيدين، ويرخيها خلفه.

وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ يتوضأ وعليه عمامة مطوية، فأدخل يده من تحت العِمَامة فمسح مُقَدَّم رأسه، ولم ينقض العمامة.

وروى ابن سعد عن المحسن رضي الله تعالى عنه قال: كانت عمامة رسول الله عَلَيْكُمْ سوداء<sup>(٣)</sup>.

الثالث: في لبسه عَيْكُ العمامة الصفراء وعَصْبه رأسه.

قال الإمام الغزالي في الإحياء: وربما لم تكن العمامة فيشد عَيَالِكُ العِصَابة على رأسه، وعلى جبهته.

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على رسول الله عَيْظِيمُ وعليه عِصَابة دَسْمَاء (٤).

وروى عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على رسول الله عَيِّكُم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عِصَابة صفراء فسلمت عليه، فقال: «يا فضل»، قلت: لَبَّيْكُ يا رسول الله، قال: «اشدد بهذه العِصابة رأسي»، ففعلت، ثم قعد، فوضع كفه على منكبي، ثم قام، فدخل المسجد الحديث<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۲/ ۹۹۰(۱۳۰۹/۵۰۳) وأبو داود في كتاب اللباس (۲۱،۲۰) والترمذي في كتاب الّلباس (۱۱) والنسائي في كتاب المناسك (۱۰) وابن ماجه في كتاب اللباس (۱۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ١٤/ ١٩٧((١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٣٤/٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس ٢٨٥/١٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في الشمائل ٢٦،،٦٦.

وروى الحاكم والطبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت على رسول الله عَلِيلِيَّهُ ثوبين مصبوغين بزعفران: رداء وعمامة (١٠).

وروى ابن سعد عن يحيى بن عبد الله بن مالك مرسلاً قال: كان رسول الله عَلَيْتُ يصبغ ثيابه كلها بالزعفران: قميصه ورداءه وعمامته (٢).

وروى أيضاً عن زيد بن أشلم قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة (٣).

وروى ابن عساكر من طريق سُلَيْمان بن أَرْقَم عن سعيد بن المُسيَّب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيْنَا وعليه قميص أصفر، ورداء أصفر، وعمامة صفراء.

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْقِيَّهُ يصبغ ثيابه بالصَّفْرة.

وروى ابن عساكر عن عَبّاد بن حَمْزة بن عبد الله بن الزبير أنه بلغه أن الملائكة نزلت يوم بدر عليهم عَمَائم صُفْر، وجاء النبي عَيْلِيَّةً وعليه عمامة صفراء.

الرابع: في سيرته عَيِّلِيَّةٍ في العَذَبة.

روى الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيْلُكُمْ يَشْدِل عمامته بين كتفيه (٤).

وروى مسلم وأبو داود وابن حِبّان عن عمرو بن حُرَيْث رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله عَيَّالِيَّه - زاد أبو داود: على المنبر - انتهى وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه (٥).

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه والنّسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله عَيْقِيِّم يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء ـ زاد النّسائي: قد أرخى طرف العذبة بين كتفيه (٦).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٣٢/٥ بنحوه وعزاه للطبراني في الصغير وعزاه بلفظ المصنف لأبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٤٩/٢/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٤٩/٢/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ٤/ ١٩٧ (١٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ٢/ ، ٩٩ (٥٣ ٥٩/٤ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/ ١٩٥٠/٥١) والبيهقي في الدلائل ٥/٧٠ وابن أبي شيبة ٢٣٧/٨.

وروى النَّسائي عن عمرو بن أمية الضَّمْري رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله عَيِّلِيَّة على المنبر وعليه عمامته السوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه.

وروى الطبراني من طرق الحجاج بن رِشْدين بن سعد عن ثَوْبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْسَةً إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه(١).

وروى أبو نُعَيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَلَيْكُ كان إذا اعتم أرسل لها ذُوَابة من خلفه.

وروى الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «عليكم بالعمائم فإنها سِيمَاء الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم» (٢).

وروى الطبراني بسند ضعيف عن أبي أُمَامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ لا يولى والياً حتى يعممه ويرخى لها من الجانب الأيمن نحو الأُذن (٣).

المخامس: في سيرته عَيِّلِيَّةٍ في التلحّي وأمره عَيِّلِيَّةٍ بالتلحي ونهيه عن الاقْتِعَاط.

قال في زاد المعاد: كان عَلِيلًا يتلحى بالعمامة تحت الحنك انتهي.

روى التَّرمذي والنَّسائي عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يمسح على الخفين والخِمَار(1).

وروى ابن سعد بسند جيد عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعتم، ولا يجعل تحت حلقه ولحيته من العمامة شيئاً.

وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يكره أن يعتم، ولا يجعل تحت ذقنه شيئاً، ويقول: «تلك لِبْسَة الشيطان».

السادس: لبس العمامة وإرخاء طرفها من سِيماء الملائكة عليهم السلام.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِروا وتَتَّقُوا ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِم هذا يُعْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافِ مِنَ المملائكةِ مُسَوِّمِين ﴾ [آل عمران ٢٥]، ذكر غير واحد من المفسرين أن الشومة ـ بضم السين ـ السِّيمَاء: وهي العلامة.

روى الطبراني بسند فيه شَهْر بن حَوْشَب ـ حسن له الترمذي وغيره وبقية رجاله ثقات ـ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في المجمع ١٢٣/٥ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن رشدين وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني ٣٨٣/١٢ وابن عدي ٤٧٠/١/١ وذكره المتقي الهندي في الكنز (١٤٠) والهيثمي في المجمع ١٢٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في المجمع ١٢٣/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمدُ ١٥،١٤/٦ والطبراني ٣٤٩،٣٣٤/١ وابن عساكر ٢٦٢/٣.

عن عائشة قالت: رأيت جبريل عليه عمامة حمراء مرخيها بين كتفيه(١).

وروى ابن جرير بسند حسن عن أبي أُسَيْد السَّاعِدي، وهو بَدْرِي، قال: خرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صُفْر، قد طرحوها بين أكتافهم.

وروى الحاكم في اللباس في مستدركه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتى رجل رسول الله عَيِّكِم على بردون وعليه عمامة حمراء قد أرخى طرفها بين كتفيه، فسألت رسول الله عَيِّكِم فقال: «هل رأيتيه؟» قلت: نعم، قال: «ذاك جبريل عليه السلام فأمرني أن أمضي إلى بني قُريْظة».

وروى أيضاً عنها قالت: رأيت رجلاً يوم الخَنْدق على صورة دِحْية بن خَلِيفة الكَلْبِي على دابة يناجي رسول الله عَيْلِيَّة وعليه عمامة قد أسدلها خلفه فسألت رسول الله عَيْلِيَّة فقال: «ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة» انتهى(٢).

السابع: في تعميمه عَيْنَكُم بعض أصحابه.

روى أبو داود الطَّيالسي وابن أبي شَيْبة وابن منِيع والبيهقي في الشُّعَب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: عممني رسول الله عَيْقِيدٌ يوم غدير (٣) خُمّ بعمامة سدلَها خلفي (١٠).

وروى أبو يَعْلَى والبَرُّار برجال ثقات، وابن أبي الدُّنيا والطبراني، والبيهقي في الزهد وحسن إسناده أبو الحسن الهَيْثُمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلَةُ أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية يبعثه عليها فأصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة كراديس سوداء، فنقضها رسول الله عَيَّلَة، وعممه وأرخى له أربع أصابع، أو قريباً من شبر، ثم قال: «هكذا فاعتم يا ابن عَوْف، فإنه أَعرب وأحسن» (٥).

وروى الطبراني من طريق مِقْدام بن داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عمم رسول الله عَيِّكَ ابن عوف، وأرخى له أربع أصابع، قال: «إني لَمّا صعدت إلى السماء رأيت أكثر الملائكة عليهم السلام مُعْتَمِّين»(٦).

 <sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٣٣/٥ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وقد ضعف،
 وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في المجمع ١٤٤/٦ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) انظر مراصد الاطلاع ١٩٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٤٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ٩١/١ وذكره الهيثمي في المجمع ١٢٣/٥ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي في المجمع ١٢٣/٥ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف.

#### تنبيهات

الأول: قال العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن عمامة النبي عَلَيْكَة بالكبيرة، التي تؤذي صاحبها، وتضعفه، وتجعله عرضة للآفات كما يشاهد من حال أصحابنا، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطاً بين ذلك.

قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتاويه: لا يحضرني في طول عمامة النبي عَيَّالِيَّةِ قدر محدود، وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيئاً في فتاويه.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك لم يثبت في مقدار العمامة الشريفة حديث، ثم أورد الحديث السالف أول الباب، ثم قال: وهذا يدل على أنها عدة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير.

وقال الحافظ أبو الخير السَّخَاوي رحمه الله تعالى في فتاويه: رأيت من نسب لعائشة رضي الله تعالى عنها أن عمامة رسول الله عَيْقَةً في السفر كانت بيضاء، وفي الحضر كانت سوداء، وكل منهما سبعة أذرع.

قال السَّخَاوي: وهذا شيء ما علمناه.

قال ابن الحاج في المدخل: وردت السُنَّة بالرِّدَاء والعِمامة والعَذَبة، وكان الرداء أربعة أذرع ونصف، ونحوها، والعمامة سبعة أذرع ونحوها، يخرجون منها التَّلْحِية والعَذَبة، والباقي عمامة على ما نقله المَطَرِيِّ في كتابه.

الثاني: قال في زاد المعاد: كان رسول الله عَيَّاتُ يلبس العمامة بغير قَلْشُوة، وكان إذا المعتم أربحي طرف عمامته بين كتفيه، كما في حديث عمرو بن حُرَيْث، وفي حديث جابر السابق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّاتُ دخل مكة، وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديثه الذُّوابة، فدل على أن العَذَبة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه، قال وقد يقال: إن رسول الله عَيَّاتُ دخل مكة وعليه أُهْبَة القتال، والمعففر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه، قلت: لم يستحضر رحمه الله تعالى أن النسائي رحمه الله تعالى رواه وزاد قد أرخى طرف العَذَبة بين كتفيه، كما تقدم، ولا مخالفة بين هذا الحديث، وحديث البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّاتُ دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المِغْفَر، لاحتمال أن يكون وقت دخوله كان على رأسه المِغْفَر، ثم أزاله، ولبس العِمَامة بعد ذلك، فحكى كُلَّ منهما ما رآه، ويؤيده أن في حديث عمرو بن حُرَيْث رضي الله تعالى عنه أنه خطب عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام دخوله، قاله القاضي وقال غيره يجمع، بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المِغْفَر أو كانت تحت المِغْفَر، وقاية لرأسه من صدأ الحديد.

الثالث: قال في زاد المعاد أيضاً كان شيخنا أبو العباس في تيْهَتِه رحمه الله تعالى يذكر في سبب الذؤابة شيئاً بديعاً، وهو أنه عَيِّلِة إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال: «يا محمد فيم يختصم المَلاَ الأَعْلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفيّ فعلمت ما بين السماء والأرض» الحديث.

رواه الترمذي، وقال إنه سأل البخاري عنه فصححه، قال أبو العباس رحمه الله تعالى: فمِنْ تلك الغَدَاة أرخى رسول الله عَيِّلِيَّ الذؤابة بين كتفيه عَيِّلِيَّ، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجُهّال وقلوبهم، قال ابن القَيّم رحمه الله تعالى: ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره، وقال الحافظ أبو الفضل العراقيّ رحمه الله تعالى: لم نجد لما ذكره أصلاً.

وقال الحافظ أبو ذرّعة بن الحافظ أبي الفضل العراقيّ رحمهما الله تعالى في تذكرته بعد أن ساق ما تقدم عن ابن تَيْمِيَّة، إنْ ثبت ذلك فهو وصفه، وليس يلزم منه التجسيم، لأن الكف يقال فيه ما قاله أهل الحق في اليد، فهم ما بين مُتَأوِّل وساكت عن التأويل، مع نفي الظاهر، كيفما كان فهو نعمة عظيمة، ومنَّة جسيمة، حلَّت بين كتفيه فقابلها بإكرام ذلك المتحلّ الذي حطت فيه تلك النعمة، والمراد بالذؤابة ههنا القامّة لموافقة الحديث الذي قبله وأكثر اشتهارها على شعر الرأس، وقد تطلق على المتدلى من غيره.

الرابع: قال شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في كتابه صَوْبَة الغمامة، في إرساله طرف العمامة: إِسْبَال طرف العمامة مستحبّ مرجح فعله على تركه، كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافاً لما أوهمه كلام النَّووي رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى استواء الطرفين.

قال الإمام النَّوْوِي في شرح المهذَّب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها، بغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، وذكر معناه في الروضة باختصار.

قال في شرح المُهَذّب: ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء، وذكر أنه صحّ في الإرخاء حديث عمرو بن حُرَيْث رضي الله تعالى عنه أي السابق . هذا كلام الإمام النّووي رحمه الله تعالى. قال ابن أبي شريف رحمه الله تعالى: ولم أز مَنْ تَعَقّبه، ويمكن أن يقال قد أمر النبي عَيِّالله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بإرخاء طرف العمامة، وعلّله عَيَّالله لأنه أعرب وأحسن، فهو مستحب وأوْلى، وتركه خلاف الأولى والمستحب. والظاهر أن الإمام النووي أراد بالمكروه ما ورد فيه نهي مقصود، وليس الترك مكروها بهذا المعنى، ولا يمتنع كون الإرسال أولى أو مستحباً، وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى، كما هو اصطلاح متقدمي الأصوليين، فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى بل هو مكروه.

بمعنى أنه خلاف الأوْلَى كما بيّنّاه.

الخامس: قال صاحب القاموس رحمه الله تعالى في شرح البخاري كما نُقِل عنه أنه قال فيه: كان لرسول الله عَيِّلِيَّ عَذَبةٌ طويلة نازلة بين كتفيه، وتارة على كتفيه، وأنه ما فارق العذبة قط، وأنه قال: «خالفوا اليهود ولا تُصَمِّمُوا فإن تَصْعِيم العمائم من زِيِّ أهل الكتاب»، وأنه قال: «أعوذ بالله من عِمَامة صَمَّاء»، قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه التي بخط الشيخ عبد الجبار رحمه الله تعالى قوله: طويلة لم أره، لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكتفين، وقوله: بَيْن، وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه، لكن من إلباسه، أي كما سيأتي في تعميمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأما حديث خالفوا اليهود إلخ، وحديث أعوذ بالله من عمامة صَمَّاء، فلا أصل لهما.

قال الشيخ في الفتاوى المذكورة: من العلم أن العذبة سنة وتركها استِنْكَافاً عنها إثم، أو غير مستنكف فلا.

#### السادس: اختلف في مكان العذبة على أقوال:

الأول: إرسالها من بين يديه، ومن خلفه.

روى الطبراني بسند ضعيف عن تَوْبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه.

وروى أبو موسى المَدَنِيّ بسند ضعيف عن الحسن بن صالح، قال: أخبرني من رأى عمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه.

وروى أبو داود بسند ضعيف عن ابن خَيْرَبُوذ قال: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: عَمَّمَني رسول الله عَيْقَالُمُ فَسَدَلُها بين يَدِّي، ومن خلفي.

وورد من عدّة طرق أن رسول الله عَيْنَا لَمّا عَمّم عبد الرحمن بن عوف أرسل العذبة من خلفه.

وروى ابن سعد بسند ضعيف من طريق أبي أَسَد بن كُرَيْب عن أبيه قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يَعْتَمّ فيرخي من عمامته شبراً بين كتفيه، ومن بين يديه.

وروى أبو موسى المَدني عن محمد بن قيس قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يَعْتَمّ بعمامة قد أرسلها بين يديه ومن خلفه، فلا أدري أيّهما أطول.

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنَّه لم ير أحداً مِّن أدركه يُرخيها بين كتفيه إلا بين

يديه، ونقله ابن الحاج في المدخل، وهذا يدلّ على أن عمل التابعين على إرسال العذبة من بين أيديهم.

قال أبو عبد الله بن الحاج في المدخل: والعجب من قول بعض المتأخرين إن إرسال النُوابة بين اليدين بدعة، مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأثمة المتقدمين عن السلف، فيكون هو قد أصاب السنة، وهم قد أخطؤوها وابتدعوا، وتوقف بعض الحفّاظ في جعلها من قدّام لكونها من سنّة أهل الكتاب، وهَدْيُنا مخالف لهديهم وقولهم: بين يديه، ومن خلفه: يحتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث يجعل أحدهما خلفه والآخر بين يديه ويحتمل أنه إرسال الطرف الواحد بين يديه، ثم ردّه من خلفه بحيث يكون الطرف الواحد بعضه بين يديه، وبعضه خلفه، كما يفعله كثيرون، ويحتمل أن يكون فعل كُلّ واحد منهما في مرّة، وقد تكون العذبة من طرف العمامة، أو من غيرها، ويغرزها فيها، فقد نقل الحافظ أبو الخير السنّخاوي رحمه الله تعالى عنها قالت: كانت العذبة في السفر من غير العمامة وفي الحضر منها، قال السخاوي: وهذا شيء ما علمناه.

الثانعي: إرسالها من الجانب الأيمن.

روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي أُمَامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ لا يُولِّي والِياً حتى يُعَمِّمَه بعمامة، ويُرْخي لها عذبة من الجانب الأيمن نحو الأُذن.

الثالث: إرسالها من الجانب الأيسر، وعليه عمل كثير من السادات الصوفية، لما قام عندهم في ذلك.

روى الطبراني بسند حسن، والضياء المَقْدِسيّ رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله عُرِيْكَ عليّاً رضي الله تعالى عنه إلى خيبر فعمّمه بعمامة سوداء، ثم أرسلها من ورائه، أو قال: على كتفه اليسرى، لكن راويه تردّد وما جزم بالثاني.

وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مسند الصوفية في إرخاء العذبة على الشُمّال فقال: لا يلزمهم بيانه، لأن هذا من جملة الأمور المباحة، فمن اصطلح على شيء منها لم يمنع منه، ولا سيّما إذا كان شِعاراً لهم انتهى.

الرابع: إرسالها خلف ظهره بين كتفيه، وهو الأكثر الأشهر الصحيح على تقدير صحته

بأنه لم يُرْخِ العذبة بين الكتفين، بل يقدّمها إلى جهة الكتف اليمنى أو اليسرى، وقولهم: بين كتفيه: المراد به إرسالها من خلف لا من قدام، ويستحب إرخاء العذبة للصلاة، ويكره تركها. وندر تركه سَدْل العذبة في العمامة حال الصلاة.

التنبيم الخامس: اختلف في قدر العذبة على أنواع:

الأول: قدر أربع أصابع أو نحوها، وهو أكثر ما ورد في ذلك وأَمْثَلُ إسناداً.

روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُم أُمَّر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه على سَرِيَّة فأصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة من كراديس سوداء.

الثاني: إلى موضع الجلوس حكاه شرّاح الكنز.

الثالث: إلى الكعبين.

روى أبو موسى المَدَني عن خَطَّاب الحِمْصِيّ قال: حدثنا بَقِيَّة بن الوليد عن مُسْلِم بن زياد القُرَشي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أربعة من أصحاب رسول الله عَيَّالَة: أَبْهَر بن مالك، وأبا المُنْبَعِث، وفَضَالة بن عُبَيْد، ورَوْح بن سَيّار أو سَيّار بن رَوْح رضي الله تعالى عنهم يلبسون العمائم ويُرْخونها من خلفهم، وثيابهم إلى الكعبين، قلت: ثُحَرَّر هل المراد الثياب إلى الكعبين أو العذبة؟.

السادس: قال الحافظ الذهبي في أحاديث اعتمامه بعمامة صفراء: لعل ذلك قبل أن ينهى عنه، وسيأتي بيان هذا في نوع ما لبس من الألوان.

السابع: فيما قيل من إدخال طرفها في العمامة.

روى أبو موسى المَدَني رحمه الله تعالى عن الحسن بن صالح عن أبيه قال: رأيت على الشَّعْبي عمامة بيضاء قد أدخل طرفها فيها.

قال الشيخ إبراهيم القَدَري رحمه الله تعالى: لم أقف على نقل في إدخال العَذَبة في العمامة، ولا نقل عن أحد من السلف إلا ما نقلوا عن الشَّعْبِي.

قال أبو عبيدة في الأمر بالتلحي والنهي عن الاقتِعاط - أصل هذا في لبس العمائم، وذلك أن العمامة يقال لها: المُقَطَّة فإذا لبسها المعتم على رأسه، ولم يجعلها تحت الحنك قيل اقتَعطَها، فهو المنهي عنه، فإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحاها، وهو المأمور بها، وكان طاوس رحمه الله تعالى يقول تلك عِمَّة الشيطان يعنى الأولى.

التاسع: التلحي سنة فعله رسول الله عَيْسَتُكُم، والسلف الصالح.

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت في مسجد رسول الله عَيْلِيْمُ سبعين مُحنَّكاً أحدهم لو اثتمن على بيت مال لكان به أميناً، وفي لفظ لو استسقى بهم القطر لشقوا.

وقال أبو عبد الله بن الحاج أحد أئمة المالكية بعد أن نقل كلام أئمة اللغة رحمهم الله تعالى في معنى الاقتِعاط: قال القاضي أبو الوليد بن رُشْد رحمه الله تعالى: سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن المُعْتم، ولا يدخل تحت ذقنه من العمامة شيئاً، فكره ذلك، قال القاضى أبو الوليد: إنما كره ذلك مالك لمخالفته فعل السلف الصالح.

وقال الإمام أبو بكر الطُّرْطُوشي<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: اقْتِعاط العمائم هو التعميم دون حنك، وهو بدعة منكرة، وقد شاعت في بلاد الإسلام، ونظر مُجاهد رضي الله تعالى عنه يوماً إلى رجل معتم ولم يَحْتَنِك، فقال: اقْتِعاط كاقْتِعاط الشيطان تلك عمة الشيطان، وعمائم قوم لوط. قال عبد الملك بن حبيب في كتابه الواضحة: ولا بأس أن يصلي الرجل في داره وبيته بالعمامة دون التلحي، فأما بين الجماعات والمساجد فلا ينبغي ترك الالتحاد، فإن تركه من بقايا عمائم قوم لوط عليه السلام قال بعضهم: وقد شدد العلماء في الكراهة في ترك التحنيك، قال صاحب الجواهر وفي المختصر: روى ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن العمامة يعتم بها الرجل، ولا يجعلها تحت حلقه، فأنكرها، وقال: إنها من عمل القبط، قيل له: العمامة يعتم بها كذلك؟ قال: لا بأس، وليست من عمل الناس، وقال أشهب رحمه الله تعالى: كان مالك رضي الله تعالى عنه إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه، وأسدل طرفها بين كتفيه، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المُدَوَّنة: من المكروه ما يخالف زي العرب، وأشبه زيّ العجم، كانعجم بغير حنك، قال: وقد روي أنها عِمَّة الشيطان.

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها، ويتحنك به، فإن كان بغير طرف ولا تحنيك، فذلك يكره عند العلماء، والأولى أن يدخلها تحت حنكه، فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكرّ والفرّ، وقد أطنب ابن الحاج في المدخل في استحباب التحنك، ثم قال: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها، من تناولها باليمين، والتسمية، والذكر الوارد إن كانت مما يلبس جديداً، أو امتثال السنة في صفة التعميم، من فعل التحنيك، والعذبة، وتصغير الغمامة يعني سبعة أذرع أو نحوها، يخرجون منها التحنيك، والعذبة، فإن زاد من العمامة قليلاً لأجل حر أو برد، فيتسامح فيه، ثم قال: فعليك أن تتعمم قائماً وتتسرول منها.

<sup>(</sup>١) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي، أبو بكر الطرطوشي، ويقال له ابن أبي رندقة: أديب، من فقهاء المالكية،الحفاظ من أهل طرطوشة من كتبه ﴿سراج الملوك ﴿والتعليقة ﴿ وفي الخلافيات، وغير ذلك توفي ٧٠٥ هجرة الأعلام ٧٣٣٤/١٣٣/٧.

قال الشيخ برهان الدين البَاجي حافظ الشام في كتابه قَلائد العِقْيَان فيما يورث الفقر والنسيان: إن التعمم قاعداً والتسرول قائماً يورثان الفقر والنسيان.

وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: السنة في العمامة أن يُشدِل طَرَفها إن شاء أمامه، وإن شاء بين يديه، وإن شاء خلفه بين كتفيه، قال: ولا بد من التحنك في الهيأتين.

وفي كتاب الفروع لابن مُفْلح (١) والإنصاف للمردداوي (٢) رحمهم الله تعالى، من كتب الحنابلة، قال غير واحد من الأصحاب: يسن أن تكون العِمَامة محَنَّكة، وكره أحمد، والأصحاب رحمهم الله تعالى لبس زيّ الأعاجم كعمامة صَمَّاء.

وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني (٣) رحمه الله تعالى ونفع به في كتابه الغُنْيَة: يكره الاقْتِعَاط، وهو التعمم بغير حنك، ويستحب التلحي، ويكره كلّ ما خالف زي العرب، وشابه زي العجم.

في فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: النهي عن الاقْتِعَاط محمول على الكراهة لا على التحريم.

وقال القرافي (٤) ـ بالقاف وبعد الألف فاء ـ: إنه ما أفتى به مالك رحمه الله تعالى حتى أجازه سبعون مُحَنَّكاً، وذلك دليل على أن العَذَبَة دون تحنيك يخرج بها عن المكروه لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم، وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة، إذ الكل مجتمعون فيه، قد كان سيدي أبو محمد رحمه الله تعالى يقول: إنما المكروه

<sup>(</sup>۱) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفي بصالحية دمشق، من تصانيفه وكتاب الفروع والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية، ووأصول الفقة، ووالآداب الشرعية الكبرى ـ توفي ٧٦٣ هجرة الأعلام ١٠٧/٧.

 <sup>(</sup>٢) علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا (قرب نابلس) وانتقل في
 كبره إلى دمشق فتوفي فيها. من كتبه والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. توفي ٨٨٥ الأعلام ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٣) عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني، أبو محمد، محيي الدين الجيلاني، أو الكيلاني، أو الجيلاني، أو الجيليني، أو الجيليني، أو الجيليني، أو الجيليني، أو الجيليني، مؤسس الطريقة القادرية، من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان(وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شاباً، سنة ٨٨٤ هجرة، فاتصل بشيوخ العلم والتصرف، وبرع في أساليب الوعظ، وتفقه، وسمع الحديث، وقرأ الأدب، واشتهر. له كتب، منها والغنية لطالب طريق المحق ووالفتح الرباني، ووفتوح الغيب، ووالفيوضات الربانية، توفي ٥٦١ هجرة الأعلام ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها وأنوار البروق في أنواء الفروق، أربعة أجزاء، ووالإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام، وواللنبيرة، في فقه المالكية، وغير ذلك. توفي ٦٨٤ هجرة الأعلام ١٩٤/١.

في العمامة التي ليست بهما فإن كانا معاً فهو الكمال في امتثال الأمر، وإن كان أحدهما فقد خرج به عن المكروه.

العاشر: قال شيخ شيوخنا الإمام العلامة الشيخ كمال الدين بن الهُمَام (١) أحد أثمة السادة الحنفية في كتابه المُيَاسَرة: من استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه كفر، قاله تلميذه الإمام العلامة كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في شرحها.

## الحادي عشر: في بيان غريب ما سبق:

العمامة: بالكسر المِغْفَر والبَيْضَة، وما يلف على الرأس، والجمع عمائم، وعِمَام، وقد اعتم وتعمم واستعم.

الذُّوَابة: بذال معجمة فواو، وبعد الألف، موحدة: ما يرخى من شعر الرأس، وقد يطلق على كل ما يرخى.

الدُّسَمة: بدال مفتوحة، فسين مفتوحة، مهملتين، فميم، فتاء تأنيث: أي سوداء.

الحُرْقانية: بحاء مهملة مضمومة، فراء ساكنة، فقاف، فألف، فنون فتحتية فتاء تأنيث: سوداء، قال الزَّمَحْشَرِي رحمه الله تعالى: هي التي على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة، يزيادة الألف والنون إلى الحَرَق بفتح الحاء والراء.

التُّلَحّي: بفوقية فلام فحاء مهملة: جعل طرف العمامة تحت الحنك.

الخِمَار: بخاء معجمة وآخره راء: المراد به هنا العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخِمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب، فأدارها تحت الحنك، فلا يستطيع نزعها في كل وقت، فتصير كالخفين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح على العمامة، بدل الاستيعاب، وقد أشعر كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى في تفسير الخِمَار بأنه عَيَّتُهُ لم يكن يداوم على التلحي، لأن النبي عَيَّتُهُ لم يكن دائماً يمسح على الخِمَار، بل كان يمسح جميع رأسه.

الاقتعاط: بهمزة مكسورة مهملة، فقاف ساكنة، ففوقية مكسورة، فعين مهملة وبعد الألف طاء مهملة: أن يتعمم من غير تحنيك.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. أصله من سيواس، ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظماً عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة، من كتبه وفتح القدير في شرح الهداية، ووالتحرير في أصول الفقه، ووالمسايرة في المقائد المنجية في الآخرة، ووزاد الفقير، توفي ٨٦١ هجرة الأعلام ٥٦/١٠.

# الباب الثالث

#### في قلنسوته صلى الله عليه وسلم

روى أبو داود والبَرَّار بسند ضعيف عن رُكَانَة (١) رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «إن الفرق بيننا وبين المشركين العمائم على القَلاَيْس» (٢).

وروى أبو يَعْلَى وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّ يلبس قَلَنْسُوَة بيضاء (٣).

وروى أبو علي بن السَّكَن في المعرفة عن فَرْقَد . رجل من الصحابة . رضي الله تعالى عنهم قال: أكلت مع رسول الله عَيَّالَة ، ورأيت عليه قلنسوة بيضاء، وفي رواية ورسول الله عَيَّالَة .

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ وعليه قَلَنْسُوَة بيضاء شَامِيّة.

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يلبس من القَلاَنس في السفر ذوات الآذان، وفي الحضر المُشْمِرة يعنى الشامية (٤).

وروى ابن عساكر عنها قالت: كان رسول الله عَيْنِيُّهُ يلبس من القَلاَنِس من ذوات الآذان.

وروى عنها قالت: كان لرسول الله عَيْنِيَّةِ قلنسوة بيضاء يلبسها<sup>(٥)</sup>.

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلَيْكُم ثلاث قَلاَنِس، قَلَنْسُوة بيضاء مِصْريّة، وقَلَنْسُوة بُرْدُ حِبَرة، وقَلَنْسُوة ذات آذان يلبسها في السفر، ربما وضعها بين يديه إذا صلى (٢).

وروى الأربعة وأبو الشيخ وابن حِبّان عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْظِةً وله قَلَنْسُوَةٌ مِصْريّة، وقَلَنْسُوَة لها آذان، وقَلَنْسُوَةٌ لاطئة.

<sup>(</sup>١) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي مات في خلافة عثمان انظر الإصابة ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب (٢٤) والترمذي (١٧٨٤) والحاكم ٣٥٢/٣ والطبراني في الكبير ٥٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في المجمع ١٢٤/٥ وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراس وثقه ابن حبّان وقال ربما أخطأ، وضعفه جمهور الأثمة، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) انظر أخلاق النبوة ١١٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو حنيفة في جامع المسانيد ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) ذكره الغتني في تذكرة الموضوعات ١٥٥.

وروى الدِّمْيَاطي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله عَيْكَةُ كُمَّة بيضاء بُطْحَاء.

وروى أبو الحسن البَلاَذُرِي رحمه الله تعالى في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَيِّلِيَّهُ قَلَنْسُوَةٌ أَسْماط، يعني جلوداً، وكان فيها ثقبة.

وروى الطبراني وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيْنِيَّة يلبس كُمَّة بيضاء (١).

وروى ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهُ يلبس كُمَّة بيضاء، ورواه أيضاً عن عائشة رضى الله تعالى عنها.

وروى أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله عَلَيْكُم كان يلبس القلانِس البيض، والمَرْرُورَات، وذوات الآذان.

#### تنبيهان

الأول: قال في الإحياء: كان رسول الله عَلِيْكُ يلبس القَلاَنِس تحت العمامة، وبغير عمامة، وبغير عمامة، وربما نزع قَلَنْسُوَة من رأسه، فيجعلها سترة بين يديه، ثم يصلي إليها، قال في زاد المعاد: كان رسول الله عَلِيْكُ يلبس القَلَنْسُوَة بغير عِمَامة، ويلبس العِمَامة بغير قَلَنْسُوَة.

## الثاني: في بيان غريب ما سبق:

القَلَنْسُوة والقُلنْسِيّة إذا فتحت ضممت السين، وإذا ضممت كسرتها، تلبس في الرأس، والجمع قَلاّنِسٌ وقَلاّنِيس وقَلَنْس، وأصله قَلَنْسُو إلا أنهم رفضوا الواو لأنه ليس اسم آخره حرف علة قبلها ضمة فصار آخره ياء مكسور ما قبلها، فكان كقاض، وقلاّسِيُّ وقلاّسِ وتصغيره قلينسةٌ وقُلَيْسِيَّة، وقلَيْسِيَّة، وقلَيْستُه وقلْيَستُه فَتَقلْنَسَ وتَقلْسَى: ألبسته إياها فلبس.

وقال محمود بن خَطِيب الدَّهْشة في التقريب (٢): بفتحتين وسكون النون وضم السين، والقُلنَسِيَة بضم القاف بوزنها تلبس في الرأس، وجمعها قلاَنِس وقَلاَئِس وقَلاَسِ.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٢٤/٥ وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن حنيفة الواسطي وهو ضعيف ليس بالقوى.

<sup>(</sup>٢) محمود بن أحمد بن محمد، الشيخ الإمام العلامة، القاضي، المصنف نور الدين الحموي المشهور بابن خطيب الدهشة، قاضي حماة وعالمها ولد سنة ستين وسبعمائة، واشتغل ببلده على جماعة، فمن تصانيفه مختصر القوت للأذرعي سماه إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج، ومختصر المطالع، وشرح الكافية لابن مالك، والتقريب في علم الغريب وغير ذلك ابن قاضى شهبة ١٠٨/٤.

قال القَزَّار(١): غشاء مبطن يستر به الرأس.

شامية: نسبة إلى الشام.

المُشْمِرة: بميم مضمومة، فمعجمة ساكنة، فميم، فراء المهيأة.

مطرية.

يُرد: بموحدة مضمومة، فراء ساكنة، فمهملة: ثوب مخطط.

حِبَرة: بحاء مكسورة، فموحدة، وراء مفتوحتين، عَصْب اليمن، وقال الداودي الحِبَرة ثوب أخضر.

لاطِيّة: أي لاصقة بالرأس، أشار بذلك إلى قصرها، وإنما حدثت القَلاَيس الطُّوال في أيام الخليفة المنصور في سنة ثلاث وخمسين ومائة، أو نحوها، وفي ذلك يقول الشاعر:

وَكُنَّا نُرَجِّي مِنْ إِمَّام زِيَّادَةً فَزَادَ الإِمَامُ المُصْطَفَى فِي القَلاَنِس

الكُمَّة: بضم الكاف وتشديد الميم قال العراقي رحمه الله تعالى: جمعها كمام بكسر الكاف، وهي القلنسوة، قال في المورد: هي قَلَنْشوة مُنْبَطِحة غير منبسطة.

بُطْحاء: بضم الموحدة، وسكون الطاء، وبالحاء المهملتين، وهي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء، هكذا فسره الهرّوي رحمه الله تعالى.

وقال في النهاية: يعني أنها كانت منبطحة غير منتصبة.

قال العراقي: وأما تفسير الترمذي لها بالواسعة فليس بجيد، وكأنه حمل الكِمام هنا على أنه جمع كُمّ القميص، وكذا فعل أبو الشيخ، وفي ذلك منهما نظر، والمعروف ما قدمناه.

الثقبة: الخرق النافذ.

أشماط بهمزة مفتوحة، فسين مهملة ساكنة، فميم، فألف فطاء مهملة لا وسم عليها أو لبس لها بطانة.

<sup>(</sup>١) محمد بن جعفر التميمي، أبو عبد الله، القزاز: أديب، عالم باللغة من أهل القيروان، مولداً ووفاة. رحل إلى الشرق، وخدم العزيز بالله الفاطمي (صاحب مصر) توصنف له كتباً، وعاد إلى القيروان، فتصدر لتدريس العربية والأدب إلى أن توفي من كتبه والجامع، في اللغة، كبير، ووالحروف عدة مجلدات في النحو»، ووضرائر الشعر، توفي سنة ١٥ هجرة الأعلام ٧٢،٧١/٦.

# الباب الرابع

## في تقنعه صلى الله عليه وسلم

وروى البخاري والنَّسَائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلِكُ لما مرّ بالحِجْر قال: لا تسكنوا، ولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تَقَنَّع بردائه، وهو على الرَّحُل(٢).

وروى التَّرمِذي في الشَّمَائل، وابن سعد، والبَيْهقي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّ يكثر القِنَاع (٣).

وروى ابن سعد والبيثهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يكثر التقَنَّع، وفي لفظ القِنَاع(٤٠).

وروى البَلاُذُرِي عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قاتل رسول الله عَيِّلِيَّةً يوم خَيْبَر على بغلة شَهْباء، وعليه ممطر سِيجان، وعليه عمامة، وعلى العمامة قلنسوة من المِمْطَر السِّيجان، قال هشام بن عمار: الساج الطيلسان الأسود.

وروى أبو نُعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلَا يكثر تسريح لحيته ورأسه بالماء، ثم تقنع كأن ثَوْبُ زَيّات (°).

وروى بقِيُّ بن مخلَد عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يكثر التَّقَنُّع، وهو من أخلاق الأنبياء، أو لبسة الأنبياء عليهم السلام، وقال ألقى رسول الله عَلَيْكُ القِنَاع عن رأسه، وأخرج وجهه، ثم قال: «هكذا الإيمان»، ثم قنع رأسه وغطى وجهه، وأخرج إحدى عينيه وقال: «هكذا النفاق».

وروى أبو عُوانة في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «كنت ألعب مع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٢/ ٥٣ ١(٤٠٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٧/ ٧٣١(٤٤١٩).

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الشمائل (٦١) وانظر الكنز (١٨٢٧٨) والبداية ٥٣/٦.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ١٥٤/٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر إتحاف السادة ٢٤١/٤ والشمائل للترمذي (٢٣) وابن سعد ١٧٠/٢/١.

الصبيان إذْ جاء رسول الله عَيِّلِهُ، وقد قَنَّع رأسه بثوب، فسلم عليّ، ثم دعاني فبعثني في حاجة، وقعد في نخل حائط» الحديث.

وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: أخبرنا الفَصْل بن دُكَيْن عن عبد السلام بن حرب قال: حدثنا موسى الحارثي في زمن بني أُميّة قال: وصف لرسول الله عَلَيْكُ الطَّيْلَسَان فقال: «هذا ثوب لا يُؤدَّى شُكُوه»(١٠).

وروى الإمام أحمد والطَّبَراني بسند حسن ـ عن أُمامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لي رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «أَذْخِل عليَّ أُصحابي»، فدخلوا عليه، فكشف القِنَاع، ثم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٢).

وروى أبو عُبَيدة في غريبه عن يحيى بن أبي كَثِير رحمه الله تعالى قال: مرَّ رسول الله عَيِّلِيَّة وأصحابه على إبل لِحَيِّ يقال لهم بنو المُلوِّح، أو بنو المُصْطَلِق قد عَبَسَت في أبوالها من السِّمَن، فتقنَّع بثوبه، ثم قرأ قول الله تعالى: ﴿ولا تَسَمُدُنَّ عَيْنَيْك إلى ما مَتَّعْنَا به أَزْوَاجاً مِنْهُم ﴾ الآية.

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاريّ في تاريخه، وأبو داود والنَّسَائي وابن جرير عن عبد الله بن مسعود رصي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيَّلِيَّةٍ إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه، وعرفنا ذلك منه، فتنحى مُنْتَبذاً حلْفَنَا، وجعل يُغَطِّي رأسه بثوبه، فأتانا، فأخبرنا أنه قد أنزل عليه الوحي: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ (٢٣).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله عَيْكُمُ مُتَقَنِّعاً بثوبه فقال: «يَا أَيْها الناسُ، إِن الناسَ يَكْتُرُون، وإِن الأنصار يقِلُون، فمن وَلِي منكم أَمْراً ينفع فيه أَحد، فليقبل من مُحْسِنهم، ويتجاوزْ عن مسيئهم» (٤).

وروى الطبراني عن زيد بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ لمّا نُعِيت إليه نفشه خرج مُتقَنِّعاً، حتى جلس على العِنْبر، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: «أيّها الناسُ احفظوني في هذا الحي، من الأنصار فإنهم كرشي وعَيْبَتِي، أَقْبلُوا من محسنهم، وتجاوزُوا عن مسيئهم» (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۲/۱/۵۰۱.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱/۹۹۱۱ ۱۹۹۱۱ ۲۰۱۱/۱۳٤/۱۲۰۲۱ ۲۰۱۱/۱۳٤/۱۲۲۱ وهمو عند البخاري (۲) أخرجه أحمد ۱/۹۹۱۱ وهمو عند البخاري (۲) انتخار ۱۲۸۰۱۱/۲۰۱۱ ومسلم في المساجد باب ۲۱٬۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) أحمد ١/٤٢٥،٥٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الكبير ٤٠/٦.

وروى البلاَذُرِي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلَتُهُ يُقَنِّع رأسَه حتى ينظر إلى حاشِيَة ثوبه.

وروى الطَّبَراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّكَ قال: «الأَرْدِيَة الْبُسَة العَرَب، والالتفاع لُبُسَة الإيمان»، وكان رسول الله عَيِّكَ يَتَلَفَّع.

وروى ابن عَدِيّ عن عوْنِ بن سَلام عن مُعَلَّى بن هلال(١) عن ابن أبي نَجِيح عن مُجاهد عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: التلفُّع والتَّقَتُّع من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، وكان النبي عَلِيلِهِ يَتَقَنَّع والأحاديث في هذه كثيرة.

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ رحمه الله تعالى: قول عائشة مُتَقَنِّعاً أي مُطَيْلِساً رأسه، وهو أصل في أُبْس الطَّيْلَسَان، وقال أيضاً في موضع آخر من الفَتْح: التَّقَنَّعُ تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره.

وقال التُورْبَشْتِي في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تقَنَّع: أي لبس قِناعاً على رأسه، وهو شبه الطَّيْلسان.

الثاني: قول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم ينقل أن رسول الله عَيْنِكُم لبسه أي الطَّيْلَسَان، ولا أحد من أصحابه، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث النَّوَّاسِ بن سمْعَان عن النبي عَيِّلْكُ أنه ذكر الدِّجال، فقال: يخرج معه سبعون ألفاً من يهود إصْبَهَان عليهم الطيالسة، ورأى أنس رضي الله تعالى عنه جماعة عليهم الطيالِسَة فقال: ما أَشْبَهَهُم بيهود خَيْبر، ومن هنا كرهه جماعة من السلف، والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المُسْتَدْرك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَيِّلْكُ أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» وفي التُرمِذي: «ليس منا من تشبه بغيرنا» وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه عَيِّلْتُ جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه مُتقنِّعاً بالهاجرة فإنما فعله عَيِّلْ تلك الساعة ليختفي بذلك للمحاجة، ولم تكن عادته التقنع، وقد ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان عَيِّلْ يُكْثِر القِناع، وهذا إنما كان يفعله للحاجة من حر ونحوه ـ انتهى كلامه، وهو مردود من وجوه:

التنبيه الأول: قوله لم ينقل أنه عَيْلِكُ لبسه يرده ما رواه التُّرْمِذي في الشَّمَائِل، وابن سعد والبَيْهقي عن يزيد بن أبّان والخَطِيب عن الحسن بن دِينَار عن قَتَادة كلاهما عن أنس رضي الله تعالى عنهم، والبَيْهقي عن سَهْل بن سعد السَّاعدي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلِكُ كان يُكْثِر التَّقَتَّع، ولفظ التَّرْمِذي وسهل: القِناع، ولفظ الخطيب: ما رأيت أدوم قِناعاً من

<sup>(</sup>١) معلّى بن هلال بن سويد، أبو عبد الله الطحان الكوفي، اتفق النقاد على تكذيه. التقريب ٢٦٦/٢.

رسول الله عَيْلِكُم، زاد أنس حتى كَأنَّ ثوبَه ثوب زَيّاتٍ أوْ دَهّانٍ.

ولفظ الخطيب كأن مِلْحَقَتَه مِلْحَقَةُ زَيَّاتِ، وهذا الحديث باعتبار طرقه، وما له من الشواهد السابقة حسن، كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، وقال ابن سعد أخبرنا الفضل بن دُكين عن عبد السلام بن حرّب قال: حدثني موسى الحارثي في زمن بني أُمية قال: وصف لرسول الله عَيِّاتُهُ الطَّيْلَسَان فقال: «هذا ثوب لا يُؤَدَّى شكره ـ هذا مرسل».

التنبيه الثاني: قوله: ولا أحد من أصحابه، يَرُدُه أنه ورد فعله عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وروى أبو يخلى وابن عساكر من طريق عبد الملك بن عُمير عن ابن أبي المُعَلَّى قال: صعد رسول الله عَيَّلِيَّة المنبر فقال: (إن رِجُلي على تُرْعة من تُرَع الحوْض»، وأصحاب رسول الله عَيِّلِيَّة المنبر متوافرون، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مُقَنَّع في القوم فقال رسول الله عَيَّلِيَّة: (إن عَبداً من عَبيد الله تعالى خَيَّرَهُ ربُّه أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها، وأن يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها، وبين لِقاء ربه فاختار لقاء ربه»، فلم يفطن أحد من القوم لما قال عَيِّلِيَّة غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه فانتحب باكياً، وروى ابن أبي شَيْبة في المصنَّف، والبَيْهقي في الشُّعب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: يا مَعْشَر في المصنَّف، والبَيْهقي في الشُّعب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه خطب إلى الغائط في المسلمين: استحيوا من الله تعالى، فوالذي نفسي بيده إني لأظلّ حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مُتَقَنِّعاً بثوبي استحياء من الله عز وجل، ولفظ ابن أبي شيبة مغطياً رأسه وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه.

روى ابن عساكر عن زِرِّ بن حُبَيش رحمه الله تعالى قال: خرجنا مع أهل المدينة في يوم عيد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يمشي متلثماً بِبُرْدٍ قِطْرِيّ، وعثمان رضى الله تعالى عنه.

وروى ابن أبي شيبة في مسنده والترومذي، والحاكم، وصححه والبَيْهقي عن مُرَّة بن كَعْب أو كَعْب بن مُرَّة رضي الله تعالى عنه وابن عساكر عن عبد الله بن حَوَالة، والطبراني عن ابن عمر، والإمام أحمد عن كعب بن عُجْرَة رضي الله تعالى عنهم، واللفظ لابن حوالة: أن رسول الله عَلَيْتُ قال لي: «يا عبد الله كيف إذا ظهرت فتنة في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟» قلت: ما خار الله تعالى ورسوله، قال: «فكيف بك يا عبد الله إذا ظهرت فتنة أخرى كأنها انتفاجة أرنب؟» قلت: ما خار الله تعالى ورسوله، ولفظ الباقين ذكر رسول الله عَيْلَة فتنة، قالوا كلهم: ومَرَّ رجل مُقَنَّع بثوب، وفي لفظ بردائه ـ فقال: هذا يومئذ على الهدك، قال ابن عَوالة رحمه الله تعالى: فتبعته فأخذت بثوبه فأقبلت بوجهه على النبي عَيْلِيَّة فكشف قِنَاعه عَوَالة رحمه الله تعالى: هذا قال: هذا قال بن عُجْرَة: فانطلقت حتى

أخذت بَضَبَعَيْه فحولت وجهه إليه، وكشفت عن رأسه فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه.

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن التَّيْمِي قال: قلت: لأَغْلِبَنَّ الليلة على المقام، فقمت فإذا رجل يَرْحَمنِي مُتَقَنِّعاً فنظرت فإذا هو عثمان الله ابن عفان رضي الله تعالى عنه، والآثار في تَقَنِّع عثمان كثيرة، والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما.

روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن العلاء قال: رأيت الحسن بن عليّ رضي الله تعالى عنهما يصلّي، وهو مُقَنَّع رأسه.

وروى ابن سعد عن سُلَيْمان بن المُغِيرة قال: رأيت الحسن يلبس الطُّيالِسة.

وروى أيضاً عن عُمارة بن زَادَان قال: رأيت على الحسن طَيْلَسَاناً أَنْدَقِياً، والآثار في ذلك عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كثيرة.

وأما عن التابعين فكثير منهم طاوس، قد قال هانئ بن أيوب المجعفي كان طاؤس يَتَقَنَّع، رواه ابن سعد من طرق عنه، وعمر بن عبد العزيز رواه ابن سعد وابن عساكر، والحسن البصري، رواه ابن سعد من طرق، ومحمد بن واسع رواه ابن عساكر، وإبراهيم النَّخعي رواه ابن أبي شيبة ومَيْمُون بن مُهْران رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، ومسروق رواه ابن أبي شيبة، وسعيد بن المُسَيَّب رواه ابن أبي شيبة.

وروى البيهقي في الشَّعب عن خالد بن خِدَاش قال: جعْت إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فرأيت عليه طَيْلَسَاناً فقلت: يا أبا عبد الله، هذا شيء أحدثته أم رأيت الناس عليه؟ قال: لا بل رأيت الناس عليه، والآثار عن السلف في ذلك كثيرة لا تنحصر وقد ذكر الشيخ منها جملة في كتابه الأحاديث الحِسَان، في فضل الطَّيْلَسَان، فمن أراد الزيادة على ما هنا فليراجعه.

الثالث: قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما ذكره من قصة اليهود إنَّما يصلح الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطَّيَالِسة من شعارهم، وقد ارتفع في هذه الأزمنة فصار داخلاً في عموم المباح.

وقيل: إنما أنكر أنس رضي الله تعالى عنه ألوان الطيالسة لأنها كانت صفراء، وقال المحافظ. بعد أن أورد حديث أنس .: لا يلزم من ذلك كراهة لبس الطيلسان.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو واضح لأن الكراهة تحتاج إلى نهي خاص ولا وجود لها، وإذا لبس الكفار ملبوس المسلمين لا يكره للمسلمين لبسه.

قال الحافظ: وقيل المراد بالطَّيَالِسة الأُكْسِيَة، غير أن المراد في حديث أنس، وحديث سهل بن سعد الطَّيْلسان المُقَوِّر.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا أصح القول في الحديثين، ويؤيد أنَّ هذا هو المراد في الثاني ما أخرجه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّقِيَّةٍ ذكر الدّجّال فقال: «يكون معه سبعون ألفاً من اليهود مع كل رجل منهم سَاجّ وسَيْفٌ».

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية: الساج الطَيْلَسَان الأخضر، وقيل هو الطيلسان المُقَوِّر، ينسج كذلك.

وقال القاضي أبو يَعْلَى بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى: لا يمنع أهل الذِّمة من الطَّيْلَسان، وهو المُقَوَّر الطرفين، المكفوف الجانبين، الملفوف بعضها إلى بعض، ما كانت العرب تعرفه، وهو لباس اليهود قديماً، والعجم أيضاً، والعرب تسميه سَاجاً، ويقال إن أول من لبسه من العرب جُبَيْر بن مُطْعِم، وكان ابن سِيرِين رحمه الله تعالى يكرهه.

وقال الزَّرْكَشِيّ رحمه الله تعالى في الخادم: ذكر جماعات من أهل اللغة أن الطَّيْلَسان نوع من الثياب، وهو النمراد من لبس اليهود في حديث الدَّجّال، وليس هو معروف الآن.

الرابع: قوله لم يكن يفعل التَّقَتُّع عادة بل للحاجة تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عَلَيْكُ كان يكثر التَّقَتُّع، أخرجه التَّرْمِذي في الشمائل وتقدم وذلك

التنبيه الثالث: قال القاضي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في حديث تحويل الرداء في الاستسقاء، فيه دليل أن لبس النبي عَيِّلِيٍّ للرداء كان على نحو لباس أهل بغداد ومصر والأندلس من كونه على رأسه ومَنْكِبَيْه غير مشتمل به، ولا متعطف ثم قال: وقد جاء ما يصحح هذا، فقد ذكر أبو سعد عبد الملك صاحب شرف المصطفى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ألا أُخبركم بلبسة أهل الإيمان»، فلبس رداءه، وألقاه على رأسه، وتَقَنَّع به، ورفع بيده اليمنى على مَنْكِبه الأيسر انتهى.

التنبيه الرابع: قال الحكيم التُرمِذي رحمه الله تعالى عقب إيراد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأردِية ألبستة أهل الإيمان إلخ ـ الالتفاع والالتحاف بمعنى واحد، وهو استتار، وإنما قيل ألبسة أهل الإيمان لأنه يقدر مع ذلك على التُقتُّع، وقد كان رسول الله عَلَيْكُمُ يكثر التَّقَتُّع، وذلك أن الذي يعلوه الحياء من ربه يلجأ إلى ذلك لأن الحياء في العين والفم، وهما من الرأس والحياء من عمل الروح، وسلطان الروح في الرأس.

وروي في الخبر أن أخلاق النبيين التَّقَتُّع، فهذا من المحياء، وكذلك أهل اليقين من بعدهم، وهم الأولياء رضي الله تعالى عنهم، وهذا دأبهم وشأنهم.

وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إني لأدخل الخلاء فأقنع رأسي حياء من الله تعالى، فهذا لأهل اليقين، لأنهم أبصروا بقلوبهم أن الله تعالى يراهم، فقال عَيْظَيْد: «الالتفاع أي الالتحاف بالغوب مُتَقَنِّعاً لَبْسَة أهل الإيمان، وذلك أن الحياء من الإيمان، وما ازداد عبد بالله تعالى علماً إلا ازداد منه حياء، فمن تَقَنَّع فمن الحياء منه تقنع، لعلمه بأن الله تعالى يراه علم يقين لا علم تعليم».

الخامس: قال الشيخ رحمه الله تعالى: حيث أطلق العلماء الطَّيْلَسَان وقالوا: إنه بدعة أو شعار اليهود فالطَّرْحَة المراد لا الالتفاع، وتارة يقولون المُقَوَّر، وتارة يقولون: السَّاج، والكل بمعنى، والطَّرْحَة كانت غطاء القُضَاةِ في أوائل الدولة العباسية، وهَلُمَّ جَرَّا فاحتاج العلماء يبينون أنها بدعة لا أصل لها في السنة، وقال في موضع آخر: قد كان الخلفاء أحدثوا ألبسة الطُّرَح السوداء على العمامة للخطباء، واستمر ذلك إلى زماننا فرأيناهم كثيراً يلبسونها في الأعياد فهذا هو الذي تكلم عليه ابن عَطَّار، حيث قال في شرح العُمْدة بعد أن نقل عن الأصحاب أن الإمام في الجمعة يزيد في النزين بالرداء ونحوه: وليس من زينته الطَّيْلَسان، فإنه ليس شعار الإسلام، بل من شعار اليهود، وإلا فقد نص على استحباب الطيلسان أي التَّقَنُّع من أصحابنا القاضى الحسين في تعليقه.

السادس: قال الثعالبي في فقه اللغة: أصغر ما يغطى به الرأس يقال له البُحْنُق وهو خرقة تغطي ما أقبل من الرأس وما أدبر ثم الغِفَارة فوقها دون الخِمَار، ثم الخِمَار أكبر منها أنم المِقْنَعَة، ثم النَّصِيف، وهو كالنَّصِيف مِن الرِّداء أو أكبر من المِقْنَعَة، ثم المِعْجَر. وهو أكبر من المِقْنَعَة، وأصغر من الرداء، ثم القِنَاع والرداء.

## السابع: في بيان غريب ما سبق:

قال المحافظ في كتاب البيان معنى قوله: كأن ثَوْبَه ثَوْبُ زيَّات: معناه أنه كان يدهن شعر رأسه، ويَتَقَنَّع، وكأن الموضع الذي يصيب رأسه من ثوبه ثوب دهان.

نحو الظهيرة.

الممطر: بميمين الأولى مكسورة، والثانية ساكنة، فطاء مهملة، فراء: ثوب صوف يُتَوَقَّى به من المطر.

مَعَافري: بميم مفتوحة، ولا يضم فعين فألف ففاء مكسورة، فراء: نسبة إلى مَعَافِر حَيّ من هَمْدَان.

مثلبة: بميم مفتوحة، فمثلثة، فلام مفتوحة، وتضم، فموحدة: اللوم والعيب.

#### الباب الخامس

## فى قميصه، وإزاره، وجيبه صلى الله عليه وسلم

روى أبو داود والتُّرْمِذي ـ وحسنه ـ عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان كُمُّ رسول الله عَيْلِيَّةً إلى الرُّسْغ<sup>(۱)</sup>.

وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ لبس قميصاً وكان فوق الكعبين، وكان كُمُّه إلى الأصابع(٢).

ولفظ أبي الشيخ يلبس قميصاً فوق الكعبين، مستوى الكُمَّيْن بأطراف الأصابع.

وروى ابن مَاجَة، وابن سعد، وابن عساكر عنه أيضاً قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يلبس في الله عَلَيْكُ يلبس في قصير اليدين والطول (٣).

وروى ابن سعد، ومُسَدَّد، وأحمد بن مَنِيع، وسعيد بن منصور، وأبو الشيخ، والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عَيْقِيَّ قميص من قطن، قصير الطول قصير الكم (٤).

وروى البَرَّار برجالِ ثقات عن أنس ورواه أبو سعيد بن الأعرابي عن ابن عباس والنَّسائي عن أسماء، وابن الأعرابي عن يزيد العُقَيْلي رضي الله تعالى عنهم قالوا: كان كُمُّ رسول الله عَلِيَّةٍ إلى الرسغ.

وروى ابن عَدِيّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَّالِيَّةٍ لبس قميصاً، وكان كُمّاهُ مع الأصابع.

وروى ابن الأعرابيّ عنه أيضاً قال: كان رسول الله عَيْكُ يلبس قميصاً فوق الكعبين، مستوى الكُمَّيْن بأطراف أصابعه.

وروى عَبْد بن مُحمَيد وابن عساكر وأبو طاهر المُحَلِّص عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْقِيَّه له قميص قُبُطيُّ قصير الطول قصير الكُمَّيْن.

وروى الطَّبراني عن أبي الدَّرْداء رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن لرسول الله عَلَيْكُ إلا قميصٌ واحد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن (١٧٦٥) وابن سعد ١٥٣/٢/١ وابن أبي شيبة ٢١١/٨.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣٥٧٧) وابن سعد ١٥٣/٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر أخلاق النبوة (١٠٢،١٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر المجمع ١٢١/٥.

وروى أبو داود، وابن ماجه، وأبو القاسم البَغَوِيّ في مُعْجَمه وابن حِبّان عن معاوية بن مُرّة - رحمه الله تعالى - عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيْقِالله في رَهْطِ من مُرّيّنة فبايعناه، وإن قيمصَه لمُطَلَقُ الإزار، ولفظ البَغَوي: لمحلول الإزار.

وروى أبو يغلى، والبَرَّار، وابن تُحرَيمة، والبَيْهقي، وابن حِبّان عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى ـ قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما محلُولَ الإزار، فسألته عن ذلك فقال: رأيت رسول الله عَيِّالِيَّه يُصلِّى كذلك.

وروى أبو نُعيم، وأبو الحسن بن الضَّحاك . من طريقه . عن عطاء بن أبي رَبَاح، رحمه الله تعالى قال: قلت لعبد الله بن عمر أشهدت بيعة الرضوان مع رسول الله عَيَّاتُهُ؟ قال: نعم، قلت: فما كان عليه؟ قال: قيمص من قطن، وجُبَّةٌ مَحْشُوّة، ورداءٌ وسيف، ورأيت النُّعْمَان ابن مُقَرِّن المُزَنِي قائماً على رأسه، والناس يبايعونه.

وروى أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما اتخذ رسول الله عَلَيْكُ قَيْمُ عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَيُعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَيُعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُولُ الللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلّهُ عَلَيْكُ وَلِي الللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَا عَلَالِ عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَا

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عَلَى رسول الله عَيْقَةُ ثوبان غليظان، فقلت يا رسول الله عَيْقَةِ: إن ثوبيك هذين خشنان ترشح فيهما فيثقلان عليك.

وروى أبو داود، والتَّرْمِذي ـ وصححه ـ وابن حِبّان عن قُرَّة بن إِيَاس رحمه الله تعالى قال: لما بايعت رسول الله عَلِيمِة أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.

#### تنبيهات

الأول: قال الشيخ في شرع السنن: وهذا الحديث أي حديث الكم إلى الرسغ مخصوص بالقميص الذي كان يلبسه في السفر، وكان يلبس في الحَضَر قميصاً من قطن فوق الكعبين، وكُمّاه مع الأصابع، ثم أورد حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما السابق.

الثاني: قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب جيب القميص عند الصدر وغيره، فأورد فيه حديث الجُبَّتَيْن في مَثَل المُتَصَدِّق والبخيل، وفيه يقول بأصبعه هكذا في جيبه.

قال الحافظ: الظاهر أنه كان لأنس قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره بل استدل به ابن بَطَّال رحمه الله تعالى على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر قال ابن بَطَّال رحمه الله تعالى، وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد أن يخرج يده أمسكت في الموضع

الذي ضاق عليها، وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر فقال لأنه لو كان في غيره لم يضطر يداه إلى ثديه وتراقيه.

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد إيراده: وفي حديث قُرّة بن إيّاس ما يقتضي أن جيبه كان في صدره لأن في أول الحديث إنه رآه مطلق القميص أي غير مَزْرُور.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الرُّصْغ: بضم الراء، وسكون الصاد المهملة، وغين معجمة: لغة في الرسغ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد.

الكعب: بكاف فعين مهملة، وآخره باء، معروف، وهو العظم الخارج آخر الساق.

#### الباب السادس

#### في لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة

#### وفيه نوعان:

الأول: في لبسه عَيْسَة الجبة الرومية الضيقة الكمين في السفر.

روى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت أبا القاسم عَلَيْكُ وعليه مُجَةً شامِيَّة ضَيَّقة الكُمَّيْن.

وروى ابن ماجه عن عُبَادة بن الصَّامِت رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيِّلِيَّ وعليه جُبَّة رُومِيَّة من صوف ضَيِّقَة الكُمَّيْن فصلَّى بنا فيها، ليس عليه شيء غيرها.

وروى الإمام أحمد، والشيخان، وابن عساكر عن المُغِيرة بن شُعْبَة، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عَيِّلِيَّة غسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذِراعيه، وعليه مجبّة شَامِيّة، وفي لفظ: رومية، ضَيقة الكُمَّيْن فذهب ليخرج يده من كمها، فضاقت فأخرج يده من أسفلها.

وروى أبو الشيخ عن دِحْيَة الكَلْبِي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله عَيْلِيَّةٍ مُجبَّة مِن الشام.

وروى أبو يَعْلى ـ برجال ثقات ـ عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلِينَةِ عليه مُبُهُ شاميّة، مفترق خصرها.

الثانسي: في لبسه عَيْلِيُّهُ الجبة غير الرومية.

روى مسلم والنَّسائي وابن سعد، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم قال: أخرجت إلينا أسماء جبة من طيالسة لها لَبِنَة من ديباج كِشروانيّ وفي لفظ كِشروانيّة وفُرُوجُها مَكْفُوفَةٌ به، وفي لفظ وفرجاها مكطوفان بالديباج فقالت: هذه جبة رسول الله عَيْقِيّة، كان يلبسها، فلما توفي كانت عند عائشة، فلما توفيت عائشة قبضتها، نحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى، وفي لفظ للمرض، ونستشفي بها.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله عَلَيْكُ مُبُهُ طيالسة مكفوفة بالدِّياج، فكان يَلْقَى فيها العَدُوَّ.

وروى ابن أبي شَيْبة عن المُغِيرة بن زِيَاد مولى أسماء قالت: رأيت ابن عمر رضي الله

تعالى عنهما اشترى عِمَامة لها عَلَم، فدعا بالجَلَمَيْن فقَصَّه، فدخلتُ على أسماء، فذكرت ذلك لها فقالت: بُؤْساً لعَبْدِ الله، يا جاريَة هاتِي جُبَّة رسول الله عَيَّالِيَّ فجاءت بجبة مكفوفة الكُمَّيْن والجَيْب والفَرْج بالدِّياج.

وروى أيضاً عن ابن عمر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أخرجت جبة مُزَرَّرَة بالديباج، فقالت: كان رسول الله عَيْكِيْ يلبس هذه إذا لقي العدو.

وروى أبو القاسم البَغَوي، وابن عساكر، وأبو الحسن بن الضحال عن طارق بن عبد الله المُحَارِبي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْلَةُ بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء.

وروى أبو داود الطَّيّالسي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: توفي رسول الله عَيِّلِيَّة وله جبة صوف في الحياكة.

وروى أبو الشيخ عنه قال: كان لرسول الله عَلَيْكَ جبة من صوف أَنْمَار فلبسها، فما أُعْجِب بثوب ما أُعْجِب به، فجعل يمسه بيده ويقول: «انظروا ما أحسنه!» وفي القوم أعرابي فقال: يا رسول الله هبها لي، فخلعها، فدفعها في يده.

وروى النّسائي، وأبو سعيد بن الأعرابي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِهُ أُهْدي له أُكَيْدِرُ دُومَه جُبّةً من سُنْدُس منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله عَيِّلِهُ فعجب الناس منها فقال: «أتعجبون من هذه؟ فوالذي نفسي بيده لَمناديل سعد ابن مُعاذِ في الجنة أحسن منها»، وأهداها إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله أتكرهها وألبسها، فقال: «يا عمر إنما أرسلت بها لتبيعها» وذلك قبل أن ينهى عن الحرير.

وروى ابن سعد عن علي بن زيد بن مجدّ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله عَيَّلِهُ مجبّة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديها متدليتين من طولهما، فجعل القوم يقولون: يا رسول الله أنزلت عليك من السماء؟ فقال: «وما تعجبون منها؟ فوالذي نفسي بيده إن منديلاً من مناديل سعد بن مُعَاذ في المجنة خير منها»، ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فلبسها فقال رسول الله عَيَّالِيَّة: «إني لم أعطكها لتلبسها»، قال: فما أصنع؟ قال: «ابعث بها إلى أخيك النجاشي».

وروى ابن قانِع عن داود بن داود أن قيصر أهدى لرسول الله عَيِّ جُبَّة من سُندس، فاستشار أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقالا: يا رسول الله، نرى أن تلبسها، يكبت الله بها عَدُوَّك، ويسر المسلمين، فلبسها، وصعد المنبر فخطب، وكان جميلاً يتلألاً وجهه فيها، ثم نزل فخلعها، فلما قدم عليه جعفر وهبها له.

وروى الطبراني عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُمُ وعليه مُبَّة من سندس، فما رأيناه منذ زمان أحمد منه في ذلك اليوم، فقام فنزعها، ثم خرج في بُرْد حِبَرة فقال: «الحرير لباس أهل الجنة، فمن لبسه في الدنيا لم يَلْبَسْه في الآخرة».

وروى الإمام أحمد. بسند جَيّد عن جابر رضي الله تعالى عنه: أنَّ راهباً أهدى لرسول الله عَيِّكِم، ثم أتى البيت فوضعها، وأحس بوفد، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يلبسها لقدوم الوفد فقال: «لا يصلح لنا لباسها في الدنيا، وتصلح لنا في الآخرة» الحديث.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الجبة: بجيم مضمومة فموحدة: ثوب معروف واحدة الجِبَاب والجَبُب.

خَصْرها: وسطها.

طيالسة: هي نوع من الثباب لها علم.

الديباج: بمهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فألف فجيم: معرب وهو السندس.

مكفوفة: أي عمل على جيبها وكميها وفرجها كفاف من حرير وكُفَّة كل شيء بالضم طرفه وحاشيته.

الجَلَمان: المقراضان.

## الباب السابع

## في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت على رسول الله عَيِّلِيَّةً أحسن ما يكون من الحُلَل.

ورواه بَقِيّ بن مَحْلَد. بلفظ: أحسن ما يكون من اليمنية.

وروى الترمذي ـ وحسنه ـ عن جابر بن سَمُرَة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ، وعليه حُلَّة حمراء، وتقدم مبسوطاً في باب حسنه عَيِّلِيَّةٍ.

وروى البَزَّار وأبو القاسم البَغَوِيِّ عن قدامة الكِلاَبي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت عشية عرفة رسول الله عَيِّلِيِّهِ وعليه مُحلَّةً حِبَرَة.

وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن مالكاً ذَا يَزَن أهدى لرسول الله عَيْنَا لله عَلَيْنِهِ عُلَة أخذها بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها.

وروى الشيخان عن البَرَاء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ مَرْبُوعاً، وقد رأيته في خُلَّةٍ حمراء، ما رأيت شيئاً أحسن منه عَيْلِيَّةٍ.

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث قال: اشترى رسول الله عَيْلِيَّ حُلَّةً بسبع وعشرين ناقة فَلَبسَها.

ورواه ابن سعد عن عليّ بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بلفظ: بسبع وعشرين أَوقِيَّة، ورجاله ثقات إلا علياً وكذلك إسحاق، وعلىٌ مُتَكَلَّم فيه.

وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات، وهو مرسل، عن ابن سيرين أن النبي عَيْقَالُم اشترى حُلُّة، وإما قال: ثوباً بتسع وعشرين ناقة.

وروى الشيخان عن أبي مُحَكِيْفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالاً رضي الله تعالى عنه جاء بَعَنَزَة فركزها، ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله عَيْشَة خرج في حُلَّة حمراء شَمْراء الحديث.

وروى الزبير بن بَكَّار عن يزيد بن عِيَاضِ رحمه الله تعالى قال: أهدى حَكِيم بن حزام رضي الله تعالى عنه للنبي عَيَّالِيَّهُ في الهدنة التي كانت بين رسول الله عَيِّلِيَّهُ وبين قريش حُلَّة ذي يزن اشتراها بثلاثمائة دينار، فردَّها عليه، وقال: «إني لا أقبل هَدِيَّة مشرك»، فباعها حَكِيم، فأمر رسول الله عَيِّلِيَّهُ، فلما رآه حكيم قال له:

يَحْيِس الحُكَّامَ بِالفَصْلِ بَعْدَمًا بَدا سَايِقٌ ذُو غُرَّةٍ وَمُحمُول

وروى مسلم وابن عساكر رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الشياب إلى رسول الله عَلِيلِةً أن يلبسها الحِبَرَة.

#### تنبيهان

الأول: قال ابن القيّم: وغلط من ظن أن الحُلّة كانت حمراء بَحْتاً لا يخالطها غيرها، وإنما الحُلّة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط، وإلا فالأحمر البَحْتُ نهى عنه أشد النهي، وقال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء، رحمهم الله تعالى، في النياب المُعَصْفَرة وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جيمع العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك رحمهم الله تعالى ولكنه قال: غيرها أفضل منها، وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق، وقال جماعة: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا لأنه عَيِّكُ لبس حُلَّة حمراء.

وفي الصحيحين أنه عَيِّلِيَّ صبغ بالصَّفْرَة، وحمل بعضهم النهي على المُحْرِم بالحج والعمرة، وقد أتقن البيهقي رحمه الله تعالى المسألة في معرفة السنن له فقال: نهى الشافعي رضي الله تعالى عنه الرجل عن المُزَعْفَر، وأباح له المُعَصْفَر، قال الشافعي: وإنما رَخَّصْتُ في المُعصْفَر لأنى لم أجد أحداً يحكى عنه عَيِّلِيَّ النهى عنه، إلا ما قال على: إنه عَيِّلِيَّ نهاني.

# الثاني: في بيان غريب ما سبق:

الحُمَّلة: قال في القاموس: بالضم إزارٌ ورداء بُرْدٌ أو غيره، ولا تكون حُمَّة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة.

الحِبَرَة: بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: ثوب أخضر قال الداودي رحمه الله تعالى، وقال غيره: هي برود يؤتى بها من اليمن مخططة والله أعلم.

#### الباب الثامن

## في لبسه صلى الله عليه وسلم

## وفيه نوعان:

الأول: في لبسه عَيِّكَ قباء الدِّياج المُفَوَّج . قبل التحريم . ثم تركه له.

روى عن عُقْبَة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أُهْدِيَ لرسول الله عَيْظِيَّه فَرُوج حَرِير فلبسه، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين».

وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لبس رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قَبَاء ديباج أُهلاي له ثم أُوشك أن نَزَعَه فأرسل به إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقيل: قد أُوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: «نهاني عنه جبريل عليه السلام»، فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمراً وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: «إني لم أُعْطِكُهُ لِتَلْبَسَه، إنما أعطيتكه لتبيعه»، فباعم عمر رضي الله تعالى عنه بألفي درهم.

الثاني: في إعطائه القّبَاء لغيره.

روى النَّسائي عن المُستوّر بن مَخْرَمة رضي الله تعالى عنهما قال: قسّم رسول الله عَيِّلِيَّهِ أُفْيِيَة، ولم يعط مَخْرَمَة شيئاً، فقال مَخْرَمة: يا بُنَيَّ انطلق بنا إلى رسول الله عَيْلِيَّة، فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي، فدعوته، فخرج إليه وعليه قَبّاء، فقال: خَبَّاتُ هذا لك، قال: فنظر إليه فقال: «رضي مَخْرَمة».

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

القَبَاء فَرُوِّج: بفاء فراء مشددة فواو وآخره جيم: القَبَاء المُفَرُّمُ من خلف.

وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له، وإنما نزعه لكونه كان حريراً، وكان لبسه له قبل تحريم الحرير، فنزعه لمّا حُرِّم، وقد تقدّم في حديث مسلم أنه عَيِّكُ قال حين نزعها: «نهاني عنه جبريل».

## الباب التاسع

## في إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته وخميصته وشملته

روى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكَ خرج، وهو متكئ على أُسَامة بن زيد، وعليه ثوب قِطْرِيّ قد توشح به، فصَلَّى بهم.

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله عَلَيْكُ وعليه مِلْحَقّة مُتَغَطِياً بها على مَنْكِبَيْه، وعليه عمامة دَهْماء.

وروى ابن عدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله عَلَيْكُم مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِوَرْس، كان يلبسها في بيته، ويدور فيها على نسائه، ويصلى فيها.

وروى أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ يدور بها بين نسائه، فربَّما نُضِحَت بالماء ليكون أزكى لريحها.

وروى أبو الحسن البَلاذُرِي عن بكر بن عبد الله المُزَنِي قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ مِلْحَقَةٌ مصبوغة بِوَرْسِ وزعفران أو بزعفران، فإذا كان يوم إحداهن، يعني نساءه ذهب إليها، ورَشَّ عليها الماء لتوجد رائحتها.

وروى أبو داود عن عِكْرِمة رحمه الله تعالى قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مُقَدمه على ظَهْره، ويرفع مُؤَخَّرَه، قلت: لِمَ تَأْتَزِرُ هذه الإِزْرَة؟ قال: رأيت رسول الله عَيِّلِةً يأتزرُها.

وروى ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى أن رسول الله عَلِيْكُم كان يُرْخِي الإزار من بين يديه، ويرفعه من وراءه.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلِيَّةِ أرخى مُقَدَّم إزاره حتى تقع حاشيتاه، ويرفع الإزار مما وراءه.

وروى أيضاً بسند فيه مبهم عنه: قال: رأيت رسول الله عَيِّكَ يَأْتَزر تحت سُرَّته، وتبدو سُرُّته، وتبدو سُرُّته، ورأيت عمر رضى الله تعالى عنه يأتزر فوق سرته.

وروي أيضاً عن عثمان، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عَلَيْكُ كان يأتزر إلى أَنْصاف ساقَيْه.

وروى البَرُّار عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ كان يأتزِر على نِصف الساق.

وروى الشيخان وابن عساكر من طُرُقِ عن أبي بَرْزَة رضي الله تعالى عنه قال: أخرجت

إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها إزاراً غليظاً مما يُصْنَع باليمن، وكساء من هذه التي تدعى المُلَبَّدة فأقسمت لي لَقُبِضَ النبي عَلِيلِهُ فيهما.

وروى أبو بكر بن أبي خَيْتُمَة عن شَهْر بن حَوْشَب رحمه الله تعالى قال: جئت أم سَلَمة أُعَزِّيها بالحسين، رضي الله تعالى عنه، فحدثتنا أمَّ سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ كَان في بيتها فصنعت له فاطمة رضي الله تعالى عنها سَخِينة وجاءته بها فقال: «انطَلِقي فادعي ابن عَمِّك، وابْتَيْك»، فجاءته بهم، فأكلوا معه من ذلك الطعام، قالت: فأخذ رسول الله عَيِّلِيَّةِ فَضْلَ كِساء لنا خَيْتَرِيِّ كَان تَحْتُه، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم فأخذ رسول الله عَيِّلِةً فَضْلَ كِساء لنا خَيْتِرِيِّ كَان تَحْتُه، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم هؤلاء عِثرَتي، وأهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرِّجْس وطَهِّرهُم تَطْهِيراً»، فقلت: يا رسول الله وأنا من أهلك؟ قال: «وأنت إلى خَيْرِ».

وروى المحارث بن أبي أسامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّلِةً يصلي في كساء أبيض في غداة، تارةً يتقي بالكساء بَرْدَ الأرض ليديه ورجليه.

وروى الترمذي عن الأشعثِ بن سُلَيم قال: سمعتُ عمتي تَحَدَّثت عن عمّها قال: بينا أن أمشي في السمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارْفَعْ إزارَك، فإنّه أَنقَى، وأَبْقَى فإذا هو رسول الله عَيِّلِيَّة فقلت: يا رسول الله، إنما هي بُرْدَة قال: «أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَة؟» فنظرت، فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.

وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دخل جَرِير بن عبد الله البَجَلِي على رسول الله عَلَيْكُ وعنده أصحابه، فظل كُلُّ رجل بمجلسه، فأخذ رسول الله عَلَيْكُ وعنده أصحابه، فظل كُلُّ رجل بمجلسه، فأخذ رسول الله عَلَيْكُ وعنده وَجهه فقَبَّلَه، ووضَعَه على عَيْنَيْه، وقال: أكرمك الله يا رسول الله.

وروى ابن سعد عن داود بن المُحصَين عن شيخه ابن عبد الأَشْهَل أَن رسول الله عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي

وروى الشيخان وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي عَيْلِيُّهُ، وعليه رداء نَجْرَانيٌّ غَلِيظ الحَاشية.

وروى ابن أبي شيبة، والإمام أحمد ـ برجال ثقات ـ عن أبي هريرة رضمي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم كان يُرَى عَضَلَةُ ساقِهِ من تحت إزاره.

وروى الحارث بن أبي أُسَامة عن أبي ذَرّ الغِفَاري رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت

رسول الله عَيْسِيُّه، وهو في ظِلِّ الكعبة مُتَوَسِّداً برداء له»، الحديث.

وروى ابن عدي عن صَفْوان بن عَسّال رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَلَيْتُكُ وهو في المسجد متكئ على رداء له أحمر ـ الحديث.

وروى المُحمَيْدي عن خَبَّاب، رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت رسول الله عَيَّاتُ وهو متوسد بُرْدَةً له في ظِلَّ الكعبة»، الحديث.

وروى ابن أبي خَيثَمَة عن سُلَيْم بن جابر رضي الله تعالى عنه، قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّه وهو مُحْتَبِ في بُرْدَة له، إنَّ هُدْبَها على قَدَمَيْه.

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت مع رسول الله عَلَيْكُ وعلينا شِعارنا، وقد أَلْقَينا فوقه كِساء، فلما أصبح رسول الله عَلَيْكُ أخذ الكساء فلَيِسه، ثم خرج فصَلَى الغداة، الحديث.

وروى أبو داود وأبو الشيخ ـ واللفظ له عن سُلَيْم بن جابر رضي الله تعالى عنه، قال: أتيت رسول الله عَيِّلِهُ، وهو جالس في أصحابه، وإذا هو محتب، ببُرْدَة قد وقع هُدْبُها على قَدَمَيْه.

وروى البخاري، وأبو داود، والنَّسائي، وأبو بكر الإسماعيلي عن سهل بن سعد رضي الله تعللى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عَيِّلِهُ ببُرْدَة، قال سهل: هل تدرون ما البُرْدة؟ قالوا: نعم، هي الشَّمْلَة، منسوج في حاشيتها، قالت: يا رسول الله إنِّي نسجت هذه بيدي أَكْسُوكُها، فأخذها رسول الله عَيَّلِهُ محتاجاً إليها، فخرج إلينا، وإنها لإزاره، فطلبها رجل من القوم فقال: «يا رسول الله أكسنيها» الحديث.

وروى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْظَةً وهو مُحْتَبِ بشملة، قد رقع هُدْبُها على قَدَمَيْه.

وروى ابن أبي شَيْبَة والنَّسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيَّالِيَّه لَبِس بُرْدَةً سوداء، فقالت عائشة: ما أَحسنها عليك يا رسول الله، يُشْرِب بياضُك سوادَها، ويشرب سوادُها بياضَك، فبدت منها ريح الصوف فألقاها وكان يحب الريح الطَّيِّبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٩/٢ وابن سعد ١٥١/٢/١.

وروى البخاري عنها رضي الله تعالى عنها قالت: صلَّى رسول الله عَيْقِكُم في خَمِيصَة لها أَعْلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سَلَّم قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهْم، فإنها أَلَّهتْني عن صلاتي، وائتوني بانجبانية أبي جَهْم» (١).

وروى البخاري عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، قالا: لمّا نزل رسول الله عَيِّلِيَّةً إلى حُذَيْفَة طِفق يطرح خَميصة له على وَجْهه فإذا اغْتَمّ كشفها عن وَجْهه.

وروى أيضاً عن النُّعمان بن بشِير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّلِيٍّ يَقُول: «أنذرتكم النار، حتى أن رجلاً لو كان بالسوق لسمعه من مقامي له، حتى وقعت خمِيصة له كانت على عاتقه»(٢).

وروى أبو نُعَيم وابن عَدِي وابن الأعرابي من طريق الأخوص بن حَكِيم عن خالد بن مَعْدان عن عُبَادة بن الصَّامِت رضي الله تعالى عنه قال: صلَّى بنا رسول الله عَيَّالِيَّهُ في شَمْلَة أراد أن يَتَوشَّح بها فضاقت، فعقدها في عُنُقِه هكذا وأشار عُبَادة إلى قفاه ليس عليه غيرها.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله بن الغييل قال: كنت مع رسول الله عَيْلِيّة، فمر العَبَّاس رضي الله تعالى عنه فقال: يا عَمّ اتْبَعُ بنيك، فقال له الهَيْم بن عُتْبة بن أبي لهب: يا عَمّ انتبعُ بنيك، فقال له الهَيْم بن عُتْبة بن أبي لهب: يا عَمّ انتظرني حتى أجيئك، فلم يأتهم، فانطلق بستة من بنيه: الفضل، وعبد الله، وعبيد الله، وعبد الله، وعبد الله وعبد الرحمن، قال: فأدخلهم رسول الله عَيْلِيّة وغَطَّاهم بشملة له سوداء مُخطَّطة بحُمْرة ثم قال: «اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، وعِتْرتي فاسترهم من النار كما سترتُهُم بهذه الشَّمْلة»، فما بقي في البيت مَدَرة ولا بَابٌ إلا أُمَّن (٣).

وروى أبو داود عن جابر بن سُلَيم الهُجَيْمي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّة، وهو مُحْتَبِ بشَمْلَةِ قد وقع هَدْبُها على قَدَمَيْه.

وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان طول ثوب رسول الله عَيْلَةِ أربعة أَذْرُع وشِبْراً في ذراع وشبر.

وروى عبد الله بن المبارك في الزهد عن عُرْوَة بن الزَّبَير رضي الله تعالى عنه أن ثوب رسول الله عَيْنِيَّ الذي كان يخرج به للوفد. رداؤه ثوب حَضْرَمي طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراعان وشبر، وهو عند خلق بَطَّنُوه بثوب يلبسونه يوم الفطر والأضحى.

<sup>(</sup>١) وهو عن مسلم في كتاب المساجد (٦٢) وأحمد ١٩٩/٢ وعبد الرزاق (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٧٢،٢٦٨/٤ والدارمي ٣٣٠/٢ والطيالسي كما في المنحة (٦٩٣) والحاكم ٢٨٧/١ والبيهقي في الكبرى ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر كما في التهذيب ٣١٨/٤ والسيوطي في الدر ١٩٨/٠.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حَزْم البَعَوي رحمه الله تعالى قال: رأيت بمعدموق وهو حصن قرب مدينة صور على الساحل سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة بُودة للنبي عَيِّلِهُ وهي على صَبيٌ من ولد مَبْرُور الأزدي صاحب رسول الله عَيِّلُهُ، وهي ألوان مُسْمَرَّة نظيفة، ذكروا أن النجاشي كان أهداها إلى رسول الله عَيِّلُهُ، فكساه إياها، وقد تقطع بعضها، وذكروا أن رجلاً من الولاة أراد أخذها، فأدخلت في مطمورة تحت الأرض، فتقطعت، وإلا كانت صحيحة، وألوانها بحسنها، ولا ندري من أي شيء هي إن كانت قطناً أو وبراً أو حريراً، وما حقيقة الثوب.

#### تنبيهان

الأول: قال الإمام سراج الدين بن المُلَقِّن وتلميذه الحافظ كلاهما في شرح البخاري: ذكر الواقدي رحمه الله تعالى أن طول رداء رسول الله عَيْنِكُم كان ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبران في ذراع وشبر، كان يلبسها في الجمعة والعيدين، قالا: ووقع في شرح الأحكام لابن بُريدة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار، قال الحافظ رحمه الله تعالى: والأول أولى انتهى.

وروى ابن سعد عن عُرْوَة بن الزَّبَير رضي الله تعالى عنه أن طول رداء النبي عَلَيْكُم أُربعة أذرع، وعرضه ذراعان وشبر.

وروى ابن عَدِيّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يلبس رداء مربعاً.

#### الثانى: فى بيان غريب ما سبق:

قِطْري: بكسر القاف وسكون الطاء وقد تخفف. ومع التخفيف: هو ضرب من البُرُود فيه حمرة، لها أعلام، فيها بعض الخُشُونة، وفسره بعضهم بأنه غليظ من قطن.

المِلْحَفَة الإزار: بهمزة مكسورة فزاي فألف فراء: البملحفة المُلَبَّدَة، عضلة ساقه.

الخَميصَة: بفتح الخاء والمعجمة، وبالصاد المهملة: ثوب بعَلَمٍ من خَزَّ أو صوف.

انبجانية أبي جهم.

الشُّمْلَة: بشين معجمة، وميم: كساء أصفر من القطيفة يتشح بها.

#### الباب العاشر

## في سراويله صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد والأربعة وصححه، والترمذي وابن حِبّان عن سُوَيد بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: جلبت أنا ومَخْرَمة العَبْدَانِي البَرُّ من هَجَر، فأتينا مكة، فجاءنا رسول الله عَيْلِيَة ونحن بمِنى، فساومنا سراويل، فبعناه منه بوزن ثمنه، قال للذي يزن: «زنْ وأَرْجِح»(١).

وروى النسائي والحاكم وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي صَفْوان مالك بن عُمَيْرة الأُسَدِي رضي الله تعالى عنه أنه باع من النبي عَلِيلِةً قبل أن يهاجر أو يرحل سراويل، فلما وزن له أرجح له.

وروى أبو يَعْلى بسند ضعيف وتابع ابن الجوزي رحمه الله تعالى فأورده في الموضوعات ونازعه في ذلك الشيخ، واقتصر الحافظ في الفتح، وغير واحد على تضعيفه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقِكُمُ اشترى سراويل بأربعة دراهم، فقلت: يا رسول الله إنَّك لتلبس السراويل، فقال: «نعم في السفر والحَضَر، وبالليل والنَّهار، فإني أمرت بالسَّر، فلم أُجد شيئاً أَسْتَر منه».

#### تنبيهان

الأول: قال ابن القيم في حديث شرائه السراويل: والظاهر أنه اشتراه ليلبسه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أنه اشتراه لغيره، وفيه بُعْدٌ انتهى.

ويؤيد كلام ابن القيم أن البيهقي في الشَّعَب وابن الجَوْزِي في الوّفاء وغيرهما من العلماء رحمهم الله تعالى أوردوا الحديث في باب ما كان رسول الله عَيِّلَة يلبسه.

# الثاني: في بيان غريب ما سبق:

البزّ: بموحدة مفتوحة، فزاي مشددة: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزّاز، وحرفته البِزَازة.

هجر: بهاء، فجيم، فراء مفتوحة: بلدة باليمن بينه وبين عفَر يوم وليلة مُذكَّر مصروف، وقد يؤنَّث وُيُمْنع، والنسبة إليه هَجَرِيّ والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲/۲ وأبو داود (۳۳۳۷،۳۳۳٦) والترمذي (۱۳۰۵) وابن ماجه (۲۲۲۰) والدارمي ۲/۲۲۲ والحمالهم ۲/ ۱۲۰٪ والحمالهم ۲/ ۱۲۰٪ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (۱۶۶۰) وابن أبي شيبة ۲۸۲٪.

# الباب الحادي عشر

## في أنواع من ملابسه غير ما تقدم

#### وفيه أنواع:

الأول: في لبسه الفَرْوَة.

روى ابن عساكر عن الـمُغيرة بن شُعْبَة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُمُ يُصَلِّى على الفِراء، ويستحبّ أن يُصَلَّى على الفَرْوة المدبوغة(١).

الثانسي: في لبسه عَيْشَةُ الصوف والشعر.

روى الطَّيَالِسي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كانت الأنبياء عليهم السلام يركبون الحُمُر، ويلبسون الصوف، ويحتلبون الشاة.

وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لبس رسول الله عَلَيْكُم الصوف، واحْتَذَى المخْصُوف ولبس خَشِناً.

وروى الطَّيَالِسي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: تُوُفي رسول الله عَلِيَّةُ، ولَهُ مُجَبَّة صوف في الحِياكة.

وروى ابن عَدِي عن عُبَادة بن الصَّامِت رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله عَيِّلِيَّهِ الصبح في شَمْلَة من صُوف يَتَعَقدُها هكذا، وأشار يعني إلى قفاه (٢).

وروى أبو داود وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنعت للنبي عَلَيْكُم بُردَة سؤدًاء فلبسها، فلما عَرقَ فيها وجد منها ريح الصَّوف، فقذفها، وأحسبه قال: وكان يعجبه الريح الطيبة.

وروى ابن ماجه برجال ثقات عن سلمان الفارسيّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْكِي توضأ فقلب جُبّة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه.

وروى مسلم وأبو داوه والترمذي ـ وليس عنده مرحل ـ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلِيلِيِّهِ خر ذات غَذَاةٍ وعليه مِوطٌ مُرحّل من شعر أسود (٢٠).

 <sup>(</sup>١) ابن عساكر كما في التهذيب ٢/٤ ٣١ وبنحوه أخرجه أبو داود في الصلاة باب (٩١) والترمذي (٣٣١) والنسائي ٢/
 ٧٥ وابن ماجه (١٠٢٨) وأحمد ٣٠٩،٢٦٩/١ وابن أبي شيبة ٣٩٨/١ والطبراني في الصغير ٢١١/١
 وعبد الرزاق (١٠٣٨) وأبو نعيم في الحلية ١٢٣/٨ وفي التاريخ ١٤١/٢ وابن سعد ١٦٠/٢/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٥٠٦،٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٦٤٩ (٣٦- ٢٠٨١).

وروى الشيخان عن أبي برْزَة رحمه الله تعالى قال: دخلت على عائشة، فأخرجت إلينا كساء مُلَتَداً.

وروى ابن سعد عن المحسن قال: قام رسول الله عَيْمَا في ليلة باردة فصَلَّى في مِرْطِ المرأة من نسائه، مِرْطِ والله ـ يعني من صوف، ولا كَشْف ولا لبس.

وروى أيضاً عن أبي بُرْدَة قال: دخلت على عائشة، فأخرجت إلينا كساء غليظاً مما يصنع باليمن، وكساء من هذه البلدة، فأقسمت أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قبض فيها، وتقدّم حديث سهل بن سعد في مُجبَّتِه.

الثالث: في لبسه عَلِيلِهُ النمرة.

وروى الطبراني برجال الصحيح عن عبد الله بن سرْجِس أن رسول الله عَلَيْكُ صَلَّى يوماً وعليه نَمرَة، فقال لرجل من أصحابه: «اعطني نَمِرتك، وخذ نَمِرَتي، فقال: يا رسول الله نمرتك أجود من نَمِرتي قال: «أجل، ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليها، فتفتنني في صلاتي».

وروى الطبراني برجال ثقات عن زَمَعة بن صالح، وأبو نُعَيم، وابن عساكر عن سهل بن سعد قال: حِيكَتْ لرسول الله عَبِيلَةٍ حُلَّةُ من أنمار من صوف أَسْوَد، وجُعِل لها ذوابتان من صوف أبيض، فخرج رسول الله عَبِيلَةٍ إلى المجلس وهي عليه، فضرب على فخذه وقال: «ألا ترون ما أحسن هذه المحلة!» فقال أعرابي: يا رسول الله ألبسني هذه المحلة، وكان رسول الله عَبِيلَةٍ إذا سئل شيئاً لم يقل لِشيء يُسْأَلُه لا قال: «نعم»، فدعا بقطريتين فلبسهما، وأعطى الأعرابي الحُلَّة، وأمر بمثلها تحاك، فمات رسول الله عَبِيلَةٍ وهي في الحياكة.

الرابع: في لبسه ﷺ البُرْنُس.

روى الطبراني برجال ثقات عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه عن خاله قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فوجدتهم يُصَلُّون في البرانس والأُكْسِية، وأيديهم فيها.

الخامس: في لبسه عليه القطن والكتان.

روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله عَيْلِكُم بثوب قُطن، وفي يده عَنْزَة وهو متكئ على أُسَامة بن زيد، رَكزها بين يديه ثم صَلَّى إليها.

وروى البَرُّار برجال الصحيح عن أنس قال: خرج رسول الله عَيْظِيَّةٍ في مرضه الذي مات فيه متوكفاً على أُسامة بن زيد، مرتدياً ثوب قطن، فصَلَّى بالناس.

وروى البخاري عن ابن سيرين قال: حدثني من لا أتهم أن رسول الله عَلِيْكُم كان يلبس القطن، والكتان، واليمانية زاد أبو الشيخ: وسُنة نبينا أَحَقُّ أن تُتَّبَع.

السادس: في لبسه عَلِيلة النُّوب المُرَقَّع.

روى ابن أبي شَيْبة في المُصَنَّف عن الحسن قال: كان النبي عَيَّالَة يُواسي الناس بنفسه، حتى جعل يَرْقَعُ إزاره بالأَدَم، وما جمع بين غداء وعشاء ثلاثة أيام حتى قبضه الله تعالى(١).

السابع: في لبسه عَيْكُ الحِبَرَة.

روى البَزَّار عن قُدَامة الكلابي قال: رأيت رسول الله عَلِيَّة عشية عرفة، وعليه حُلَّةُ حِبَرَة.

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن الحسن أن عمر أراد أن ينهي عن حُلَل الحِبَرَة لأنه تصبغ بالبَوْل، فقال أبي: ليس ذلك لك، قد لبسهن رسول الله عَيْنِيَة ولبسناهن في عهده.

#### تنبيهات

الأول: قال الهَيْثَمي إن الحسن لم يسمع من عمر، قلت: الحسن هذا هو ابن علي بن أبي طالب، يدل على ذلك فقال له أبي، وقال الهيثمي إن أبي الذي هو بفتح الهمزة قد أتى بضمها وليس كذلك، وقد سمع الحسن من جده.

الثاني: قال في زاد المعاد: كان أغلب لبسه عَيِّل ما نسج بالقطن، وربما لبس من الصوف والكتان.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الريح الطيبة.

التَمِرة: بفتح النون، وكسر الميم: بردة من صوف يلبسها الأعراب.

العَنَزَة: عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر فيها سنان مثل سنان الرمح.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٧/١٣.

# الباب الثانى عشر

# في ألوان الثياب التي لبسها صلى الله عليه وسلم

## وفيه أنواع:

الأول: في لبسه عَلِيْكُ الأخضر.

روى البَرُّار والطبراني برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أَحَبُّ الألوان إلى رسول الله عَيْلِيَّةِ الخُضْرَة (١).

وروى الثلاثة عن أبي رِمْثَة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيَّاتُ وعليه ثوبان، وفي لفظ بُرْدَان أخضران.

وروى بَقِيّ بن مَحْلَد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْتُه يُعجبه الخضرة (٢).

وروى النَّسَائي عن أبي راشد قال: خرج علينا رسول الله عَيْقِيَّةٍ وعليه ثوبان أخضران.

وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية قال: رأيت رسول الله عَيْنِيْكُ يطوف بالبيت مُضْطبعاً ببرد أخضر (٣).

وروى ابن سعد عن عُرُوة أن رسول الله عَيْكُ كان له ثوب أخضر يلبسه للوفود.

الثاني: في لبسه عليه الأحمر.

وروى مُسَدَّد والحاكم، والبيهقي عنه، وابن سعد، وابن عساكر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِيِّه كان يلبس بُرْدَه الأحمر في العِيديْن والجمعة(1).

وروى مُسَدَّد برجال ثقات عن عامر بن عَمْرو الذي قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ بمِنىً يخطب على بغلة، وعليه بُرْدٌ أحمر وعلى أمامه يُعَبِّر عنه ما يقول.

وروى مُسَدَّد والإمام أحمد عن الأشْعَث بن سليمان عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه رأى رسول الله عَيِّلِيَّة في سوق ذي المَجَاز، وعليه أحمران.

وروى ابن أبي شيبة عن أبي رِمْنَة قال: حججت فقدمت المدينة، ولم أكن رأيت

<sup>(</sup>١) ذكره المتقى الهندي في الكنز (١٨٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٢٨٠،٧٤٧/٣ وابن أبي شيبة ١٥٦/٢ وابن سعد ١٤٨/٢/١ وذكره المتقمي الهندي في الكنز ١٨٢٨١.

رسول الله عَيْلِيُّ فخرج وعليه ثوبان بردان أحمران.

وروى ابن سعد عن شيخ من كنانة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُمْ وعليه بُرْدَان أحمران.

وروى وَكِيع بن الجرَّاح عن طارق بن عبد الله المُحاربيِّ رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيِّ بسوق ذي المَجَاز وعليه جُبَّة حمراء.

الثالث: في لبسه عَلَيْكُ البياض، وأمره به.

روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن طارق بن عبد الله المُحاربيّ رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا في رَكْب من الرَّبَذَة حتى نزلنا قريباً من المدينة، ومعنا ظَعِينة لنا، فبينما نحن قُعُود إذْ أتانا رسول الله عَيْنِيْ وعليه ثوبان أبيضان.

وروى الطبراني، والبَرَّار، برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّكِيد: «عليكم بالثياب البيض، فألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم»(١).

الرابع: في لبسه عَيْنَا الْأَسْوَد.

روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله عَيْقَةُ ذَاتَ غَدَاةً، وعليه مِرْطٌ من شَعر أَسْوَد.

وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة ومسلم والأربعة عن جابر، وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، أن عمر رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله عَيْنِا دخل يوم الفتح مكة، وعليه عمامة سوداء.

وروى مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل، والنَّسائي وابن ماجه عن جعفر بن عمرو ابن مُحرَيْث عن أبيه أن النبي عَلِيَكِ خطب الناس وعليه عمامة سوداء.

وروى ابن سعد وابن أبي شيبة عن الحسن قال: كانت عمامة رسول الله عَلَيْكُم سوداء.

وروى ابن سعد عمَّن سمع الحسن يقول: كانت راية رسول الله عَيْكُم سوداء تُسَمَّى المُقَاب، وعمامته سوداء (٢).

وروى ابن عدي عن جابر قال: كان للنبي عَيِّكَ عمامة سوداء يلبسها في العيدين، ويُوخِيها خلفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٦/٣ والطبراني في الكبير ٢٨٤/٧ والبيهقي في السنن الكبرى ٤٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن أبي شيبة ١٢/١٢ والمجمع ٣٢١/٥.

وروى أيضاً عن أنس أنه رأى رسول الله عُيْنِيِّة يعتم بعمامة سوداء.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والتَّسائي عن عبد الله بن زيد المَازِنيّ أن رسول الله عَيَّاتُهُ استسقى وعليه تحميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن.

الخامس: في لبسه عَلَيْكُ البُرُود الحُمْر.

روى أبو داود عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّة يخطب على بغلة وعليه بُرْد أحمر، وعَلِيُّ رضي الله تعالى عنه أَمامَه يُعَبِّر عنه.

وروى ابن سعد عن محمد بن هلال قال رأيت على هشام، يعني ابن عبد الملك، بُرْدَ النبي عَيِّلِهِ من حِبْرَةِ له حاشيتان.

وروى أيضاً بسند صحيح عن أبي مُحَدِيْفَة قال: أتيت النبي عَلَيْلِيُّم، وهو في قُبّةِ له حمراء، وعليه حُلَّة حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه.

السادس: في لبسه عَيْلِكُ المصبوغ بالزَّعْفران والوَرْس.

وروى الطبراني وأبو يَعْلى في مسنده عبد الله بن مُصْعَب اليّزيدي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيْقَالُهُ وعليه ثوبان مصبوغان بالزّعفران، رداء وعِمامته.

وروى محمد بن سعد والطبراني وابن حِبَّان في الثقات قال: حدثنا عبد الله بن جابر يطرشوس حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا ابن أبي فُذَيْك حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطِيع عن وَكِيع بن أبي عُبَيدة بن عبد الله بن زَمْعَة عن أبيه عن أمه عن أم سلّمة رضي الله تعالى عنها قالت: ربّما صبغ لرسول الله عَيِّلَة قميصه ورداءه وإزاره بزعفران أو وَرْس، ثم يخرج فيها.

وروى ابن سعد عن هشام بن سعيد عن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان رسول الله عَيْدَ يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته.

وروى أيضاً عن هاشم بن القاسم قال: حدثنا عاصم بن عمر عن عمر بن محمد عن زيد ابن أسلم رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله عَيْلِةً يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة.

وروى ابن وَهْب في مُوَطَّئِه عن يحيى بن عبد الله بن مالك الدَّارِي قال: كان رسول الله عَيْسَة يبعث بقميصه وعمامته إلى بعض أزواجه فيُصْبَغ له بالزعفران، وكان يُحِبُّ الزَّعفران.

وروى النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيَّالِيَّة يُرْسل بثيابه قميصه ورداءه وإزاره إلى بعض أهله، وأُحَبِّهم إليه الذي يصبغها بالزَّعفران.

وروى الترمذي والنَّسائي عن قَيْلة بنت مَخْرمة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمنا على رسول الله عَيِّلِيَّهُ، وهو قاعد القُرْفُصَاء، وعليه أَسمال مُلَيَّتَين كانتا بزعفران، وقد نقصا.

وروى الطبراني من طريق نَوْفل بن إسماعيل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت لرسول الله عَيْنِيَةً مِلْحَفة مصبوغة بالوَرْسِ والزَّعفران، يدور بها على نسائه، فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء، وإن كانت ليلة هذه رشها بالماء.

وروى أيضاً بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت لرسول الله عَيِّلِةً مِلْحَفة مصبوغة بورس، فكان يلبسها في بيته، ويدور فيها على نسائه، ويصلّى فيها.

وروى ابن سعد عن قَيْس بن سعد بن عُبَادة رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله عَيِّلَةِ فوضعنا له غُسْلاً فاغتسل، ثم أتيناه بمِلْحَفة وَرْسِيّة، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الوَرْس على عُكَنِه.

وروى أيضاً عن بَكْرِ بن عبد الله المُؤنى رضي الله تعالى عنه قال: كانت لرسول الله عَنْ مُلْحَفة مُورِّسَة، فإذا دار على نسائه رَشُها بالماء.

وروى أيضاً بسند ضعيف عن إسماعيل بن أمية قال: رأيت مِلْحَفة رسول الله عَيْقِيَّةِ مصبوغة بورْس.

وروى أيضاً بسند بحيد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَيْنَةً وعليه رداة وعمامة مصبوغين بالعسير، قال مصعب: والعسير عندنا الزعفران.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الظعينة.

الورس.

أسمال مُلَيَّتين.

الغشل.

العُكَن.

## الباب الثالث عشر

# فيما كرهه صلى الله عليه وسلم من الألوان والملابس

روى الإمام أحمد عن رافع بن نحدَيْج رضي الله تعالى عنه قال: إنَّ رسول الله عَلَيْكُ رأى المُحمَّرة قد ظهرت فكرهها.

وروى أيضاً وأبو داود عنه أيضاً قال: خرجنا مع رسول الله عَيْلِيَّهُ فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْنِ حُمْر، فقال: «إنَّ هذه الحُمْرة قد عَلَتْكُم»، فقمنا سِراعاً لقول رسول الله عَيْلِيَّهُ حتى نَفَرتْ إِبِلنا، فأخذنا الأَّكْسِيَة فنزعناها عنها.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ رأى على رجل صُفْرَةً فكرهها الحديث، وتقدَّم في باب حيائه عَلَيْكُ.

وروى الطبراني من طريقين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نُجيَّح البكريِّ العَبْدي، وفي الآخر بكر بن محمد يرويان عن سعيد بن قَتَادة بنحو رجالهما عن عِمْران بن حُصَين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَيِّلِيِّةِ: «إياكم والحُمْرة فإنَّها أَحبّ الزينة إلى الشيطان».

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِهُ يكره الحُمْرة، ويُحِبّ الخُضْرة، قال وكيع: وحدثني مُبَارك عن الحسن رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله عَيْلِهِ: «الحُمْرة من زِينَة الشيطان، والشيطان يُحِبُ الحُمْرة» (١).

وروى الإمام أحمد وابن أبي عمر عن رجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه المحرير من الثوب فينزعه.

وروى الإمام أحمد برجال ثقات، وأبو يَعْلى والبَرَّار والحاكم، وصححه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله عَيْنِيَّةٍ فجاءه رجل من أهل البادية عليه بُجبّة من سيجان مَرْرُورَةٌ بالدِّيباج، فقام على رأس رسول الله عَيْنِيَّةٍ فقال: إنَّ صاحبكم هذا يريد أن يَوفع كُلَّ راع ابن راع، ويَضَعَ كلّ فارسَ ابن فارس، قال: فأخذ رسول الله عَيْنِيَّة بمجامع جبته وقال: «اجلس فإني أَرَى عليك ثِيابَ مَنْ يَعْقِل، ما بعث الله تعالى نبياً قبلي إلا وقد رَعى»، قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم، على قرارِيط، وأنصاف قرارِيط» ـ الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٩٧٥) وانظر فتح الباري ٣٠٦/١٠ وكنز العمال (٤١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب العالية للحافظ ابن حجر (٣٨٦٢).

في خفيه ونعليه

# الباب الرابع عشر في خفيـه ونعليـه

#### وفيه نوعان:

الأول: في خفيه.

روى الطبراني من طريق يحيى بن الضَّريْس عن عَنْبَسة بن سيد عن الشَّعْبي غير عَنْبَسة ابن سعيد بنحو رجاله وبقية رجال ثقات عن دِحْيّة رضي الله تعالى عنه قال: أَهْدَيْتُ لرسول الله عَيْلِيَّةٍ جُبَّة صوفٍ وخُفَّين، فلبسهما حتى تَخَرُّقا، ولم يسأل أَذِكيَّان هما أم لا.

وروى ابن أبي شَيْبة، والحارث بن أبي أُسامة، والدَّارَقُطْني في الأفراد، والإمام أحمد وأبو داود والترمذي ـ وحسنه ـ وابن سعد وأبو الشيخ عن عبد الله بن بُرَيْدَة بن المُحصَيْب عن أبيه أن النَّجَاشي أهدى لرسول الله عَيِّلِيَّ خُفَّين أَسْوَدَيْن سَاذَجَيْن فلبسهما، ومسح عليهما.

وروى الترمذي عن المُغيرة بن شُعْبَة رضي الله تعالى عنه قال: أَهْدى دِحْية بن خَلِيفة الكَّلْبِيّ لرسول الله عَلِيْنَة خُفَّيْن فلبسهما حتى تخرقا، لا يَدْرِي النبي عَيِّلِيَّةٍ أَذَكيان هما أم لا.

وروى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْسَةُ توضأً ومسح على الجَوْرَبَيْن والنَّعْلَين.

وروى الظبراني بسند جيد وصححه والهَيْئَمي عن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله عَيْنِكُم بخُفَّيْن يلبسهما، فلبس إحداهما ثم جاء غراب فاحتمل الأخرى فرمى بها، فخرجت منها حيَّة، فقال رسول الله عَيْنِكَم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسَنَّ خُفَّيْه حتى ينفضهما» (١).

وروى الشيخان عن جرير رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله عَيْظِيَّة توضأ ومسح على خفيه.

الثاني: في نعليه.

روى ابن عساكر وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله عَيْلِيَّةٍ قِبالان.

وروى أيضاً عن همام قال: نظر هشام بن عُرْوَة إلى نعل الصَّلْت بن دِينار ولهما قِبَالان، قال هشام رحمه الله تعالى: عندنا نعل رسول الله عَيِّالِيَّة مُعَقَّبة، مخصرة مُلَسَّنَة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٦٢/٨ وانظر المجمع ١٤٠/٥ والكنز (١٦٦٢).

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله عَيْشِكُمْ قِبَالان.

وروى الطبراني ـ وحسن الحافظ ابن الحسن بن الهيثمي إسناده ـ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا انقطع شِسْعُ نعله مشى في نعل واحدة، والأخرى في يده، حتى يجد شسعاً.

وروى محمد بن يحيى بن أبي عمر عن القاسم قال: كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يقوم إذا جلس رسول الله عليه ينزع نعليه من رجليه، ويدخلهما في ذراعيه، فإذا قام ألبسه إياهما، فيتمشى بالعصا أمامه، حتى يدخله الحجرة.

وروى مُسدَّد عن مُعْتَمِر عن أبيه قال: حدثني رجل قال: رأيت نعل رسول الله عَيَّلَةُ مُعَقَّبَة لها قِبَالان.

وروى الحارث بن أبي أُسَامة عن أبي عمر زياد قال: دخلنا على شيخ يقال له مهاجر، وعليّ نعل له قِبالان قال: وكنت قد تركته لشدّته فقال: ما هذا؟ فقلت: أردت تركه لشدته، قال: لا تتركه، فإن نعل رسول الله عَيِّلَةً كانت هكذا.

وروى أيضاً عن ابن عَوْن رحمه الله تعالى قال: أتيت حَذَّاء بالمدينة قلت: أَحِدٌ نعلي، فقال: إن شئت حَذَوْتها كما رأيت نعل رسول الله عَيَّكِم، فقلت: وأَنَى رأيت نعل رسول الله عَيَّكِم؟ قال: رأيتها في بيت فاطمة، قال: حِسْبَة؟ قال: في بيت فاطمة بنت عبد الله بن العباس، قال: أَحِدُهما كما رأيت نعل رسول الله عَيَّكِم، قال: فَحدَاها لها قِبَالان.

وروى النَّسائي، وأبو نُعَيم عن عمرو بن حُرَيْث رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّة يصلى في نعلين مخصوفتين.

وروى البخاري عن عيسى بن طِهْمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعلين جَوْدَاوين لهما قِبَالان، قال: هذه نعل رسول الله عَيْنَةً.

وروى أبو سعيد بن الأغرابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيْنِيَّةِ يصلي حافياً، ومنتعلاً\\.

وروى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل، وابن ماجه بسند قوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعلي رسول الله عَيْقِاللهِ قِبَالان مُثَنَّى شِراكُهُما.

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مُطَرِّف بن الشَّخْير قال: قال أعرابي لنا: رأيت نعلى نبيكم رسول الله عَيِّكِ مَخْصوفة.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢/٥١٤.

وروى ابن سعد رحمه الله تعالى عن جابر أن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما أخرج نعلي رسول الله عَيْلِيَّة، فأراني مُعَقَّبَة مثل الحَضْرَمية، لها قِبَالان.

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: احتذى رسول الله عَيْظَةُ المُخْصُوف.

وروى الطبراني برجال ثقات، والبَرَّار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لنعل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قِبَالان، ولنعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه قِبَالان، ولنعل عمر رضي الله تعالى عنه قِبَالان، وأول من عقد عقدة واحدة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.

وروى الطبراني رحمه الله تعالى عن ضُبَاعَة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله عَيْقِيَّة نعل، لها خنصران.

وروى الإمام مالك والبخاري رحمة الله تعالى عليهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّلِتُه يلبس النعال السِّبتِية التي ليس لها شعر، ويتوضأ فيها.

وروى البخاري والنَّسائي والإمام مالك رحمهم الله تعالى عن عُبَيد بن جُرَيج رحمه الله تعالى أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تلبس النعال السُّبتِية، قال: رأيت رسول الله عَيْسَة يلبس النعال السُّبتية التي ليس بها شعر، ويتوضأ فيها، وأنا أحب أن ألبسها.

وروى ابن أبي خَيْثَمة عن أَوْس بن أَوْس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قمت عند رسول الله عَيْقِيْد نصف شهر فرأيته يصلى، وعليه نعلان متقابلتان.

وروى النَّسائي رحمه الله تعالى عن عمرو بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله عَيِّكَ قِبَالان، ولنعل عمر رضي الله تعالى عنه قِبَالان، ولنعل عمر رضي الله تعالى عنه قِبَالان. عنه قِبَالان.

وروى الطبراني رحمه الله تعالى عن أبي أُمَامة رضي الله تعالى عنه قال: حمل رسول الله عَيِّلِيَّه نعله بالسَّبًابة من أُصْبُعه اليسرى.

وروى ابن شَاذَان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان نعل رسول الله عَلَيْكُ بزِمَامين، وأول من شَسَّع عثمان رضي الله تعالى عنه.

وروى أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: كانت نعل رسول الله عَيَالِيَّ لها زمامان شِرَاكها مثَنَّى.

وروى المحارث بن أبي أُسَامة رحمه الله تعالى عن مُحمّيد رحمة الله تعالى عليه قال:

حدثني من سمع الأعرابي يقول: رأيت لرسول الله عَيْكُ نعلين من بقر.

وروى أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى عن إسماعيل بن أمية رضي الله تعالى عنه وروى أبو الحسن بن الشعالية مُخَصَّرة مُعَقَّبَة، لها قِبَالان، سِبْتيّة.

وروى ابن عَدِيّ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت نعل رسول الله عَيِّلِيَّةِ مقابلتين، وقال مرة أخرى: مقابلين، قال ابن بُكَيْر رحمه الله تعالى: يعني برمامين (١).

وروى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه - برجال الصحيح - عن يزيد بن الشَّخّير رضي الله تعالى عنه أن نعل رسول الله عَيِّلَةً كانت مَخْصُوفة.

وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: رأيت رسول الله عَيْنِيَةً يصلي في نعلين مخصُوفتين من جلود البقر.

وروى أيضاً عن ثابت بن يزيد عن التَّيْمي رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني من أبصر نعلى رسول الله عَلِيْكِيْم، لهما قِبَالان مُعَقَّبين.

وروى الإمام أحمد في الزُّهْد وأبو القاسم بن عساكر رحمهم الله تعالى عن زياد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عَيِّكِ يكره أن يطلع من نعله شيء عند قدومه (٢).

وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كان رسول الله عَلِيلِةً إذا لبس نعليه بدأ باليمين، وإذا خلع خلع اليسرى(٣).

وروى ابن سعد رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عَتَّاب بن زياد عن عبد الله بن المُبارَك قال: أخبرنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه م عن النَّصْر رضي الله تعالى عنه قال: انقطع شِرَاك نعل رسول الله عَيِّكُ فوصله بشيء جديد، فجعل ينظر إليه، فلما قضى صلاته قال لهم: «انزعوا هذا، واجعلوا الأول مكانه»، قيل: كيف يا رسول الله عَيِّكُ؟ قال: «إني كنت أنظر إليه، وأنا أصلى».

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ ينتعل قائماً، وقاعداً.

<sup>(</sup>١) بنحوه عن أحمد ٢٦٩،٢٤٥،١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٢١) وابن عساكر كما في التهذيب ٣٥٧/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المجمع ١٧١/٥ وأخلاق النبوة ١٣٦.

وروى أيضاً قال: أخبرنا الفَضْل بن ذُكين قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا المِنْهال بن عمرو رحمه الله تعالى قال: كان أنس رضي الله تعالى عنه صاحب نعل رسول الله عليه وإداوته.

#### تنييهات

الأول: ورد مشية عَيْلِكُ في نعل واحدة، وقد ورد أيضاً النهي عن المشي في نعل واحدة فيحتمل أن يقال: إنما فعله بياناً للجواز، والضرورة.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: ربما انقطع شِسْع رسول الله عَيْكُ اللهِ عَيْكُ اللهِ عَيْكُ فيتمشى في النعل الواحدة حتى يصلح.

الثانسي: ورد أن طول نعله عَلِي كان شبراً، وأصبعين، وعرضه أو عرضها: مما يلى الكعبين سبع أصابع، وبطن القدم خمسة، وفوقها ستة، ورأسها محدد، وعرض ما بين القِبَالين

قال الحافظ الكبير زيد الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة الشريفة النبوية عَلَيْكُ وشرف وكرم:

وَنَعْلُهُ الكَرِيَةُ المَصُونَةُ وَهَـذِهِ مِـنَالُ تِـلُـكَ النَّعْلِ وَذَرْعُها أَكْرِمْ بِهَا مِنْ نَعْلِ

طُوبِي لِمَنْ مَسَّ بِهَا جَبِينِهُ لها قِبَالاَن بسَيْر وَهُمَا سِبْتِيَّان سَبَقوا شَعْرهما وَطُولُهَا شِبْرٌ وأَصْبُعَانِ وَعَرْضُها مما يلي الكَعْبَانِ سَبْعُ أَصابِع وَبَطْن القَدَم خَمْش وَفَوْقَ ذَاسِتٌ فاعْلَم وَرَأْشُهَا مُحَدَّدٌ وَعَرْضُ مَا ﴿ بَيْنِ القِبَالَيْنِ أَصْبُعَانِ ضَبْطُهُمَّا

### الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الخف: معروف.

النعل: معروف.

القبال: بكسر القاف، وتخفيف الموحدة، وآخره لام، وهو السير الذي يعتقل فيه الشمسع الذي يكون بين الأصابع الوسطى والتي تليها.

والشِّراك: بكسر الشين المعجمة، فراء: هو أحد السيور التي تكون في النعل على ظهر القدم، والمراد أن لكل فردة قِبَالين، بدليل ما روى الطبراني برجال ثقات عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه فيما تقدم قال: كان لنعل رسول الله عَيْكُ قِبَالان، ولنعل أبي بكر

رضي الله تعالى عنه قِبَالان، ولنعل عمر رضي الله تعالى عنه قِبَالان، وأول من عقد عقدة واحدة عثمان رضي الله تعالى عنه، والنعل الأجود الذي ليس عليه شعر انتهى.

الجَوْرَب: بجيم مفتوحة، فواو ساكنة، فراء، فموحدة: ما كان على شكل الخف.

المُعَقَّبة: التي لها عقب.

المِخْصَرة: بميم مكسورة، فمعجمة ساكنة، فمهملة، فراء: ما يتوكأ عليه كالعصا.

الشسع.

الحضرمية.

السُّبْتية: بكسر المهملة، وسكون الموحدة، بعدها مثناة: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ، تتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد سُبتَ عنها أي حلق وأُزيل، وقيل لأنها انسبَتَتْ بالدباغ أي لانت، والله تعالى أعلم.

## جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في خاتمه الذي في يده

### الباب الأول

في أمر الله تبارك وتعالى له باتخاذ الخاتم \_ إن صح الخبر \_ وسبب اتخاذه

روى الطبراني، والخطيب من طريق عمرو بن هارون ـ وهو ضعيف ـ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «أمرت باتخاذ الخاتم والنعلين» (١٠).

وروى ابن عدي عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبي عن حاتم الرازي، عن عُبَيْد ابن أحمد السّكَري، عن خالد بن مَجْدُوع أبي رَوْح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سحر النبي عَلَيْكُ فأتاه جبريل عليه السلام بخاتم، فلبسه في يمينه، وقال: لا تخف شيئاً ما دام في يمينك.

وروى البخاري وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ أراد أن يكتب إلى كسرى أو قيصر، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ خاتماً ـ الحديث.

وروى أبو مسلم الكَجِّي عن سعيد بن أبي عرُوبَة عن قَتَادة، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُ أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم، فاتخذ رسول الله عَيِّكِ خاتماً من فضة نقشه: «محمد رسول الله»، كأنى أنظر إلى بصيصه.

وروى البخاري وأبو القاسم البَغَوِي، من شُعْبَة عن قَتَادة عن أنس رضي الله تعالى عنهم قال: لما أراد رسول الله عَيِّلِيَّهِ أن يكتب إلى الروم قيل: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا أن يكون مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة فكأنى أنظر إلى بياضه في يده.

تنبيه: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لبس الخاتم في الجملة، فأباحه كثيرون من غير كراهة، وبعضهم كرهه.

<sup>(</sup>١) الطبراني في الصغير ٢٠٣/٢ والخطيب في التاريخ ٤٤٨/٨ وذكره ابن الجوزي في العلل ٢٠٣/٢ وابن عدي في الكامل ٢٠٥/١ والدهبي في الميزان (٥٠٠) وابن حجر في اللسان ٧٩٥/١.

### الباب الثاني

### في لبسه صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، ثم تركه له، وتحريمه لبسه

روى ابن سعد والأئمة إلا الإمام الشافعي، والدَّارَقُطْنِي، وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله عَلَيْ خاتماً من ذهب، فلبسه ثلاثة أيام، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم من ذهب، فجلس رسول الله عَلَيْ على المنبر فنزعه، وقال: «كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه في باطن كفي، فرمى به، وقال: والله لا ألبسه أبداً»، ونبذ رسول الله عَلَيْ المخاتم، فنبذ الناس خواتيمهم، زاد النَّسَائي: ولبسه ثلاثة أيام (١).

ورواه البَرَّار وأبو مسلم الكَجِّي والطبراني بلفظ جيد بلفظ: اتخذ رسول الله عَيْقَةً خاتماً من ذهب ثلاثة أيام، فلما رأى أصحابه فشت عليهم خواتيم الذهب رمى به، فلم يُدْر ما فعل، فاتخذ خاتماً من فضة، وأمر أن ينقش فيه «محمد رسول الله»، فكان في يد النبي عَيِقةً حتى مات، وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وفي يد عثمان رضي الله تعالى عنه سنتين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط منه، فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله، ونقش عليه «محمد رسول الله» عَيَقةً انتهي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٦٥/٨ ومسلم في كتاب اللباس (٥٣) والنسائي في كتاب الزينة باب (٧٧).

### الباب الثالث

### في أي يد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم؟

فورد تختمه في يمينه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري، وأنس عند مسلم، وابن عباس وعبد الله بن جعفر عند الترمذي، وجابر عنده في الشمائل، وعلي عند أبي داود والنَّسائي، وعائشة عند البَرَّار، وأبي أُمَامة عند الطبراني، وأبي هريرة عند الدَّارَقُطني في الغرائب، فهؤلاء تسعة من الصحابة.

روى أبو داود والنسائي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنِكُم كان يتختم في يمينه، وفي رواية كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي عَيْنِكُمْ في أُصْبُعه اليسرى الخنصر(١).

وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي رافع مولى رسول الله عَيْنِيْكُ أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه.

وروى أبو بكر بن أبي شَيْبة عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما قال: رأيت خاتم رسول الله عَيْنَةِ في يمينه.

وروى أبو سعيد بن الأعرابي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان يتختم في يمينه.

وروى ابن عدي عن الحسين بن علي عن مَعْمَر بن سَهْل عن سَلَمة بن عثمان عن سليمان بن محمد عن عبد الله بن عَطَاء عن نَافِع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيْنِيَةً كان يتختم في بمينه، ثم حوله في يساره.

وروى المحارث بن أبي أُسَامة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْظَةً يُلِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ يلبس خاتمه في كفه اليمني<sup>(٢)</sup>.

وروى إسحاق عن عَقِيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه تختم في يمينه، وقال تختم رسول الله عَيِّلِيَّةٍ في يمينه.

وروى الطبراني برجال الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ كان يتختم في يمينه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲) والترمدي ۱۷٤٤ وابن ماجه ۳٦٤٧ والنسائي في كتاب الزينة باب ٤٥ وأحمد ١/ ٢٠٠٢. والطبراني في الكبير ٢٩١/٨ وانظر المجمع ١٥٣/٥ وابن أبي شيبة ٢٨٦/٨ وابن سعد ٢٦٦/٢١. (٢) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب (٢٢٢١).

وروى مسلم وأبو ذر الهروي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَةُ لبس خاتم فضة في يمينه(١).

وروى الدَّارَقُطْنِي في غرائبه عن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يزل رسول الله عَيْلِيَّةً يتختم في بمينه حتى قبض.

وورد التختم في اليسار من حديث أنس عند مسلم، وابن عمر عند أبي داود، وأبي سعيد عند ابن سعد.

وروى عَبْد بن حمْيد ـ بسند صحيح ـ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: هكذا كان خاتم رسول الله عَيْنِيَةً وأشار بيساره، ووضع إبهامه على ظهر خنصره.

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ كان يتختم في يساره (۲).

وروى النَّسائي وابن عَدِي عن ثابت رضي الله تعالى عنه أنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خاتم رسول الله عَيْقِهِ قال: كأني أنظر إلى وبيص حلقة من فضة، وروى: في أصبعه اليسرى الخنصر، وعند ابن عدي: ورفع أنس يده اليسرى.

وروى ابن عَدِي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ اتبخذ خاتماً من فضة فَصُّه منه، وكان يلبِشه في خِنْصَره اليسرى، ويجعل فصه مما يلي كفه.

تنبيه: قال الحافظ: وردت رواية ضعيفة أنه كان تختم أولاً في اليمين، ثم حوله إلى اليسار.

رواه ابن عدي من حديث ابن عمر، واعتمد عليها البَغَوِي في شرح السنة، فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولاً في يمينه، ثم تختم في شماله، وكان ذلك آخر الأمرين، وقال ابن أبي حاتم: رسالة أبي زُرْعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا، ولكن يمينه أكثر.

وقال البيهقي في الأدب: يجمع بين الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة، وجمع غيره: بأنه لبس الخاتم أولاً في يمينه، ثم حوله إلى يساره، وفي المسألة عند الشافعية اختلاف، والأصح اليمين، قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف الفعل، فإن كان اللبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۱۳/ ۱۹۵۱ (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٢٢٧).

للتَّرَيُّن فاليمين أفضل، وإن كان للختم فاليسار أولى، لأنه يكون كالمُودَع فيها، ويحصل تناوله باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح الختم في اليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان المخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح الختم باليسار بما أشرت إليه من التناول، ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز، ثم قال: ولا كراهة عند الشافعية، وإنما الاختلاف في الأفضل، والله تعالى أعلم.

### الباب الرابع

## فيما روي إلى أي جهة صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه

روى مسلم وأبو بكر الإسماعيلي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلَةُ لبس خاتم فضة في بمينه، فيه فص حَبَشِيّ، كان يجعل فصه في بطن كفه.

وروى ابن عَدِي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم اتخذ خاتماً من فضة، فصه منه، وكان يلبسه في خنصره اليسرى، ويجعل فصه مما يلي كفه.

وروى ابن أبي شَيْبة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله عَيَّالِيَّة خاتماً من ذهب، ثم ألقاه، فاتخذ خاتماً من وَرِق، ونقش على فصه «محمد رسول الله» وقال: «لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا»، فكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وقد ورد جعله مما يلي ظهر كفه، قال شيخنا رحمه الله في شرح السنن: قال العلماء رحمهم الله تعالى: جعله عَيِّاتِيَّة فص الخاتم في بطن كفه أصح وأكثر.

#### الباب الخامس

### فيما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لبس الخاتم يوماً واحداً، ثم تركه

روى البخاري ومسلم من طريق زياد بن سعد، وأبو داود، والنسائي، من طريق إبراهيم ابن سعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى في يد رسول الله عَلَيْتُهُ خاتماً من وَرِق يوماً واحداً، فصنع الناس، فلبسوا، وطرح رسول الله عَلَيْتُهُ، وطرح الناس، وقال رواه عن الزهري زياد ابن سعد، وشعيب، وابن مسافر، كلهم قال: من وَرِق.

وقال غير أبي داود، وكذلك قال الليث، وعَقِيل، ومحمد بن أبي عَتِيق، وموسى بن عُقْبة، وابن شِهَاب مثل ما تقدم.

وقال ابن لَهِيعة عن عَقِيل عن ابن شِهَاب خاتماً من ذهب، ولم يُتابَع عليه، قال أبو المحسن بن الضحاك: والصواب ما روته الجماعة، قلت: وقد تقدم في الباب الثاني من هذا الجُمَّاع أن الحافظ ذكر عن هذا الحديث أجوبة فانظره.

وروى النَّسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَّلِيَّمُ اتحذ خاتماً فلبسه، ثم قال: «شغلني عنكم اليوم، إليه نظرة، وإليكم نظرة»، ثم ألقاه (١٠).

# الباب السادس

#### في آداب تتعلق بالخاتم

روى الأربعة وابن حِبّان، والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ١٩٥/٨ وأحمد ٣٢٢/١ وابن حبان. ذكره الهيثمي في الموارد (١٤٦٨) والطبراني في الكبير ٢/

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩) والترمذي (١٧٤٦) والنسائي ١٧٨/٨ وابن ماجه (٣٠٣) والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٥/١.

## جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في سيرته وخصال الفطرة

## **الباب الأول** في خاتمه صلى الله عليه وسلم

وفيه أنواع غير ما تقدم:

الأول: الفضة.

روى الإمام أحمد والشيخان وابن سعد والبَرْقاني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كتب رسول الله عَلَيْكُ إلى قيصر، أو إلى الروم، ولم يختمه، فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة فنقشه، ونقش «محمد رسول الله» فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله عَيِّكُ (۱).

وروى ابن سعد عنه قال: اصطنع رسول الله عَلَيْكُم خاتمه كله من فضة، وقال: «لا يصنع أحد على صنعته» (٢).

وروى الإمام أحمد والبخاري وابن سعد عنه قال: كان خاتم رسول الله عَيَّالَة من فضة منه، زاد ابن سعد: قال زهير: فسألت محمَيْداً عن الفص كيف هو؟ فأخبرني أنه لا يدري كيف هو؟.

وروى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله عَيْنَالَمُ خاتماً من فضة نقش فيه محمد رسول الله، فجعل فصه في بطن كفه (٤).

وروى ابن سعد من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زُمَيْل عن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قدم من اليمن حين بعثه رسول الله عَيْلِيَّةٍ إليها قدم وفي يده خاتم من ورق نقشه «محمد رسول الله» عَيْلِيَّةٍ فقال: «ما هذا الخاتم؟» قال: يا رسول الله إني كنت أكتب إلى الناس، فأفْرَقُ أن يزاد فيها، وينقص منها، فاتخذت خاتماً أختم به قال: «وما نقشه؟» قال: «محمد رسول الله» عَيْلِيَّةً، فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/ ٣٢٤ (٥٨٥) ومسلم ٣/ ٢٥٧ (٢٠٩٢/٥٨).

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱۹۲/۲/۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٠/ ٣٢٢(٥٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۲/۲/۱۸.

رسول الله عَيَّلِيَّةِ: «آمن كل شيء من معاذ حتى خاتمه»، ثم أخذه رسول الله عَيِّلِيَّة فتختمه (١٠).

وروى ابن عساكر قال: أخبرنا أبو غالب بن البَتّاء، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو الحسن بن عساكر عن علي بن محمد بن لؤلؤ (٢)، أخبرنا أحمد بن الوليد الأزدي، حدثنا الهيثم بن عدي، حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بعث إلى رسول الله عَيْلَة بخاتم من اليمن، من ورق فصه حبشي، فكتب عليه «محمد رسول الله» فكان رسول الله عَيْلَة يتختم به، ويختم به أبو بكر، ويختم به عمر، ويتختم به عثمان ست سنين من إمارته، فبينا هو على بئر أريس إذ سقط من يده فترحت إليه فلم يوجد، قلت: قوله: بعث به أقرب إلى الصواب لأن معاذاً لم يقدم من اليمن إلا بعد موت رسول الله عَيْلَة.

وروى ابن سعد عن عُبَيد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله عَيِّكُ خاتماً من وَرِق، فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر بعده، ثم كان في يد عمر بعده، ثم كان في يد عمر بعده، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أُريس نقشه «محمد رسول الله».

الثاني: في خاتمه عَيْلِيُّهُ الفضة الذي كان فصه منه.

روى أبو داود والنّسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله عَيْظُةٍ فضة فصه منه.

وروى ابن عَدِيّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَّالَةِ اتخذ خاتماً من فضة فصه منه فكان يلبسه في خنصره اليسرى، ويجعل فصه مما يلي كفه.

الثالث: في نقش خاتمه عَنْ في .

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف بعثه، وكتب له هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي عَيِّلِهُ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر(٣).

وروى ابن سعد عن ابن سيرين قال: كان في خاتم رسول الله عَلَيْكُ «باسم الله محمد رسول الله» (٤٠)، قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يتابع على هذه الزيادة.

<sup>(</sup>١) تقدم عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق. وثقه الأزهري وغيره. وقال البرقاني كان يأخذ على الرواية، وكان رديء الكتاب. ميزان الاعتدال ١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٠/ ٣٢٨(٥٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد ١٦٤/٢/١.

وروى أبو الشيخ من طريق عَرُوة بن السَّرية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان فص خاتم رسول الله عَيَّلِيَّةٍ حَبَشِياً، مكتوباً عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الله»(١)، قال الحافظ وهذه زيادة شاذة.

وروى ابن سعد عن أبي العالية قال: كان نقش خاتم رسول الله عَلَيْكِم: «صدق الله» ثم ألحق الخلفاء بعد «محمد رسول الله» (٢).

الرابع: في نهيه عَلِيلًه أن ينقش أحد خاتمه على نقش خاتم رسول الله عَلِيلة.

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ اتخذ خاتماً من فضة نقش فيه «محمد رسول الله» وقال: «إني اتخذت خاتماً من وَرق، فلا ينقش أحد نقشه».

وروى النسائي عنه قال: خرج رسول الله عَيْقِيَّة وقد اتخذ حَلْقَه من فضة فقال: «من أراد أن يَصُوغ عليه فليفعل، ولا تنقشوا على نقشه».

وروى ابن سعد عنه أن رسول الله عَيْقَة صنع خاتماً فقال: «إنا قد اصطنعنا خاتماً، ونقشنا نقشاً، فلا ينقش أحد عليه»(٣).

الخامس: في معرفة من صنع خاتم النبي عليك.

روى أبو الحسن علي بن محمد بن بِشر أن الدَّارقُطْني في الأَفْرَاد عن يَعْلى بن مُنْيَة قال: أنا صنعت للنبي عَيِّلِيَّة خاتماً لم يشركني فيه أحد، نقش فيه «محمد رسول الله» عَيِّلِتُه، قال الحافظ فيستفاد منه اسم الذي صاغ الخاتم.

السادس: فيما قيل إن رسول الله عَيْكُ كان له خاتم يتختم به فيه تمثال أسد.

روى عبد الرزاق عن مَعْمَر عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل أنه أخرج خاتماً فزعم أن النبي عَلَيْكُ كان يتختم به فيه تمثال أسد.

السابع: في خاتمه الحديد الملوي عليه فضة.

روى أبو داود والنسائي بسند جيد وله شواهد عند ابن سعد، وابن سعد عن إبراهيم رحمه الله تعالى عن مُعَيْقِب رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله عَيِّلِكُم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي، وقال: وكان مُعَيْقِب على خاتم رسول الله عَيِّكُم يعنى أنه كان أميناً عليه (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر أخلاق النبوة (١٢٨) وفتح الباري ٣٢٢/١٠.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱۹۵٬۱۹٤/۲/۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبيي شيبة ٢٦٨/٨ وأبو نعيم في التاريخ ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٢٢٤) والنسائي في الزينة باب (٤٦).

وروى ابن سعد عن مكحول قال: كان خاتم رسول الله عَلَيْتُهُ من حديد ملوي عليه فضة، غير أن فصه باد (١).

وروى أيضاً وابن أبي خَيْنَمة عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن خالد بن سعيد قال: إنه أتى رسول الله عَيْنِيَّة وفي يده خاتم له فقال له رسول الله عَيْنِيَّة: «ما هذا الخاتم؟» فقال: خاتم اتخذته، فقال: «اطرحه إليّ» فطرحته، فإذا هو خاتم من حديد علوي عليه فضة، فقال: «ما نقشته؟» فقال: «محمد رسول الله» فأخذه رسول الله عَيْنِيَّة فهو الذي كان في يده.

وروى ابن سعد قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي المَكِّي، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده قال: دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فقال: «ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟» فقال: هذه حَلْقة يا رسول الله قال: هذه الله عَيِّلِيَّةٍ فقال: محمد رسول الله، فأخذه رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فتختمه، فكان في يده حتى قبض، ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قبض ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى قبض ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى قبض، ثم لبسه عثمان رضي الله تعالى عنه فبينا هو جالس على شفتها يأمر بحفرها إذ سقط الخاتم، وكان عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده وإدخاله، فالتمسوه فلم يقدروا عليه.

الثامن: في خاتمه الفضة الذي فصه حبشي.

روى مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله عَيْنِكُ من وَرِق، وكان فصه حَبَشِياً (٢٠).

وروى ابن ماجه عن أنس قال: لبس رسول الله عَيَّاتَة خاتم فضة، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه في بطن كفه.

وروى أبو القاسم البَغَوي، وابن عساكر عنه أن رسول الله عَيْظِيَّ اتخذ خاتماً من وَرِق، له فص حَبَشِيّ، ونقشه «محمد رسول الله».

وروى أبو يَعْلَى عنه أن رسول الله عَيْقِيم لبس خاتماً من فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه في بطن كفه.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن علي بن زيد قال: قال أنس بن مالك: حدثني ابني عن النبي عَيِّلَةِ أنه كره أن يلبس الخاتم، ويجعل فصه من غيره. قلت: وهو حديث غريب تضمن شيئين غريبين: أحدهما: رواية الأب عن ابنه.

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١٦٣/٢/١ وابن أبي شيبة ٢٨٦/٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ۳/ ۱۹۵۸ (۲۰۹٤/۲۲).

الثاني: رواية الرجل عمن يروي عن نفسه.

التاسع: في اتخاده عَيِّ خاتماً من حديد، ثم من نحاس أصفر، ثم طرحه لهما.

روى ابن عَدِي من طريق خالد بن النَّضْر القُرَشي عن محمد بن موسى الحَرشِيّ عن عبد الله بن عيسى بن خالد عن داود بن أبي هند عن عِكْرِمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَّلِيّ أراد أن يكتب كتاباً إلى الأعاجم، يدعوهم إلى الله تعالى فقال رجل: يا رسول الله: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، فأمر رسول الله عَيَّلِيّ أن يعمل له خاتم، فعمل له خاتم من حديد، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله عَيَّلِيّ قال انبذه من أصبعك، فنبذه من أصبعه، فقال له عبريل: انبذه من أصبعه، فقال له جبريل: انبذه من أصبعك فنبذه، وأمر بخاتم يصاغ له من ورق، فجعله في أصبعه، فأقره جبريل عليه السلام. الحديث.

#### تنبيهات

الأول: قال العراقي لم ينقل كيف كانت صفة المخاتم أُمْرَبّعاً أم مُثَلّثاً أم مُدَوَّراً؟ إلا أن التربيع أقرب إلى النقش فيه، وحُمّيد الراوي للحديث سئل عن ذلك، فلم يدر كيف كان، رواه أبو الشيخ في الأخلاق النبوية.

الثاني: ما روى ابن سعد عن أحمد بن محمد بن الوليد الأزْرَقي حدثنا عَطَّاف بن خالد(١) عن عبد الأعلى بن أبي فَرْوَة عن سعيد بن المُسَيب قال: ما تختم رسول الله عَيَّاتُهُ ولا عمر حتى لقي الله تعالى.

وروى البَزَّار والطَّبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله عَيِّلِيَّة ولا أبو بكر، ولا عمر، يلبسون خواتيمهم حتى قدم أبانٌ على عمر رضي الله عنه بعد أن كانوا يتخذونها، ولا يلبسونها. رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة.

قال أبو الحسن الهيئمي: وهو وإن كان حسن الحديث ما يحتمل هذا منه، كما خالف فيه الأثبات الذين رووا عن ابن عمر أن النبي عَيِّلْةٍ كان يلبس الخاتم.

وروى الطبراني برجال الصحيح غير ابن لهيعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله عَلَيْكُم، ولا أبو بكر ولا عمر يلبسون الخواتم، ولا يطبعون كتاباً حتى كتب زياد بن أبي سفيان إلى عمر: إنك تكتب إلينا بأشياء ما نجد لها طوابع، فاتخذ عند ذلك خاتماً

<sup>(</sup>١) عطَّاف، بتشديد الطاء، ابن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي، أبو صفوان، المدني، صدوق يَهِم، من السابعة، مات قبل ذلك. التقريب ٢٤/٢.

فطبع به. قال الهيثمي: وهو مخالف للأحاديث الصحيحة.

الثالث: قال بعض العلماء: كان في خاتمه عَيِّكَ من السِّر شيء، كما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لما فقد خاتمه دهب ملكه، وعثمان رضي الله تعالى عنه لما فقد خاتم النبي عَيِّكَ انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك ابتداء الفتنة التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان.

الرابع: قال الحافظ: ونسبة سقوط الخاتم من عثمان رضي الله تعالى عنه مَجَازية، وإنما سقط من يد مُعَيِقِيب فقد أخرج النَّسائي عن نافع، وقال فيه: وكان في يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثر عليه الفتن دفعه إلى رجل من الأنصار، كان يختتم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط منه فلم يوجد، وفي رواية أيوب بن موسى عن نافع عنه قال: وهو الذي سقط من مُعَيْقِيب في بئر أريس.

المخامس: قال الحافظ: في كون نقش الحاتم ثلاثة أسطر كما تقدم، ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، وأنه على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة ملوية ليطبع الختم مستوياً، وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من فوق، يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد أسفلها، فلم أر التصريح بذلك من شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال: محمد سطر، والسطر الثاني رسول والثالث الله.

السادس: قال الحافظ: لا تعارض بين حديث الخاتم الذي فصه حبشي، والخاتم الذي فصه منه لأنه إما أن يحمل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله: حبشي أي كان حجراً من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جَزَعاً أو عَقِيقاً لأن ذلك يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون فصه منه، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصناعة وإما النقش، قلت: والأول أظهر، والله تعالى أعلم، لما قال البيهقي: هذا يدل على أنه عَيَّلِهُ كان له خاتمان، أحدهما فصه حبشي، والآخر فصه منه، إن كان الزُّهْرِي حفظ حديث من وَرِق، والأشبه بسائر الروايات أن الذي كان فصه حبشياً هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب، ثم طرحه، واتخذ خاتماً من ورق انتهى، وذكر أنه لا يسمى خاتماً إلا إذا كان له فص، فإن كان بلا فص فهو حلفة، والفص: مثلث الفاء كما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في مثلثه.

السابع: ما رواه الأربعة وصححه ابن حِبّان عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه وأخرجه الضّياء في المُحْتَارة برجال الصحيح إلا عبد الله بن مسلم المعروف بأبي طَيْبة قال الحافظ في التقريب: صَدُوق اتهم، وعلى كل حال فالحديث حسن كما أشار إليه الحافظ في فتاويه عن

بُرَيدَة بن المُحصَيْب، واللفظ للأربعة أن رجلاً جاء إلى النبي عَيِّلِكَة خاتم مُشَبّه فقال: «ما لي أرى عليك حلية عليك ريح الأصنام؟» فطرحه، ثم جاء، وعليه خاتم من حديد، فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالاً فإن كان محفوظاً حمل المنع على ما كان جديداً صرفاً».

وقد قال التيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مَطْرَدَة للشياطين إذا كان عليه فضة، فهذا يؤيد المُغَايرة في الحكم، والأصل في النهي كونه للتحريم، لأن الأصل في استعمال الفضة للرجال التحريم، إلا ما رُخصَ فيه، فإذا محدّ فيه حدٌّ وجب الوقوف عنده، وبقي ما عداه على الأصلي لكن قال الحافظ العراقي في شرح الترويذي إن النهي في قوله: ولا تتمه مثقالاً محمول على التنزيه، فيكره أن يبلغ به وزن مثقال، قال وفي رواية أبي داود عن الخطابي: ولا تتمه مثقالاً، ولا قيمة مثقال أوّلْتُ هذه الزيادة أنه ربما وصف الخاتم بالنفاسة في صنعته إلا أن تكون قيمته قيمة مثقال فهو داخل في النهي أيضاً انتهى.

وأفتى شيخ الإسلام سراج الدين العِبَادي بأنه يجوز أن يبلغ به مثقالاً، وإن ما زاد عليه حرام، وظاهر صنيع الشيخ سراج الدين بن المُلَقِّن في شرح المنهاج يقتضيه.

وقال الأزرَقي: لم يتعرض أصحابنا رحمهم الله تعالى لمقدار الخاتم، ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه كان إسرافاً، والصواب الضبط بما نص عليه في الحديث وليس في كلامهم ما يخالفه، وقال ابن العماد في التَّعَقَّبَات: وإذا جاز لبس الخاتم فشرطه أن لا يبلغ به مثقالاً انتهى.

### الباب الثاني

### في استعماله صلى الله عليه وسلم الطيب ومحبته له

#### وفيه أنواع:

الأول: في كراهته عَيْلِيَّةً أن يوجد منه إلا ريح الطِّيب.

روى ابن عَدِيّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْلِيُّهُ يكره أن يخرج إلى أصحابه يوجد منه إلا ريح طيبة (١).

وروى أبو نُعَيم عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكَ يكره أن يخرج إلى أصحابه تفِلَ الريح، وكان إذا كان في آخر الليل مس طيباً.

وروى البَرُّار عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا قام من الليل استنجى وتوضأ، ثم بعث يطلب الطيب من رِبَاع نسائه (٢).

الثاني: في كونه من سنن الأنبياء.

روى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْنِيَّة: «أربع من سنن الأنبياء الختان والسواك والتَّعطُّر والنكاح»(٣).

وروى أبو بكر بن أبي خَيْنَمة عن مَلِيح بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَيِّلَةِ: «خمس من سنن المرسلين الحَيَّاء والحِلْم والحجامة والتعطر والسُّواك»(٤).

الثالث: في أنه عَلِيلِهُ كان لا يرد الطيب، وأمره بعدم رده.

روى البخاري والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيَّةً كان لا يرد الطيب<sup>(٥)</sup>.

وروى الطَّيَالسي والبَرَّار وأبو يَعْلَى بسند حسن عنه قال: ما رأيت رسول الله عَيِّكَ عرض عليه طيب قط فرده.

وروى مسلم والنَّسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيَّ قال: «من عُرضَ عليه رَيْحَان فلا يرده، فإنه خفيف الحمل طيب الريح»(١٦).

<sup>(</sup>١) انظر أخلاق النبوة (٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ١٩/٤ وأحمد ٥/١١.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ١٨٦/١١ انظر المجمع ٩٢/٥،٩٩/٢ والدولابي ٤٤/١ في الكني.

<sup>(</sup>٥) انظر الترمذي (٢٧٨٩) وأحمد ١٣٣/٣ وابن سعد ١١٣/٢/١ وأبو نعيم في الحلية ٢١٩٩.

<sup>(</sup>٦) مسلم في الأدب (٢٠).

وروى التُّرْمِذيّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «ثلاثة لا ترد الوسادة والدُّهن والطيب»(١).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّكُ: «إذا أتى أحدكم بالرائحة الطيبة فليشمها»(2).

الرابع: في محبته عَلِيلةً للطيب وغيره من الرياحين.

وروى النَّسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: «حُبِّب إليّ [من] دنياكم ثلاث: النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة»(٥).

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يعجبه من الدنيا ثلاث: الطعام، والنساء، والطيب، فأصاب اثنتين، ولم يصب واحدة أصاب النساء والطيب، ولم يصب الطعام (٢٠).

وروى أيضاً برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم كان يعجبه الفَاغِيَة (٧).

وروى الطبراني برجال الصحيح غير عبد الله ابن الإمام أحمد، وهو ثقة مأمون، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَرَاتِكُم قال: «سيد ريحان أهل المجنة المجنّاء» (^).

<sup>(</sup>١) انظر كنز العمال (٢٥٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن مُلَّ بضم أوله وكسر اللام، ابن عمرو بن عدي النَّهْدِي أبو عثمان الكوفي. أسلم وصدق ولم ير النبي عَلَيْقُ. عن عمر وعلي وأبي ذر. وعنه تتادة وأيوب وأبو النَّيَّاح والجُرْنِرِي وخلق. وثقه ابن المديني وأبو حاتم والنسائي. قال سليمان التَّيْمي: إني لأحسب أبا عثمان كان لا يصيب ذنباً، كان ليله قائماً ونهاره صائماً. وقيل إنه حج واعتمر ستين مرة. قال عمرو بن علي: مات سنة خمس وتسعين. وقال ابن معين: سنة مائة، عن أكثر من مائة وثلاثين سنة. الخلاصة ١٥٣/٢ م.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٧٩١) وأحمد ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر جمع الجوامع (٩٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسائي ٧/٦٦ وأحمد ١٢٨/٣ والحاكم ٢٠/٢ وانظر التلخيص الجبير ١١٦/٣.

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند ٧٢/٦ وانظر المجمع ١٠/٥/١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر المجمع ٥/٧٥١ والكنز (١٨٢٩٥).

<sup>(</sup>٨) الخطيب في التاريخ ٥٦/٥ وابن عدي ٢٤٩٨/٧ والسيوطي في اللالئ ٢٥/٢ وانظر المجمع ٥٧٥٠.

وروى الطبراني بسند متماسك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْنِيْدُ أتى بورد الحناء فقال: «يشبه ريحان الجنة (١)».

الخامس: في استعماله عَيْنِكُم الطيب وما كان يتطيب به.

روى النسائي، وابن سعد عن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنهما قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله عَلَيْكُ يتطيب؟ قالت نعم بِذَكَاوَةِ الطيب، قلت: وما ذكاوة الطيب؟ قالت المسك والعَنْبر(٢).

وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والنَّسائي وبَقِيُّ بن مخْلَد عن أنس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَلِيَّةِ كانت له شُكَّة يتطيب منها (٣).

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله عَيْسَةٍ.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنها قالت: لقد رأيت وَبِيصَ الطيب في رأس وفي رواية، في مفارق رسول الله عَيْسَة بعد ثالثة وهو محرم.

وروى أيضاً عنها قالت: كنت أطيب رسول الله عَلِيْكَ بأطيب ما كنت أقدر عليه قبل أن يحرم.

وروى الشيخان عنها قالت: كنت أطيب رسول الله عَيْنَا حتى يَنْضَح طيباً عند إحرامه. وروى الحارث بن أبي أُسامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: رأيت المسك في رأس رسول الله عَيْنَا .

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت رسول الله عَيْنَا بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.

الخامس: في أن أطيب الطيب كان عند رسول الله عَيْلِيَّةُ المسك والعود.

قال في زاد المتعاد: كان أحب الطيب إلى رسول الله عَيِّكَ المسك، وكان يعجبه الفَاغِية وهو نَوْر الحِنَّاء.

وروى الثلاثة وابن سعد والنسائي عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّلَةٍ: «إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتماً من ذهب، وحشته مسكاً، فقال رسول الله عَيِّلِةٍ: هو أطيب الطيب»، ولفظ الثلاثة، وابن سعد أذكى المسك عند

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير ١٠٦/١١.

<sup>(</sup>٢) النسائي ٨/٠٥١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في كتاب الترجل باب (٢).

رسول الله عَلِيْكُم، فقال: «أو لَيْس من أطيب الطيب؟».

وروى ابن سعد عن عُبَيد بن مُجريج قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تحب هذا الحَلُوق، فقال كان أحب الطيب لرسول الله عَلَيْكُم.

وروى أبو القاسم البَغَوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الطيب إلى رسول الله عَيْمِينِد.

وروى ابن عَدِي عنها قالت: كان أحب الطيب إلى رسول الله عَيْكُ المسك والعود.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب العود إلى رسول الله عَيْسًا القَمَاري.

وروى مسلم والنسائي عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا استجمر التجمر عَلِيْكِيْدِ. استجمر بالألُوَّة غير مطراة، وبكافور يطرحه مع الألُوَّة، ثم قالت: هكذا كان يسْتَجْمر عَلِيْكِيْدِ.

السابع: في تطيبه عَيْنَتُهُ بالغالِية.

روى أبو المحسن بن صخر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهدى النَّجاشي إلى رسول الله عَيِّلِيِّ قارورة وكانت أول ما عملت له.

#### تنبيهات

الأول: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيَّاتِهِ جالساً، فجاء رجل في يده حُزْمَة من رَيْحَان، فطرحها بين يديه، فلم يمسها، ثم جاء رجل بحزمة من رَيْحان مَزْرَبُّوش فطرحها بين يديه، فمد رسول الله عَيَّاتِهُ يده فتناولها، ثم شمها، ثم قال: «نعم الريحان، نبت العرش، وماؤه شفاء من العين، رواه أبو جعفر العُقَيْلي من طريق يحيى بن عباد كذبوه».

وذكر ابن الجوزي حديثه في الموضوعات، وأقره الحافظ من بعده، وحديث دينار قال: أعجبني حديث حدثنا رسول الله عَيِّكَ قال: «أعجبني نبات رأيته ليلة أُسْرِيَ بي نبات حول العرش وهو المَزْرَنْجُوش»، وكان رسول الله عَيِّكَ إذا أتى بمَزْرَنْجُوش شمه وأحبه، وقال: «رأيته نابتاً حول العرش».

رواه من طريق دينار بن عبد الله وفي مسنده أيضاً أحمد بن محمد بن غالب غلام خلام خليل يعرف بوضع الحديث . أقر بذلك . وحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: جاءني رسول الله عَيِّلِيَّ بالورد بكلتا يديه فلما أدنيته من أنفي قال: «أما إنه سيد ريحان الحجنة بعد الآس».

رواه أبو الحسن بن الضحاك من طريق قاسم بن أصْبَغ قال: حدثنا محمد بن غالب حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا محمد بن يزيد الأزْدي، حدثنا محمد بن موسى البصري قال: أخبرنا حاتم بن عبيد الله الأدْمِي قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن إسحاق عن أبيه عن جده الحسن به.

الثاني: قال الشيخ في فتاويه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: جنب إلي من دنياكم ثلاث، السابق: لما كان المقصود من سياق الحديث بيان ما أصابه النبي عيلية من متاع الدنيا بأدبه كما قال في الحديث الآخر: «ما أصابنا من دنياكم هذا إلا النساء»، ولما كان الذي حبب إليه من متاع الدنيا هو أفضلها وهو النساء بدليل قوله في الحديث الآخر: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» ناسب أن يضم إليه أفضل الأمور الدينية، وذلك الصلاة، فإنها أفضل العبادات بعد الإيمان، فكان الحديث على أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور الدنيا، وأفضل أمور الدين، وفي ذلك ضم الشيء إلى نظيره، وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ مما عبر في أمر الدنيا، وحيث اقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب، وقال في أمر الدين «جعلت قرة عيني في الصلاة»، فإن في قرة العين من التعظيم في المحبة ما لا يخفي.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

تفل الريح: بمثناة فوقية مفتوحة، ففاء مكسورة، فلام، من تفل بفتح المثناة الفوقية، وسكون الفاء: وهي الريح الكريهة.

يرتضح: بتحتية مفتوحة، فراء ساكنة، فمثناة فوقية مفتوحة، فصاد فحاء معجمتين.

الذَّرِيرَة: بذال مفتوحة، فراء مكسورة، ثم أخرى مفتوحة، بينهما تحتية ساكنة، فتاء تأنيث: نوع من الطيب مجموع من أخلاَط.

الشُّكَّة: بضم السين: نوع من الطيب معروف.

الاستجمار: التبخر، وهو استعمال من المِجْمَرة التي توضع فيها النار والبخور.

الأُلُوَّة: بفتح الهمزة، وضمها: العود الذي يتبخر به.

المُطوَّاة: هو العود المُطَوِّي أي الطيب المُرَبِّي والله تعالى أعلم.

#### الباب الثالث

#### فى خضابه صلى الله عليه وسلم

#### وفيه نوعان:

الأول: في كونه خضب.

رواه الإمام أحمد عن أبي رَمْئَة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يختضب بالحِناء والكَتَم (١).

ورواه النسائي بلفظ: أتيت أنا، وأبي إلى رسول الله عَيَّالَة وكان وقد لَطَّخ لحيته بالحناء، وفي رواية قد لطخ لحيته بالصفرة.

وروى يعقوب بن سفيان والحاكم عنه قال: أتيت رسول الله عَيِّكُ وعليه بُردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر مخضوب بالحناء.

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْ

وروى يعقوب بن سفيان عنه قال: كان رسول الله عَيْسَةٍ يصفر لحيته بالوّرْس.

وروى الإمام أحمد والبخاري عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب قال: أرسلني أهلي بقدح من ماء إلى أم سلمه رضي الله تعالى عنها فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله عَيْكَة، فكان الإنسان إذا أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجُلْجُل فرأيت شغرًات حمر.

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه شهد رسول الله عَيِّلِيِّة عند المنتحر، ورجل من قريش، وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله عَيِّلِة رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلم أظافره، فأعطاه صاحبه قال: «فإنه لعندنا مخضوباً بالحناء والكتم».

وروى ابن سعد عن عبد الله بن بُريْدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قيل له: هل خضب رسول الله عَيْنِكُم؟ قال نعم.

ورواه الطبراني بلفظ: في أصداغ رسول الله عَيْلِكُمْ الحنّاء.

وروى الشيخان وأبو يعلى عن ابن سِيرين قال: سألنا أنَساً هل كان رسول الله عَلَيْكُم يخضب؟ قال: نعم، بالحناء والكَتَم، وفي لفظ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلاً، وقد اختضب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بالحِنّاء والكَتَم.

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ١٦٣/٤،٢٦٢،٢٢٧،٢٢٣/٣

وروى ابن سعد عن أبي جعفر قال: شَمَط عارض رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فخضبه بحناء وكتم. وروى الإمام أحمد وابن سعد وابن مَاجَة والتَّرْمِذي في الشَّمائل عن عثمان بن عبد الله ابن مَوْهَب قال: دخلنا على أم سَلَمَة رضي الله تعالى عنها. فأخرجت إلينا صرة فيها شعر من شعر رسول الله عَيِّلِيَّةٍ مخضوباً بالحناء، وفي لفظ بالحناء والكتم.

وروى ابن سعد عن أبي رِمْثَة رضي الله تعالى عنه أنه وصف رسول الله عَلَيْكُ فقال: ذو وَفُرَة فيها رَدْع من حِنّاء.

وروى النَّسَائي وابن عساكر عن عُبيد بن جُرَيْج قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصفر لحيته. عنهما يصفر لحيته، فقلت له في ذلك، فقال إني رأيت رسول الله عَيْسَة يصفر لحيته.

ورواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك في حديثه، وفيه: ورأيتك تصبغ بالصَّفْرَة فقال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله عَيْنِيَّة يصبغ بها.

وروى ابن سعد عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصفر لحيته بالخَلُوق، ويحدث أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصفر.

وروى أيضاً عن عبد الرحمن الثُّمَانِي قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يغير لحيته بماء السُّدْر ويأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم.

وروى الطبراني برجال ثقات غير أبي توبة بَشِير بن عبد الله بنحو رجاله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَلَيْكُ كان إذا أراد أن يخضب أخذ شيئاً من دهن، وزعفران فرشه بيده، ثم يَمْرُسُه على لحيته.

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَيِّلِيَّ كان يلبس النعال السَّبْتِيَّة، ويصفر لحيته بالزعفران والوَرْس، وكان ابن عمر يفعل ذلك.

وروى النسائي عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخُلُوق فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخُلُوق، قال: إني رأيت رسول الله عَيْنَة يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها.

وروى النَّسَائي عن عبد الله بن دينار عن زيد بن أَسْلَم عن عُبَيْد هو ابن جُرَيْج قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال: رأيت رسول الله عَنْ يُصفر لحيته.

وروى أبو داود والنَّسَائي عن أبي رمنة قال: أتيت رسول الله عَيْلَةَ فإذا هو قد علاه الشيب. وقد غيره بالحنّاء.

الثاني: في كونه لم يخضب.

روى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيُّةٍ لا يخضب.

وروى أيضاً عن عبد الله بن هَمَّام قال: يا أبا الدَّرْدَاء بأي شيء يخضب رسول الله عَيِّلِيَّهِ؟ قال: يا ابن أخي يا بني ما كان بلغ من الشيب أن يختضب به، ولكن قد كان منه شَعْرات، وكان يغسله بالحناء والسِّدْر.

وروى أيضاً بسند ضعيف عن بِشْر مولى الرَّقَاشِينِّ قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هل خضب رسول الله عَيِّلِيَّه؟ فقال: لا، ما كان شيبه يحتاج إلى الخضاب، كان وَضَحْ في عنْفَقَته وناصيته، لو أردنا أن نحصيها أحصينا.

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان في لحية رسول الله عَلَيْكُم شعرات بيض، وفي رواية عنده لم ير من الشيب إلا قليلاً، وفي أُخرى لو شئت أعد شَمَطَات كن في رأسه، ولم يخضب، وفي رواية لم يخضب، إنما كان البياض في عَنْفَقَته، وفي الصدغين، وفي الرأس نُبَذِّ(۱).

#### تنبيهات

الأول: قال الشيخ عبد الجليل القَصري: إنما صبغ عَرِيكُ لأن النساء غالباً يكرهن الشيب، ومن كره من رسول الله عَرِيكُ شيئاً فقد كفر.

الثاني: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل خضب النبي عَلَيْكُم أم لا؟ قال القاضي رحمه الله تعالى: الأكثرون ـ وهو مذهب مالك زحمه الله تعالى أنه لم يخضب وقال النووي: المختار أنه صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى، وهو صادق، قال: وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لا يمكن تركه، ولا تأويل له قال الحافظ: والجمع بين حديث أبي رِمْنَة وابن عمر، وحديث أنس أن يحمل حديث أنس على غلبة الشيب، حتى يحتاح إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه، وهو يخضب ويحمل حديث من أثبت الخِضَاب على أنه فعله، لإرادة الجواز، ولم يواظب عليه، وأما ما رواه الحاكم عن عائشة [أنها] قالت: «ما شَانَه الله تعالى ببيضاء» المحمول على أن تلك الشَّغرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه عَنَيْكُ، وقد أنكر الإمام أحمد إنكار أنس، وذكر حديث ابن عمر، ووافق الإمام مالك أنساً في إنكار الخضاب، وتأول ما ورد، قلت: وفي التأويل بعد.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الخِضَاب: ككتاب: ما يختضب به.

نُبَذ: بضم النون، وفتح الموحدة، وبفتح النون، وإسكان الموحدة: أي شعرات متفرقات.

<sup>(</sup>١) مسلم في الفضائل باب (٢٩) رقم (١٠١) وأحمد ١٩٠/٤ وابن أبي شيبة ٢٥٨/٨ وابن سعد ١٣٧/٢/١.

### الباب الرابع

### في استعماله صلى الله عليه وسلم المشط، ونظره في المرآة واكتحاله

روى الطبراني والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حمس لم يكن رسول الله عَيِّكَ يدعهن في سفر ولا حضر المرآة والمُكْحُلَة والمشط والدهن والسِّواك (١).

وروى عنها أيضاً قالت: كنت أزود رسول الله عَيْلِظَةً في سفره دُهْناً ومِشْطاً ومرآة ومقصّاً ومُكْحُلَة وسِوَاكاً.

وروى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْضَةً إذا أخذ مضجعه من الليل استاك، وتوضأ، وامتشط.

وروى أيضاً ابن سعد عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر تأثير رأسه، ولحيته بالماء.

وروى التُرْمِذِي في الشمائل قال: كان رسول الله عَيْكَ يكثر دهن رأسه، وتسريح لحيته (٢).

وروى أيضاً بسند صحيح أو حسن عن صحابي لم يسم أن رسول الله عَيْكُ كان يترجل غِبًا (٢٠٠٠).

وروى أحمد بن عدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لا يفارق مسجد رسول الله عَيِّلِيم ثلاثة: سِوَاك، وكان ينظر في المرآة أحياناً، ويسرح لحيته أحياناً ويأمر به (٤).

وروى الخطيب في الجامع عن الحسن مُرْسَلاً أن رسول الله عَيَالِيَّ كان يسرح لحيته بالمِشْط (٥٠).

وروى البَيْهقي وقاسم بن ثابت عن سهل بن سعد أن رجلاً اطلع عليه، وبيده مِدْرَى يحك بها رأسه . الحديث . قال قاسم: المراد هو المُشْط.

وروى ابن سعد عن خالد بن مَعْدَان مرسلاً قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ مشط من عاج يتمشط به يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل.

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ١٧١/٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الشمائل ٢٣ وابن سعد ١٧٠/٢/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الشمائل ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المجمع ٢٢/٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (١٩٩).

وروى أبو الحسن البلاذُرِي عن أنس قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يسرح لحيته بالماء في كل يوم.

وروى ابن سعد عن ابن جرير قال: كان لرسول الله عَيْلِيُّهُ مِشط من عاج يتمشط به.

وروى البَرُّار عن أنس والطبراني من طريق آخر عنه رجاله ثقات غير هاشم بن القاسم فيجر رجاله وأبو يعلى، والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّ إذا نظر في المرآة قال: «الحمد لله الذي حسن خَلْقي وخُلُقي وزان مني ما شان من غيري» (١).

وروى المحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا نظر في المرآة قال: «اللهم حَسّنْت خَلْقي فحسن خُلُقي، وأوسع على في رزقي».

روى أبو حميد بن عَدِيّ والخرائطي عن أُم سعد قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا سافر لم تفارقه مُكْمُحُلَة ومرآة يكونان معه.

وروى أيضاً أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سبع لم يكن رسول الله عَيِّلِهُ يفارقهن في حضر ولا سفر القارورة والمُشط والمُكُحُلّة والمِقْراض والسّواك والميدرى وفي لفظ ومِقصّان، قال حسن بن عَلُوان: قلت لهشام المُنْذِري: ما باله قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَيِّلِهُ كان له وفرة إلى شحمة أُذنه، وكان يحركها بالمِدْرى؟.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن خالد بن يزيد قال: كان لرسول الله عَلَيْكُم مُكْحُلَة ومرآة.

وروى الشيخان عن سَهْل بن سعد السّاعدي رضي الله تعالى عنه قال: اطلع رجل في حجرة رسول الله عَيِّلَةٍ، ومع النبي عَيِّلَةٍ مِدْرَى يبحك به رأسه، فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر».

وروى ابن الجَوْزِي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلَةُ إذا نظر وجهه في المرآة قال: «الحمد لله الذي سوَّى خَلْقي فَعَدَّله، وكَرَّمَ صُورَة وجهي وحسنها، وجعلني من المسلمين، (٢).

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ٥/١٠،١٧٠/٠.

<sup>(</sup>٢) ابن السني (١٦٠) وانظر المجمع ١٣٩/١٠.

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أُزَوِّدُ رسول الله عَيَّلِيَّ في مَعْزاه أَزَوِّدُه دُهْناً ومِشْطاً ومرآة ومقصين ومُكْحُلَة وسِواكاً.

وروى الطبراني بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا دهن لحيته بدأ بعَنْفَقَتِه (١).

وروى ابن أبي شيبة والنسائي عن جابر بن سمْرَة قال: كان رسول الله عَلَيْتُ يبدأ بمقدم رأسه، فكان إذا دهن ثم امتشط لم يتبين، وإذا شعث رأسه.

روى أبو الحسن الحنفي وأبو الحسن بن الضحاك بسند جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عَيَّالِهُ كحل أسود، إذا أوى إلى فراشه اكتحل في ذي العين ثلاثاً وفي ذي العين ثلاثاً.

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَيْكُمُ مُكْمُحُلَة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين (٢).

وروى أبو الحسن بن الضحاك بسند جيد له مرسل عن عِمْران بن أبي أنس قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةً يكتحل بالإثمِد في اليمين ثلاثاً، وفي اليسرى.

وروى أبو أحمد بن عدِي عن ابن سيرين قال: سألنا أنساً عن كحل رسول الله عَيْسَةً قال: كان يكتحل في اليمين اثنتين، وفي اليسرى اثنتين، وواحد بينهما.

#### تنبيهان

الأول: قال الشيخ في فتاويه لم يرد شيء عند القراء عن تسريح الذقن.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

المرآة: بميم مكسورة، فراء ساكنة، فهمزة ممدودة، فتاء تأنيث.

يترجل غِبّاً: قال ابن الأثير في النهاية: في الحديث الترجيل غِبّاً، والترجيل تسريح الشعر، وتضفيره، وتحسينه كأنه كره كثرة الترفه، والتنعم، قال: زُرْ غِبّاً في الحديث تزدد حُبّه.

الغِبُّ أي بكسر الغين في أوراد الإبل أن ترد الماء يوماً، وتدعه يوماً، فنقله إلى الزيارة، وإن جاء بعد أيام يقال: غَبُّ الرجل إذا جاء زائراً بعد اليوم، فقال الحسن في كل أسبوع.

المُقَتَّت: بميم وقاف وتاءين.

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ٥/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٠٤٨).

### الباب الخامس

### في قصه صلى الله عليه وسلم شاربه، وظفره، وكذا أخذه من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر، وسيرته في شعر رأسه

روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْنِيَّة كان يقص، أو يأخذ شاربه، ويقول: «إن إبراهيم عَيْنِيَّة كان يقص شاربه» (١٠).

وروى الطبراني بسند ضعيف عن أم عَيَّاش رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّلِيَّهُ يُحْفِي شاربه ـ أيضاً بسند ضعيف عن عبد الله بن بَشِير رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّهُ يَحُف شاربه.

وروى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُم يُحْفِي شاربه.

وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا: كان رسول الله عَلَيْكُ يأخذ الشارب من أطرافه (٢).

وروى البيهقي عن أبي جعفر مرسلاً قال: كان رسول الله عَيِّلَة يستحب أن يأخذ أظفاره وشاربه يوم الجمعة.

وروى أيضاً في الشُّعَب عن أبي هريرة.

وروى ابن سعد عن عبد الله بن عبد الله قال: جاء مجوسي إلى رسول الله عَيْلِيَّةً قد أعفى شاربه، وأعفى لحيته، فقال: «من أمرك بهذا؟» قال: أبي، قال: لكن أبي أمرني أن أمحف شاربي وأُعْفِي لحيتي.

وروى أبو يَعْلَى وابن عَدِي واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَلَيْكُ كان يأخذ من لحيته، من طولها وعرضها بالسوية، ورواه الترمذي دون قوله بالسوية وقال: غريب وسمعت محمداً يقوله (٢٠).

روى أبو الحسن [بن] الضحاك عن أبي رمْثَة رحمه الله تعالى أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقص أظفاره وشاربه يوم الجمعة (٢).

<sup>(</sup>I) أحمد ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱٤٧/٢/۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٧٦٢) وانظر الفتح ٢٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي ١٠٤/٢.

روى البزار والطبراني وابن قانع عن سهل بن مُسَرِّح الأشعري قال: رأيت أبي يقلم أظافره، ويدفنها وقال: رأيت رسول الله عَيِّلِيًّ يفعل ذلك.

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيْكُم قال: «خمس من الفِطْرة الحِقّان، والاسْتِحْداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط»(١).

وروى البيهقي في شُعَب الإيمان ـ وصححه ـ من طريق سعيد بن المُسَيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من رأى الشيب، وأول من جز شاربه، وأول من قلم أظافره وأول من اسْتَحَدّ (٢).

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوماً (٢).

وروى الإمام أحمد، والشيخان، والترمذي في الشمائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مَيَّالِيَّة كان يَشدِل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يَشدِلون (1).

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سَدَل رسول الله عَيِّكُ ناصيته ما شاء الله أن يسدلها، ثم فرق بعد.

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيَالِيَّم، والحلاق يحمله، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.

قال رجل في زاد المعاد كان هديه عَيِّكَ تركه كله، أو حلقه كله، ولم يكن يحلق بعضه، ولم يحفظ أنه عَيِّكَ حلق رأسه إلا في نسك انتهي.

فعلى هذا الخلاف فحلق رسول الله عَيِّكَ رأسه الشريفة بعد الهجرة أربع مرات كما ذكره الحافظ أبو الخير السَّخَاوي في فتاويه.

الأولى والثانية: في الحُدَيْبية، وعُمْرة القَضَاء، والمباشر لذلك منها خَرَاشُ بن أُمّية بن ربيعة بن الفضل الخُزاعي حليف بني مَخْروم رضى الله تعالى عنه، ذكر جماعة منهم أبو عمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الترجل باب (۱٦) والترمذي (٢٧٥) والنسائي ١٢٩/٧،١٤/ وابن ماجه (٢٩٢) وأحمد ٢/ ٢٩ والمحميدي (٩٣٦) وعبد الرزاق (٢٠٢٤) وأبو عوانة ١٩٠/١ وابن أبي شيبة ٥٨/٩،١٩٥١ والبخاري في الأدب المغرد (١٢٩٣) (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور ١/٥/١.

<sup>(</sup>٣) وانظر الترمذي (٢٧٥٨) وابن ماجه (٢٩٥) والبيهقي ١/٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢٣٠/٤ والنسائي ١٨٤/٨ وأحمد ٢٨٧/١ والطحاوي في المشكل ٢٢٠/٤ وفي المعاني ٢٨٩/١.

ابن عبد البَرّ، والنَّوْرِي: أن خَرَاشاً حلق رأس رسول الله عَلِيْكِيَّ في غزوة المُحدَّيْبِيَّة.

وروى ابن السَّكن عنه قال: إنما حلقت رأس رسول الله عَيْظِيُّ عند المَرْوَة في عمرة القضاء.

الثالثة: في غزوة الجِعرَّانة والمباشر لذلك ـ كما قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في الإكليل ـ أبو الهند الحجام مولى بني بَيَاضَة رضي الله تعالى عنه.

الرابعة: في حَجَّة الوداع والمباشر لذلك مَعْمَر بن عبد الله بن فَضْلَة ـ بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة ـ ابن نافع بن عوف ـ بالفاء ـ ابن عُبيد بن مُجرَيَّج بن عَدي القرشي الله تعالى عنه.

وروى الإمام أحمد والطبراني عنه قال: لما نحر رسول الله عَيَّالِيَّة هديه من مِنى أمرني أن أحلقه، فأخذت الموسى فقمت إلى رأسه، فنظر إليّ رسول الله عَيَّالِيَّة في وجهي وقال لي: «يا مَعْمَر أمكنك رسول الله عَيَّالِيَّة من شحمة أذنه وفي يدك الموسى»، فقلت: أما والله يا رسول الله عَيَّالِيَّة من نعمة الله تعالى عليّ ومنّه قال: «إذا ترى ذلك»، ثم حلقت رأس رسول الله عَيَّالِيَّة، قلت: قوله: «إذا ترى ذلك» بتنوين إذا كما في بعض نسخ المُسْنَد، ومعناه أنك ترى ثمرة معرفتك أن هذه من الإكرام والإنعام، وفي بعضها مصححاً عليه: «إذا أقرد لك» بتنوين إذا وفتح همزة أقرد، وسكون القاف، وكسر الراء، وبالدال المهملة: مضارع أقرد أي سَكَن، ولك جار ومجرور، والمعنى على هذه النسخة أسكن لك حتى تحلقني، والله تعالى أعلم أي ذلك قيل.

وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّاتِهِ حلق رأسه، وكان أبو طلحة أول من أخذ شعره، ولفظ مسلم أن النبي عَيَّاتُهُ ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم جاء أبو طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: «احلق» فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: «احلق» فحلقه بين الناس».

#### تنبيهات

الأول: ذكر الحافظ بن بَشْكُوَال(١)، بفتح الموحدة، وسكون الشين المعجمة، وضم الكاف، وفتح الواو، وباللام ـ رحمه الله تعالى في مبهماته أن الذي حلق رأس رسول الله عَلِيلًا في حجة الوداع خَرَاش بن أمية، والذي جزم به البخاري في تاريخه الكبير، والحافظ أبو

<sup>(</sup>۱) خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجيّ الأنصاري الأندلسي، أبو القاسم: مؤرخ بحاثة، من أهل قرطبة، ولادة ووفاة. ولي القضاء في بعض جهات إشبيلية. له نحو خمسين مؤلفاً، أشهرها والصلة»، في تاريخ رجال الأندلس، جعله ذيلاً لتاريخ ابن الفرضي. ومن كتبه وتاريخ» في أحوال الأندلس، نقل عنه صاحب نفح الطيب كثيراً، والغوامض والمبهمات. توفي ٧٨ه. الأعلام ٢١/٢٣.

الفضل بن طاهر في مبهماته أنه مَعْمر بن عبد الله، وقال النووي في شرح مسلم: إنه الصحيح المشهور، وجرى على ذلك خلائق لا يُحْصَوْن.

الثاني: قال الطَّيِّبي: لا منافاة بين حديث الأخذ من لحيته الشريفة عَيِّليِّ وبين قوله اعفوا اللحيات، النهي عنه هو قصها كفعل الأعجام، والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء.

الثالث: قال في كتاب الأسفار عن قلم الأظفار: قال النووي في شرح التنبيه: قد ذكر الغزالي لتقليم الأظافر كيفية حسنة في الإحياء، وروى فيها حديثاً وهو أنه يبدأ بالمُستبِّحة من اليد اليمنى، ثم الوُسْطَى، ثم البِنْصَر، ثم البخنصر من اليد اليسرى، ثم البنصر، ثم السبخابة، ثم الإبهام، ثم يرجع إلى الإبهام اليمنى، ثم يبدأ بخنصر رجله اليمنى، ثم البنصر، ثم الوسطى إلى آخرها، ثم يبدأ بخنصر اليسرى إلى آخرها، ولقد روى حديثاً عن النبي مُلا آنه فعل ذلك، ثم ذكر الحكمة في ذلك، وحاصل ما ذكره أن تقليم الأظافر يعتبر بطونها، وقد ذكر فيه غير هذه الهيئات، وأنكرها كلها ابن دقيق العيد، وقال: الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، وليس تسلسلها لذلك بصواب، وقال ابن دقيق العيد يحتاج لدليل شرعي استحباب تقديم اليد في القص على الرجل، فإن الخلاف يأبي ذلك، قال الحافظ ابن حجر أن يوجه بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف.

الرابع: في بيان غريب ما سبق:

يَحفّ: يأخذ منه ما تهيأ أو ما أمكن أخذه.

### الباب السادس

### في تفلية ام حرام راسه صلى الله عليه وسلم

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّكَ يدخل على أم حَرَام بنت مِلْحَان فتطعمه، وكانت أم حَرَام تحت عُبَادَة بن الصَّامِت، فدخل عليها رسول الله عَيِّكَ يوماً فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه.

### الباب السابع

### في استعماله صلى الله عليه وسلم النورة

روى ابن سعد وابن ماجه من طريقين قال ابن كثير: في كل منهما إسناده جيد عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة أن رسول الله عَيِّكُ كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهلة ورواه عبد الرزاق، من طريق النووي مرسلاً، وإسناده جيد ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق من طريق آخر(١).

وروى الحُرَائطي عن سليمان بن نَاسِرة قال: سمعت محمد بن زياد الأَلْهَانِي يقول: كان تَوْبان مولى رسول الله عَيِّلِهُ جاراً لي، فكان يدخل الحمام، فقلت: وأنت صاحب رسول الله عَيِّلِهُ تدخل الحمام، وكان يُنَوِّر، ورواه يعقوب بن شفيان عنه، ورواه ابن عساكر في تاريخه عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع قال: لما فتح رسول الله عَيِّلِهُ حَيْبَرَ جعلت له مائدة فأكل متمكناً وأطلَى، وأصابته الشمس، ولَبِس الظَّلة.

وروى سعيد بن منصور عن أبي مَعْشَر عن إبراهيم قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أَطَّلَى وَلِيَ عَانِته بيده.

وروى ابن أبي شَيْبَة في الـمُصَنَّف عن هُشَيم وشَريك كلاهما عن أُبَيّ، وروى ابن منصور عن مَكْخُولِ مرسلاً قال: لـما فتح رسول الله عَيِّلِكِ خيبر أكل متكفاً بِنَوْر.

وروى أبو داود في مراسيله عن أبي مَعشر عن زياد بن كُلَيْب أن رجلاً نَوَّر رسول الله عَيِّلِيَّهِ، فلما بلغ العانة كف الرجل ونَوَّر رسول الله عَيِّلِيَّهِ نفسه.

وروى ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةً يتنوَّر كل شهر ويقلم أظافره كل خمسة عشر.

#### تنبيهات

الأول: لا يعارض هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن المحسن قال: كان رسول الله عَلَيْتُهُ وأبو بكر وعمر لا يَطَّلُون فإن مَرَاسِيل المحسن تكلم فيها، وكذا ما رواه البيهقي عن قتادة أن النبي عَلَيْتُ تَنَوّر، ورواه أبو داود في مَرَاسيل عنه أن النبي عَلَيْتُ لم يَتَنَوَّر ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وكلاهما منقطع، وروى البيهقي من طريق مسلم المُلائي عن أنس قال: كان رسول الله عَيْتُ لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه قال ابن الجَوْزي والكلام فيه كالكلام في

<sup>(</sup>١) انظر كنز العمال (١٨٣١٤) وابن سعد ٢/٢/١.

الخضاب يعني استعمل هذا مرة، وهذا مرات، واستعمل الحلق في أكثر أوقاته، قال البيهقي: أولاً: مسلم المُلاَئي ضعيف.

وثانياً: معارض بالأحاديث السابقة وهي أقوى منه سنداً وأكثر عدداً.

وثالثاً: أن تلك مثبتة هنا قال: والقاعدة الأصولية عند التعارض تقديم المثبت على النافي.

ورابعاً: أن التي روت الإثبات باشرت الواقعة.

وخامساً: وهي من أمهات المؤمنين، وهي أجدر بهذه القضية، فإنها مما تفعل في الخلوة غالباً لا بين أظهر الناس، وكل هذا من وجوه الترجيحات فهذه خمسة أجوبة.

وسادساً: وهو أنه على حسب قَتَادة كان يَتَنَوَّر، وتارة كان يحلق ولا يُنوّر.

الثاني: روى الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أيها الناس اتقوا الله، ولا تكذبوا فوالله ما أَطَّلَى نبي قط، قال ابن الأثير وصاحب القاموس وغيرهما من أئمة اللغة: إنه لما مال إلى هواه وأصله من ميل الطَّلَى، وهي الأعناق، واحدهما طُلاة يقال أَطْلَى الرجلُ إطْلاَءَ إذا مالت عنقه إلى أحد الشقين انتهى.

وهذا الاختلاف فيه بين أئمة اللغة والغريب، وفي هذا النوع أحاديث وآثار أعرضنا عنها لأجل الاختصار.

الثالث: قال الشيخ في فتاويه، روى البخاري في تاريخه، وابن عَدِي في الكامل، والطبراني في الكبير، والأوسط عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَيْنَا (أول من صنعت له النّورة، ودخل الحمام، سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام».

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بلقيس: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْته حَسِبَتْه لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْها فإذا هي شَعْراء فقال سليمان ما يذهبه المَوَاسِي، قال أثر المواسي قبيح، فجعلت الشياطين التُورَة، فهو أول من جعلت له التُورَة.

وروى سعد بن منصور وابن أبي شيبة عن عبد الله بن شداد وله طرق عن مجاهد وغيره.

وروى ابن أبي حاتم عن الشدّي في القصة أن الشياطين صنعوا له نُورة من أصداف فطلوها فذهب الشعر.

## جماع أبواب آلات بيته صلى الله عليه وسلم

### الباب الأول

### في سريره، وكرسيه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد برجال الصحيح غير مبارك بن فَضَالة ـ وثقه جماعة وضعفه آخرون.

وروى البخاري في الأدب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَلَيْكَم، حشوها ليف، ما بين جلده وبين السرير ثوب، الحديث، وتقدم بتمامه في باب زهده.

وروى الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله عَلِيَّةُ سرير مشبك بالبَرْدِي، عليه كساء أسود.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن محمد بن مهاجر الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان عنده سرير النبي عَيِّلِيَّة، وعصاه، وقدحه، وجَفْنَة، ووسادة حشوها ليف، وقطيفة ورَحْل، فكان إذا دخل عليه نفر من قريش قال: «هذا ميراث من أكرمكم الله تعالى به، وأعزكم به، وفعل وفعل».

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي وسط السرير، وأنا مُضْجَعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم، فأستقبله، فأنسل انسلالاً.

وروى الإمام أحمد ومسلم، وابن الجَوْزي في الأدب، والحارث بن أبي أُسامة عن أبي رفاعة العَدَوِي رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عَلَيْكُ بكرسي ـ خِلْتُ قوائمه حديداً ـ زاد أحمد قال محميد ـ زاد خشباً أسود حسبه حديداً ـ قعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل.

وروى البَلاذُري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش بمكة وليس شيء أحب إليها من السُّرُر تنام عليها، فلما قدم رسول الله عَيَّلَةُ المدينة نزل منزل أبي أيوب، قال عَيَّلَةُ: «يا أبا أيوب أما لكم سرير؟» قال: لا والله، فبلغ أَسْعَد بن زُرَارَة ذلك، فبعث إلى رسول الله عَيَّلَةُ بسرير له عامود، وقوائم صاج، فكان ينام عليه حتى توفي، وصلى عليه، وهو فوقه، فطلب الناس يحملون موتاهم عليه، فحمل عليه أبو بكر وعمر والناس طلباً لبركته.

وروى أبو الشيخ عن عمر بن مهاجر قال: كان متاع رسول الله عَيِّلِهُ عند عمر بن عبد العزيز في بيت ينظر إليه كل يوم، وكانت إذا اجتمعت إليه الوفود أدخلهم ليروا تلك المتاع فيقول: هذا ميراث من أكرمكم الله تعالى، وأعزكم به، قال: وكان سريراً مُرْمَلاً بشريط، ومِرْقَعة من أدم مَحْشُوّة بليف وجفنة وقدحاً، وقطيفة صوف، ورَحى، وكِتَانة فيها أسهم، وكان في القطيفة أثر عَرَق رأسه، فأصيب رجل فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك العَرَق فَيُسَقَّطَ به فذكر ذلك لعمر فَسَقَطهُ فَبَرَاً.

#### تنبيهان

الأول: قال الواقدي: أجمع أصحابنا بالمدينة لا اختلاف بينهم في أن سرير رسول الله عَلِيلَة اشتراه عبد الله بن إسحاق الأسْجَاني . من موالي معاوية بأربعة آلاف درهم.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

البَرُّدي: نبت معروف واحدته بَرُّدية.

خِلْتُ: بكسر الخاء وبالمثناة الفوقية، قال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو الصواب، وصحفه بعضهم، فقال: خُلْب بضم الخاء وبالموحدة وفسره مُصَحِّفُه بالليف، قال ابن الجوزي، ولولا ما ذكرناه عن حُمَيد لكان الأليق أن يكون من ليف قوائمه من جريد بالراء والجريد هو السعف والله تعالى أعلم.

### الباب الثاني

### في حصيره، وفراشه، ولحافه، ووسادته، وقطيفته، وبساطه، ونطعه صلى الله عليه وسلم

روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عَلَيْكُ كان يحتجز حصيراً بالليل فيصلى عليه ويبسطه بالنهار، فيجلس عليه.

وروى ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اضطجع رسول الله عَيِّلِيَّةً على حَصِير فأثر الحَصِير بجلده، فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول: يا رسول الله ألا أخبرتنا قبل أن تنام على هذا الحصير نَبْشطُ لك شيئاً يقيك منه؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ: «ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت، أو في ظل شجرة، ثم راح وتركها».

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل عمر ابن الخطاب على عهد رسول الله عَيَّكَم، وهو نائم على حصير، فأثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشاً أَوْثَرَ من هذا، فقال: «ما لي وللدنيا، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة، ثم راح وتركها»، تقدم في باب زهده بطرقه.

وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراش رسول الله عَيَّلِهُ رَثّاً غليظاً، فأردت أن أجعل له فراشاً آخر ليكون أوطاً لرسول الله عَيَّلِهُ، فجعلته، فجاء فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قلت: يا رسول الله رأيت فراشك رَثّاً غليظاً فأردت أن يكون هذا أوطأ لك، فقال: «أخّريه اثنتين، والله لا أقعد عليه حتى ترفعيه» قالت: فرفعت الأعلى الذي صنعت.

. وروى أبو بكر البَرَّار عنها قالت: ما رأيت فراش رسول الله عَيِّلِيَّ إلا بكيت، أو ما كان إلا أَدَماً حَشْوُه ليف.

وروى مسلم وأبو مسلم الكَجِّي، والبَرْقَاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت: كان فراش رسول الله عَيِّلِيَّةِ الذي ينام عليه من أدم، حَشْؤه ليف.

وروى أبو داود بلفظ: كانت ضِمجْعة رسول الله عَيْسَةٍ من أَدَم، حَشْوُها ليف.

وروى ابن سعد وأبو الشيخ والحسن بن عَرَفَة عنها قالت: دخلت عليّ امرأة من الأنصار، فرأت فراش رسول الله عَلِيلِة عباءة مَثْنِية، فانطلقت، فبعثت إليّ فِرَاشاً حشوه الصوف،

فدخل رسول الله عَيْطِيَّةِ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قلت: إن فلانة الأنصارية دخلت عليّ فرأت فراشك، فذهبت فبعثت إليّ بهذا فقال: «رُدِّيه» فلم أَرُدّه، وأَعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال لي ذلك ثلاث مرات، فقال: «رُدِّيه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة»، قالت فرددته.

وروى ابن عدي عن عبد الله بن الزَّبير رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله عَلَيْسَةٍ في يوم بارد في حاجة، فجئت، ومعه بعض نسائه في لحاف، فأدخلني في لحافه.

وروى عن أبي قِلاَبة عن بعض آل أم سَلَمَة قال: كان فراش رسول الله عَلَيْكَ نحواً مما يوضع للإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه.

وروى أبو بشر الدُّولابي وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان ضِيجًاع رسول الله عَيِّلِيَّةِ الذي ينام عليه بالليل وسادة من أَدّم، حَشْوُها ليف.

وروى أبو بشر الدُّولابي وأبو الشيخ وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حج رسول الله عُيُّالِيَّةٍ على رَحْلِ رَثُّ وقَطِيفَة لا تساوي أربعة دراهم، وقال: «اللهم حَجَّة لا رياء فيها ولا سمعة».

وروى أبو نُعَيم عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: إنا لجلوس ورسول الله عَيِّكَ في مجلسه، إذ أقبل رجل من أحسن الناس وجها، وأطيب الناس ريحاً، وأنقى الناس ثياباً، كأن ثيابه لم تُدَنَّس، حتى سلم من طرف البِسَاط، فقال: السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام، وذكر الحديث في مجيء جبريل عليه السلام.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضاً أن رسول الله عَيَّلِيَّةِ اضطجع على نِطْع فعرق، فقامت أم سُلَيْم فصنعته، فجعلته في قارورة، فرآه النبي عَيَّلِيَّةٍ فقال: «ما هذا الذي تصنعين يا أم سُلَيْم؟» قالت: أجعل عَرَقَك في طبي، فضحك رسول الله عَيَّلِيَّةٍ.

وروى أيضاً عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من مُراد يقال له صَفْوَان ابن عَسَاكر إلى رسول الله عَيْسَةً وهو متكئ على بردعة حمراء في المسجد. الحديث.

وروى ابن أبي شَيْبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت وسَادة رسول الله عَيِّلِيَّةِ الذي يَتَّكِئ عليها من أَدَم، حَشْوُها ليف.

وروى أبو بكر بن أبي خَيْثَمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيْنِيَّة وهو جالس في المسجد، وذكر الحديث، وفيه قام بي حتى أتى داره، فألقت وليدة له وسادة، فجلس عليها، وجلست بين يديه.

وروى أبو نُعَيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل سَلْمان على عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو متكى على وِسَادة، فألقاها له فقال سلمان: الله أكبر صدق الله ورسوله فقال عمر: حدثنا يا أبا عبد الله قال: دخلت على رسول الله عَلَيْتُ وهو متكى على وِسَادة، فألقاها إليّ، ثم قال: «يا سَلْمَان ما من مسلم يدخل على أخيه المسلم فيلقي له وسادة إكراماً له إلا غفر الله له».

وروى عبد بن محمّيد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إنه استأذن على رسول الله عَيْسَةً قال: فدخلت وإنه لعلى خَصَفَةٍ مضطجع، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً، وإن فوق رأسه لإهاب ـ الحديث.

وروى الإمام أحمد عن جابر بن سَمُرَة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَيْكَة في بيته فرأيته متكئاً على وسادة.

وروى عنه أيضاً قال: دخلت على رسول الله عَلَيْكُ فرأيته متكتاً على مِرْقَعَة.

وروى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عَيَّلِكُمْ وَتحت رأسه وسادة من أَدَم حَشْوُها ليف.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على رسول الله عَلَيْكُ فإذا هو على حصير قد أثر في جنبه، وإذا تحت رأسه مِوْقَعَة من أَدّم حشوها ليف، وتقدم في صفة جلسته أحاديث فلتراجع.

وروى أبو الشيخ عن الربيع بن زياد أن عمر بن الخطاب قال لحَفْصَة: أخبريني بألين فراش فرشت لرسول الله عَيَّلِيَّة قالت: كان لنا كساء من هذه المائدة أصبناه يوم خيبر، فكنت أفرشه لرسول الله عَيِّلِيَّة كل ليلة فينام، وإني ثنيته له ذات ليلة فلما أصبح قال: «ما كان فراش البارحة؟» قلت: فراشك كل ليلة، إلا أني ثنيته الليلة قال: «أعيديه لحالته الأولى فإنه منعني وطاءته البارحة من الصلاة» فأرسل عمر عينيه بالبكاء.

وروى الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت عائشة ما كان فراش رسول الله عَيْنَا في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف، وسألت حفصة: ما كان فراش رسول الله عَيْنَا والله عَيْنَا ثنيته له رسول الله عَيْنَا والله عَيْنَا ثنيته له بأربع كان أوطأ له، فثنيته بأربع ثنيات، فلما أصبح قال: «ما فرشتم لي الليلة؟» قلنا: هو فواشك بأربع كان أوطأ له، فثنيته بأربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك قال: «رُدُّوه لحاله الأولى، فإنه منعني وطاءته صلاتي الليلة».

وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرش للنبي علي عباءة

باثنتين، فجاء ليلة وقد رَبَّعْتُها فنام عليها، فقال: «يا عائشة مَالُ فراشي الليلة ليس كما يكون؟» قلت: يا رسول الله أربعتها لك قال: «فأعيديه كما كان».

وروى أبو يَعْلَى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي عليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة فجاءت بكساء فطرحته، وفرشته للنبي عَيِّلَة، ثم جاءت ميمونة بخِرْقَة عند رأس الفراش، فجاء النبي عَيِّلَة، وقد صلى العشاء الآخرة، فانتهى إلى الفراش، فأخذ الخرقة التي عند رأس الفراش فأترر بها، وخلع ثوبه، فعلقها، ثم دخل معها في لحافها.

وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان لرسول الله عَيْلِيَّة بِسَاط يسمى الكِنِّ.

وروى عنه أيضاً أن رسول الله عَيْنِكُم كان له بساط يسمى الكِنّ، وكانت له عَبَاءةٌ تسمى النمرة، وكانت له مِقْراض يسمى النمرة، وكانت له مِقْراض يسمى المجامع، وكان له قَضِيب يسمى الممشوق.

## الباب الثالث

# في كراهته صلى الله عليه وسلم ستر الجدار، وكذا الباب بشيء فيه صورة حيوان

روى أبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نصبت سِتْراً فيه تصاوير، فدخل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ بترفق عليهما.

وروى ابن أبي شَيْبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْنِكُ أتى فاطمة، فوجد على بابها سِثْراً، فلم يدخل، قال: وَقَلَّ ما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء عليّ فرآها مُغتَمة فقال: إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، فقال: «ما أنا والدنيا»، أو «ما أنا الرّقْم»، فذهب عليّ إلى فاطمة، فأخبرها بقول رسول الله عَيْنِكَ فقالت: قل لرسول الله عَيْنَكَ: الله عَيْنَكَ عليها الله عَيْنَكَ عليها كان ذلك الستر؟ قال: «قل لها فلترسل به إلى بني فلان»، ورواه من طريق آخر، فقيل للحسن، وما كان ذلك الستر؟ قال: قِرَام عربي ثمنه أربعة دراهم، كانت تنشره في مؤخر البيت.

وروى البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُ لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا هتكه، أو قال قَصّه(١).

وروى الإمام أحمد عنها قالت لامرأة عليها خمْرَق فيها صليب: انزعي هذا من ثوبك فإن رسول الله عَلِيلِيَّة كان إذا رآه في ثوب قصه.

وروى الإمام أحمد والخمسة عنها قالت: قدم رسول الله عَيِّكِهُ من سفر وقد سترت على بابي دُرْنُوكاً، وفي لفظ نَمَطاً فيه الخيل ذوات الأجنحة، فلما قدم ورأى النَّمَط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين»، قالت: فقطعنا منها وسادتين، وحشوتهما ليفاً، فلم يَعِبْ ذلك عليّ (١).

ورواه الإمام أحمد، والبيهقي عن ثؤبّان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْكُم إذا سافر آخر عهد بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غَزّاة له فأتاها، فإذا هو بمِسْح على بابها، فرجع ولم يدخل عليها ـ الحديث، وتقدم بتمامه في باب زهده.

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

الدُّرْنُوك: بدال مهملة مضمومة، فراء ساكنة فنون مضمومة، فواو، فكاف: ستر له خَمْل، وجمعه دَرَانِك، وفي رواية دُرْمُوك، وهو على التعاقب.

النَّمط: بنون، فميم مفتوحتين، فطاء مهملة: ضرب من البسط. .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/ ٣٨٥(٥٩٥٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۱/ ۱۸۲(۱۹۰۶) ومسلم ۳/ ۱۲۲۱(۲۱۰۷).

## الباب الرابع

#### في آنيته، وأثاثه صلى الله عليه وسلم

روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت مُشيدة رسول الله عَيْقَة إلى صدري أو قالت: في حِجْرِي، فدعا بالطَّسْتِ فلقد انخنث في حِجْرِي، فما شعرت أن مات، وكان له عَيْقَة قدح يسمى: الرَّيَّان، وآخر يسمى: مُغِيثاً، وقدح مُضَبَّبٌ بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع.

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن قدح رسول الله عَلَيْكُ انكسر فأخذ مكان الشَّعَب سلسلة من فضة.

وروى الحافظ الضّياء في الأحكام قيل: إن الذي سلسله أنس، وفي رواية الإمام أحمد رأيت عند أنس أربع حلَق يحملها أربعة رجال.

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن بشر قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ بَحَفْنة لها أربع حِلَق.

وروى أبو داود يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، وتَوْرٌ من حجارة يسمى المُخَضَّب ورَكُوة تسمى الصَّادِرَة.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلَيْظُهُ رَكْوَة تسمى الصادرة، وقدح من خشب.

وروى أبو يَعْلَى عن محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرأيت في بيته قدحاً من خشب، كان رسول الله عَيِّقَةً يشرب منه ويتوضأ، وآخر من زجاج.

وروى والبَرَّار وابن ماجه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهدى المُقَوْقِس إلى رسول الله عَيِّلِيَّهِ قدحاً من قَوَارِير، فكان يشرب منه وآخر من فخار.

وروى ابن مَنْدَة عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده خَبَّاب قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّهِ يشرب من فخار وكان له تَوْرٌ من حجارة يسمى المُخَضَّب، ومُخَضَّب من نحاس، ومغتسل من صُفْر، ومَدْهَن، وربعة انكسرت رأيته يجعل فيها المرآة أهداها له المُقَوْقِس مع مارية أم إبراهيم، ومشْط من عاج.

وروى ابن سعد عن ابن مُحرَيْج قال: كان لرسول الله عَيِّكَ مِشْط من عاج يتمشط به والمُكْتُلة والمِقْراض.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلَيْتُكُمُ مِقْرَاض يسمى الجامع والسَّواك وصاع ومُدّ.

# جماع أبواب آلات حربه صلى الله عليه وسلم

# الباب الأول

# في قسيه صلى الله عليه وسلم وهي ست

**الأولى:** الرَّوْحَاء.

الثانية: شَوحَط: بشين معجمة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم حاء مهملة وكانت تدعى البيضاء.

الثالثة: الصفراء ـ من نبع كسرت يوم أُحد فأخذها قَتَادَةُ بن النُّعْمان.

روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد المُعَلَّى، وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي بكر أحمد بن أبي خَيْتُمة قالا: أصاب رسول الله عَيِّلِكُ الثلاثة من سلاح بني قَيْتُقاع.

الوابعة: الشدّاس: ذكرها جماعة وأسقطها غيرهم من السيوف.

روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ قوس يسمى الشداس.

الخامسة: الزُّورَاء.

السادسة: الكَتُوم لانخفاض صوتها إذا رمى عنها، كسرت يوم أحد، فأخذها قَتَادة بن التُعمان.

وروى ابن ماجه عن عليّ رضي الله تعالى عنه قال: كان بيد رسول الله عَلَيْكُم قوس عربية، فرأى رجلاً بيده قوس فارسية فقال: «ما هذه القّنَاة؟ عليكم بهذه وأشباهها، ورماح القّنَا، فإنما يؤيد الله بكم الدين، ويمكن لكم في البلاد».

وروى ابن عَدِي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يَخطب قائماً على قوسه.

وروى أبو بكر الشافعي عن سعد القَرْظ رحمه الله تعالى أن رسول الله عَلَيْكُ كان يخطب الناس في الحرب إذا خطب، وهو متكئ على قوسه.

وروى ابن أبي شَيْبة عن رجل من أصحاب رسول الله عَيَّلَة قال: كنا مع رسول الله عَيَّلَة قال: كنا مع رسول الله عَيَّلَة في غَزَاة فأصابتنا حاجة شديدة وأصبنا غنماً فانْتَهَبْنَا قبل أن نقسم وإن قُدُورَنا لتغلي فأتانا رسول الله عَيَّلَة يمشي على قوسه نحونا، فكفأها بقوسه، وقال: (ليست النَّهْبي بأحل من المَيْتَة».

# الباب الثاني

## في سيوفه صلى الله عليه وسلم

#### وفيه نوعان:

الأول: في تحليته بعض سيوفه ﷺ.

روى أبو داود والنَّسائي والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت قبضة قوس رسول الله عَلَيْكُ فضة، ورواه ابن سعد بلفظ: كانت نصل سيف رسول الله عَلَيْكُ وقبضته من فضة، وما بين ذلك حِلَقُ فضة.

وروى الترمذي ـ وقال غريب ـ عن بُرَيْدَة القَصْرِي قال: دخل رسول الله عَيَّالِيَّم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة.

وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت نصل سيف رسول الله عَلَيْكُمْ وقبضته من فضة.

الثاني: في عدد سيوفه وهي أحد عشر سيفاً:

الأول: المأثور . وهو أول سيف ملكه، ورثه من أبيه، وقدم به المدينة، وهو الذي يقال إنه من عمل البحِنّ.

وروى ابن سعد عن عبد المجيد بن سهْل قال: قدم رسول الله عَيْنِ الله عَيْنِ المدينة في الهجرة بسيف كان لأبي [قُثَم] مأثور يعني أباه.

الثاني: ذو الفِقار بكسر الفاء يقال بفتحها كان في وسطها مثل الفَقَرَات غنمه يوم بدر وكانت للقاضي ابن مُنَبِّه السهمي ـ وكان لا يكاد يفارقه في حروبه، وكان قائمته وقبضته وذؤابته وبَكَرَاتُه ونَصْلُه من فضة.

وروى ابن سعد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه عنه الرؤيا يوم بدر، وزاد في روايته: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُحد.

وروى نحوه أيضاً عن ابن المُسَيَّب، وزاد فأقر النبي عَيْظِيُّهُ اسمه.

وروى نحوه أيضاً عن الشَّعْبي قال: أخرج عليّ بن الحسين سيف رسول الله عَيِّظِة، فإذا قبضته من فضة، وإذا حلقتُه التي يكون فيها الحَمَائل من فضة، وسلسلة، وإذا هو قد نَحَلَ كَان لمنبه بن الحجاج السهمي، أصابه يوم بدر.

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي الحكم الصَّيْقَل رضي الله تعالى عنه أنه صقل سيف رسول الله عَيِّلِيَّةِ ذا الفَقَار، وكانت له قبضة من فضة، وكان يسمى ذا الفَقَار.

تنبيه: روى ابن عَدِيّ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الحجاج بن عِلاَط أهدى لرسول الله عَنْظِيْكُ ذا الفَقَارِ.

الثالث والرابع والخامس: أصابهم من سلاح بني قَيْنُقَاع.

وروى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَّى قال: أصاب رسول الله عَيْكُ من سلاح بني قَيْثُقَاع ثلاثة أسياف: قَلَعِيّة: بفتح القاف واللام ثم عين مهملة نسبة إلى مَرْج القَلْعَة بالبادية، وسيف يدعى البتار، والبتار القاطع، وسيف يدعى الحَتَّف: بالحاء المهملة، ثم تاء مثناة فوقية، ثم فاء.

روى ابن سعد عن مُجَاهد وزياد بن أبي مَرْيم قالا: كان سيف رسول الله عَيْقِيُّكُ الحِتف له قَرْن.

السادس والسابع: أصابهما من صنم لطيئ.

وروى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلى قال: كان عند رسول الله عَلِيُّكُ سيف يدعى المِحْذَم، وسيف يدعى رَسُوباً أصابهما من القُلْس، بضم الفاء، وسكون اللام: صنم لطيئ.

الثامن: العَضْب: بفتح العين المهملة، وسكون الضاد المعجمة، أرسل إليه به سعد بن عُبَادة رضي الله تعالى عنه عند توجهه إلى بدر.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي بكر بن أبي خَيْثَمة أنه قال في تاريخه: يقال إنه عَيْنِكُ قدم المدينة، ومعه سيفان يقال لأحدهما العَضْب شهد به بدراً.

التاسع: القَضِيب بالقاف، والضاد المعجمة: أصابه من سلاح بني قَيْثُقًاع.

العاشو: الصَّمْصَامَة: كانت لعمرو بن مَعْدِ كُربِ الزَّبيدي، فوهبها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي استعمله عَيْلَةً وكانت مشهورة عند العرب.

الحادي عشو: اللَّحَيْف وقد نظم بعض ذلك الحافظ أبو الفتح من قصيدة في ديوانه فقال:

مِنْ قَضِيبِ وَرَسُوبِ رَأْس فِي الضَّرَبَاتِ خِلْتَ لَمْعَ البَرْقِ يَبْدُو مِنْ سَنَاءِ الفَقَراتِ وَلِنَارِ المِحْذَمَ المَاضي لَهِيبُ الجَمَراتِ ﴿ وَبِما الحَتْفِ والعَضْبِ ظُهُورُ المُعْجِزَاتِ

وَإِذَا هَرّ مُسَاماً هَرَّهُ حَسُّفَ الكُمَاةِ أبيضُ البَتَّارِ قَدَّ حَدُّ البَاتِرَاتِ تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

القيعة: بقاف مفتوحة، فمثناة، بعدها عين مهملة، قال ابن السُّكِّيت هي ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد.

بكرة السيف بموحدة فكاف فراء الحَلْقة التي تكون في حلبة السيف.

## الباب الثالث

# في رماحه صلى الله عليه وسلم وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومخصرته وفيه أنواع:

الأول: في عدد رِمَاجِه وهي خمسة:

الأول: المُنْوِي من المُنْوِي أي المطعون به.

الثاني: المنثني.

الثالث والرابع والخامس: ثلاثة رِمَاح أصابها عَيَّكَ من سلاح بني قَيْنُقَاع، ذكره ابن أبي خَيْنُمة في تاريخه.

فائدة: روى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلِيلِيد: «بجعِلَ رِزْقي تحت ظل رمحي، وجعل الصَّغَارُ على من خالف أمري».

النوع الثاني: في عدد الحراب وهي خمس:

الأولى: حربة يقال لها النُّبْعَة.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ حَرْبَةٌ تسمى النَّبْعَة.

الثانية: البيضاء، وهي أكبر من الأولى.

روى النَّسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان يركز لرسول الله عَيْسَةُ الحَرْبَةُ في العيد فيصلي إليها.

الثالثة: العَنزَة، وهي صغيرة شبه العُكّازة يمشي بها بين يديه في الأعياد، حتى تركز أمامه، فتتحذ سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحياناً.

وروى البلاذُرِي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما هاجر الزبير إلى أرض الحبشة خرج النجاشي يقاتل عدواً له، فأعطاه النجاشي يومئذ عَنزَة يقاتل بها، فطعن بها عِدّة حتى ظهر النجاشي على عدوه، وقدم الزبير بها فشهد بها بدراً، وأُحداً وخيبر، ثم أخذها رسول الله عَيْلِهُ منذ منصرفه من خيبر، فكانت تحمل بين يديه يوم العيد، يحملها بِلال ابن رَبّاح، ويخرج بها في أسفاره، فتركز بين يديه يوم العيد، يحملها بلال بن رَبّاح يصلي إليها.

وروى ابن أبي شَيْبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيْسَة تغرز له العَنَزَة، ويصلى إليها قال عبد الله: وهي الحَرْبة.

الرابعة: الهَدّ.

الخامسة: القَمَرَة.

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ حَرْبة تسمى القَمَرة (١).

النوع الثالث: في مِحْجَنِه وقضيبه ومِخْصَرَتِه وعَصَاتِه.

روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم كان له مِحْجن يسمى الدَّقَن قدر ذراع، أو أطول، يمْشِي به، ويركب، ويلقى بين يديه على بعيره (٢).

وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلِيْكُم قضيب يسمى الممشوق قيل: وهو الذي كان يتداوله الخلفاء.

وروى الترمذي عن قَيْلَة بنت مَخْرَمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت مع رسول الله عَلَيْكُمْ عَسِيب نخلة.

وروى البخاري عن عليّ رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جَنَازَة في بَقِيع الغَرْقَدِ فأتانا رسول الله عَيْنَةٍ فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مِخْصرة فجعل ينكث بمخصرته... الحديث.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله عَلِيْتُهُ بالمدينة، وهو يتكئ على عَسِيب له.

وروى أبو مسلم الكَجِّي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي عَيَّالِيْهِ وبيده عصا فرأى أَقْتَاء مُعَلَّقَةً فطعن في قِنْو منها فإذا فيه حَشَفٌ ـ الحديث.

وروى النَّسائي عن البَرَاء بن عَازِب رضي الله تعالى عنه أن رجلاً كان جالساً عند رسول الله عَيْلِيَّةً وعليه خاتم من ذهب، وفي يد رسول الله عَيْلِيَّةً مِخْصَرة أو جريدة فضرب بها نبى الله عَيْلِيَّةً أصبعه ـ الحديث.

وروى أيضاً عن أبي ثَغلَبة الخَشْنِي رضي الله تعالى عنه أن النبي عَيَّالِيَّه رأى في يده خاتماً من ذهب فجعل يقرعه بقضيب في يده معه فلما غفل النبي عَيَّالِيَّه ألقاه، قال: «ما أرانا إلا أوجعناك وأَغْرَمْناك».

وروى المُحمَّيْدي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يعجبه هذه العَرَاجِين، يمسكها في يده، ويدخل المسجد، وهي في يده ـ المحديث.

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ٥/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

وروى أبو أحمد بن عَدِي عن أم سَلَمَة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُ القي سوطه في السفر فصلي عليه.

#### تنبيهان

الأول: حديث جعفر بن نشطُور الرومي قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكُم في غزوة تبوك فسقط منه السوط فدفعته إليه فقال لي رسول الله عَلَيْكَة: «مد الله في عمرك»، ومد بها صوته حديث باطل، ونشطُور هذا ادعى الصحبة بسنة فكذبوه.

وروى الترمذي عن قَيْلة بنت مَحْرَمَة رضي الله تعالى عنها أنها رأت مع رسول الله عَيْسَةٍ. عَسِيب نخلة.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَلَيْكُمُ قضيب وَسَطٌ يسمى المَمْشُوق.

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: التوكؤ على العصاة من أخلاق الأنبياء، وكان لرسول الله عَلَيْكُ عصاة يتوكأ عليها، ويأمر بالتوكؤ عليها.

وروى أبو داود والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيَّةً يحب العَرَاجين، ولا يزال في يده منها.

وروى البَرَار والطبراني ـ بسند ضعيف ـ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيِّلِيَّهُ فقال: «إن أَتَّخِذِ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم».

وروى ابن ماجه عن أبي أُمَامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ وهو متكئ على عصاه.

وروى الطبراني عن عبد الله بن أُنيس رضي الله تعالى عنه أنه أقبل على رسول الله عَيِّلَةٍ ومع رسول الله عَيِّلَةٍ عصا يَتَخَصَّر بها فناوله إياها.

#### الثاني: في بيان غريب ما سبق:

المحجن: بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة، بعدها جيم مفتوحة: عصى ثخينة الرأس وهي العَنْزَة.

# الباب الرابع

# في دروعه، ومغفره، وبيضته، ومنطقته صلى الله عليه وسلم

كانت دروعه عَيْشَةُ سبعاً:

الأولى: الشَّغْدِيَّة بضم السين المهملة، وسكون الغين المعجمة: وهي درع داود التي لبسها حين قتل جالوت.

الثانية: فِضّة.

روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعد بن المُعَلَّى أن رسول الله عَيْنَكُم أصابها والتي قبلها من سلاح بني قَيْنُقَاع.

الثالثة: ذات الفُضُول: بالضاد المعجمة: سميت بدلك لطولها، أرسل بها إليه سعد بن عُبَادة حين سار إلى بدر، وكانت من حديد، وهي التي رهنها عند أبي الشَّحْمِ اليهودي على شعير، وكان ثلاثين صاعاً، وكان الدين إلى سنة.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم كان له دِرْع مُوَشَّحَة بنحاس، تسمى ذات الفضول.

وروى قاسم بن ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأبو المحسن الخِلَعِي عن عليّ رضي الله تعالى عنه قالا: كان لرسول الله عَيْقًا درع يقال له ذات الفضول.

الرابعة: ذات الوشاح.

الخامسة: ذات الحَوَاشي.

السادسة: البَتْرَاء سميت بذلك لقصرها.

السابعة: الخِرْنَق.

روى الإمامان الشافعي وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن السائب بن يزيد أن رسول الله عَيِّكَ ظاهر بين درعين يوم أحد.

وروى ابن سعد، وقاسم بن ثابت في غريبه عن الشَّغبي قال أخرج إلينا علي بن المحسين درع رسول الله عَيِّكُ ، وكانت يمانية رقيقة، ذات ذَرَافَتين، إذا علقت بذرافتها شَمَّرت، وإذا أرسلت مست الأرض.

وروى ابن سعد عن محمد بن مَسْلَمة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت على رسول الله عَيْنِيَة يوم أُحُد درعين إحداهما ذات الفضول، ورأيت عليه يوم حنين درعين: ذات الفُضُول والسُّغْدِيَّة.

وروى الترمذي عن الزُّبَيْر بن العَوَّام رضي الله تعالى عنه قال: كان على رسول الله عَلَيْكُ درعان يوم أُحد.

وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان درع رسول الله عَلَيْكُ حُلْقَتَان من فضة عند موضع الصدر، وفي لفظ الصدر، وحَلْقَتان خلف ظهره من فضة، قال جعفر: فلبستها فخبطت في الأرض.

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قبض رسول الله عَيَّالِيَّهُ وإن دِرْعَهُ لمرهونة في ثلاثين صاعاً، وفي رواية بستين صاعاً من شعير رزقاً لعياله.

وروى ابن سعد عن أسماء بنت يزيد قالت: توفي رسول الله عَيِّلِيَّدَ يوم توفي ودروعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير، وكان له عَيِّلِيَّهُ مِغْفَر، وهو ما يلبسه الدَّارع على رأسه من الزَّرَد وغيره، كان له عَيِّلِيَّهُ مِغْفَر يقال له: السَّبُوغ أو ذا السَّبُوغ بالسين المهملة، ثم باء موحدة، ثم واو وغين معجمة، وآخر يسمى المُوشَّح وبيْضَة.

وروى الإمام مالك، والشيخان، وابن ماجه، وأبو الحسن بن الضحاك، وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيَا دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه مِغْفَر. من حديد الحديث وله طرق كثيرة.

وروى الإمامان الشافعي وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن السّائب بن يزيد أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ طَاهر بين دِرْعين يوم أُحد، وكان له عَيِّلِيَّةٍ مِنْطَقة، وهي التي يشد بها الوسط من أَدِيمَ منشُور، فيها ثلاث حِلَق من فضة، والإبْريمُ الذي في رأس المِنْطَقة من فضة، والطرف من فضة، ذكر ذلك الحافظ الدُّمْيَاطي.

#### الباب الخامس

في أتراسه وجعبته وسهامه صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة أتراس الأول: الزَّلُوق.

الثانسي: الفُتَق.

الثالث: كان فيه تمثال كَبْش أو عُقَاب.

روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لرسول الله عَلَيْكُ ترس فيه تمثال مُقاب، أو كَبْش، فكرهه عَلَيْكُ، فأصبح وقد أذهبه الله تعالى.

وروى ابن سعد وابن أبي شَيْبَة عن مَكَحُول قال: كان لرسول الله مَلِيَّالِيَّة ترس فيه رأس كَبْش فكره عَيِّلِيَّةٍ مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله تعالى.

وروى أبو الحسن بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن مُحصّين رحمه الله تعالى قال: كان ترس رسول الله عَيِّكَ تمثال عُقَاب فطمس.

وروى ابن داود عن عبد الرحمن بن حَسَنَة رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت أنا وعمرو ابن العاص إلى رسول الله عَيْلِيَّهُ ومعه دَرَقَة استتر بها.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ كان له تُرْس يسمى الجُمَع.

وروى الشيخان عن عُرُوة بن الزبير عن المُستوَّر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم يصدق . كل منهما حديث صاحبه ـ قال: خرج رسول الله عَيَّلِيَّهُ زمن الحُدَيْبِيَة وذكر الحديث بكماله، وفيه نزل أقصى الحُدَيْبِيَة على ثَمَد قليل الماء يتربضه الناس تربضاً، فلم يلبث الناس حتى نَزَحُوه، وشكوا إلى رسول الله عَيِّلِهُ العَطش، فانتزع سهماً من كِنَاتَتِه، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يَجِيش بالرِّيِّ حتى صَدَروا.

وروى أبو القاسم البَغَوِي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصلي فجاء رجل فاطلع في بيته، فأخذ سهماً من كِتَانَتِه، فسدده إليه، وانصرف الرجل.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الزَّلُوق: بزاي مفتوحة، فلام مضمومة، فواو، فقاف أي يَرْلَق عنه السلاح فلا يـخرقه. الفتق.

الثمد: بمثلثة مفتوحة، وميم ساكنة، وتحرك، وككتابه القليل لا مادّ له أو ما يبقى في الأرض وما يظهر في الشتاء، ويذهب في الصيف.

#### الباب السادس

#### في الويته، وراياته، وفسطاطه، وقبته صلى الله عليه وسلم

كان له عَيِّكُ لواء أبيض مكتوب عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وآخر أسود، وآخر أغبر، وكان له عَيِّكُ راية سوداء ربعة من صوف، لونها لون النَّمِرَة، وتسمى العُقَاب، وأخرى صفراء كما في سنن أبي داود عن سِمَاك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم.

وروى الإمام أحمد، والترمذي بسند جيد والطبراني ـ برجال الصحيح ـ غير حِبّان بن عبيد الله عن بُرَيْدَة وابن عباس، وابن عَدِيِّ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قالوا: كانت راية رسول الله عَيْلِيَّة سوداء، ولواؤه أبيض، زاد أبو هريرة وابن عباس ـ كما عند الطبراني ـ مكتوب فيه «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، رواه أبو الشيخ عن ابن عباس.

وروى الترمذي وأبو داود، والنّسائي، وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَا دخل مكة، ولواؤه أبيض.

وروى ابن عدي وأبو الحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت راية رسول الله عَلَيْكُ سوداء، ولواؤه أبيض، مكتوب فيه «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ورواه ابن عدي عن أبي هريرة أيضاً.

وروى مُسَدَّد عن عون قال: حدثني شيخ أحسبه من بكر بن وائل قال: أخرج رسول الله عَيِّكُ شُقَّة خَمِيصة سوداء ذات يوم فعقدها على رمح، ثم هزها فقال: «من يأخذها بحقها»، فهابها المسلمون من أجل الشرط، فقال إليه رجل فقال: أنا آخذها بحقها، فما حقها؟ قال: «تقاتل مُقدِماً ولا تَغُونِ بها من كافر».

وروى الطبراني - برجال ثقات - غير شريك النَّخَعِي، وُثِّق وضُعِّف، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن راية رسول الله عَلَيْكُ كانت سوداء.

وروى أيضاً برجال ثقات . غير محمد بن الليث الهَدّاري فيجر رجاله . عن مزيّدَة العَبْدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِيَّة عقد رايات الأنصار، فجعلهن صُفْراً.

وروى أيضاً عن يزيد بن أَسَامة أن رسول الله عَيْكَ عقد راية لبني سُلَيم حمراء.

وروى الإمام أحمد، برجال الصحيح، غير عثمان بن زُفَر الشَّامي، وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن راية رسول الله عَيْنَا كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عُبَادة، وكان إذا استحر القتال كان رسول الله عَيْنَا مما يكون تحت راية الأنصار.

وروى البخاري عن الحارث بن حَسّان قال: دخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس،

وإذا رايته سوداء، قلت: ما شأن الناس اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله عَيَّالِيَّهُ يريد أن يبعث عمرو بن العاص.

وروى البخاري عن نافع بن مجتبير قال: سمعت العباس يقول للزبير: يقول: هاهنا أمرك رسول الله عَيْسِيَّةً أن تركز الراية.

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت راية رسول الله عَيْنِيَة سوداء مربعة لون نَمرة.

وروى أبو داود عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله عَيِّلِيَّهُ صفراء.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن سعيد بن المُسَيَّب رحمه الله تعالى قال: كانت راية رسول الله عَيِّكِيَّهُ يوم أُحد مِوطٌ أسود مُرَحَّل كان لعائشة رضي الله تعالى عنها، وراية الأنصار يقال لها العُقَاب.

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن الحارث بن حَسّان قال: قدمت المدينة فرأيت النبي عَيِّلَة قائماً على المنبر، وبلال بين يديه، متقلداً سيفاً، وإذا راية سوداء فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا عمرو بن العاص، قدم من غَزَاة.

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن راية رسول الله عَلَيْكُم كانت تكون مع عليّ بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سمد بن عُبادة، وكان إذا اسْتَحَرّ القتال كان رسول الله عَلِيْكُم مما يكون تحت راية الأنصار.

وروى أبو داود ـ وحسنه ـ عن يونس بن عبيد الله ـ مولى محمد بن القاسم ـ قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البَرَاء بن عَازِب لأسأله عن راية رسول الله عَلَيْكُ ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة.

وروى البخاري عن عوْن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْنِيَّةٍ في غزوة تبوك وهو في قبة من أَدّم.

وروى أبو سعيد بن الأعرابي عن أبي مجحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّكُ في قبة حمراء مربعة.

وروى النَّسائي عن صَفْوان بن مُعَلَّى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: ليس أرى رسول الله عَيِّلِكُ في قُبَّة فأتاه الوحي، فأشار إلى عِمْران، فقال: فأدخلت رأسي في القُبّة.

وروى ابن أبي شَيْبَة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي أمر بقبة من شعر ـ الحديث.

وروى المحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله عَيْقَالَجُ وهو في تُبَة من أَدَم حمراء في نحو من أربعين رجلاً فقال: «إنه مفتوح لكم، وإنكم منصورون وممضيون، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر، وليصل رحمه، ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير يتردى، فهو يمد بذنبه».

وروى مُسَدَّد وابن أبي شَيْبَة وابن حِبّان عن أبي مُحَدِيْفَة رضي الله تعالى عنه قال: «ممن دخلت على رسول الله عَيَّالِيَّهُ أنا ورجلان من بني عامر في الأَبْطَح في قبة له حمراء فقال: «ممن أنتم؟» فقلنا من بنى عامر، فقال: «مرحباً بكم أنتم منى».

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ: الراية بمعنى اللواء، وهو العَلَم الذي يحمل في الحرب يعرف به صاحب الجيش، وقد يدفعه ليقدم العسكر، وصرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، والأحاديث السابعة تدل على التغاير، فلعل التفرقة بينهما عرفية.

الثاني: ذكر عُرُوّة في رواية أبي الأسود، وابن إسحاق، ومحمد بن عمرو وابن سعد أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبر، وما كانوا يعرفون قبل إلا الألويّة.

الثالث: روى الطبراني برجال ثقات عن مُحارب قال: كتب مُعاوية إلى زِيَاد أن رسول الله عَيْنِيَّهُ قال: «رأيتهم مع رجل من بني بكر بن وائل».

الرابع: روى أبو الحسن بن الضحاك عن زهير بن محمد قال: راية رسول الله عَيْقَةُ اللهُ عَيْقَةُ وَ اللهُ عَيْقَةُ اللهُ عَيْقَةُ وَ اللهُ عَلَيْقَةُ وَ وَالسيف: ذو العُقَاب، وفرسه المُرْتَجِز، وناقته العَصْبَاء والقَصْوَاء والبَحَدْعاء، وحماره: يَعْفُور والسيف: ذو الفقار، والدرع: ذات الفضول، والرداء: الفتح والقدح: الغُمْر.

الخامس: في بيان غريب ما سبق:

اللواء: بلام مكسورة، فواو، فألف ممدودة: الراية.

الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة.

النمر: ككتف، وبكسر فسكون: سبع معرف.

مُرحّل: فيه صور الرحال.

اسْتَحُر القتال: بهمزة وصل، فسين مهملة ساكنة، فمثناة فوقية، فحاء مهملة، فراء مفتوحات: اشتد وكثر.

# الباب السابع

## في سرجه وإكافه وميثرته وغرزه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن الجَوْزي عن أبي عبد الرحمن الفِهْري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله عَيَالِي يقول لبلال: «اسرج لي الفرس»، قال: فأخرج سرجاً دفتاه من ليف، ليس فيه أشر ولا بطر.

وروى الطبراني رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عَيْنِكُ سرج الدَّاج المُوجز.

وروى الطَّبراني بسند جيد عن جُريْز أو حُريْز رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله عَيْنِيَةً وهو يخطب، فوضعت يدي على مِيثَرَة رحله، فوجدته من جلد شاة ضائنة.

وروى ابن سعد والبغوي عن أبي ليلى الكِنْدي قال: حدثني صاحب هذا الدار جُريْزأو مُريز قال: انتهيت إلى النبي عَلَيْكُ وهو يخطب بمِنى فوضعت يدي على رحله فإذا مِيثْرُتهُ جِلْدُ ضائنة.

تنبيه في بيان غريب ما سبق:.

الدَّفَّة: الجَنْب من كل شيء.

الأشر: بهمزة فشين معجمة، مفتوحتين فراء: المرّح.

البَطَر: بفتحات: النشاط والأشر، وقلة احتمال النعمة، والدَّهَشُ، والحيرة، والطغيان بالنعمة، وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة.

الداج الموجز: اسم سرج الرسول.

الميثرة.

الغَرْزُ: بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، بعدها زاي: ركاب كُور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل بل من أي شيء كان.

# جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في ركوبه

# الباب الأول

في آدابه في ركوبه صلى الله عليه وسلم وهيه أنواع والله أعلم

## الباب الثاني

# في حمله صلى الله عليه وسلم معه على الدابة واحداً أمامه والآخر خلفه

روى ابن أبي شيبة، وابن مَنْدة عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيْقَةً إذا قدم من سفر تُلُقِّيَ بصبيان أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فحملنى بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة، فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.

وروى مُسَدَّد عن مُورِّق عن مولى لهم أن رسول الله عَلَيَّة قدم من سفره فاستقبله عبد الله بن جعفر، والحسين بن على، فحمل أكبرهما خلفه، وحمل أصغرهما بين يديه.

وروى الإمام أحمد، والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله عَيْقِيم، وقد حمل قُتُماً بين يديه، والفضل خلفه.

وروى ابن المبارك في الزهد عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال: ركب رسول الله عَيِّكَ دابة وأركب تُتَما بين يديه وأردف الفضل خلفه، والله تعالى أعلم.

#### الباب الثالث

فيمن حمله صلى الله عليه وسلم وهم نحو الخمسين أفرد أسماءهم الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن الحافظ الكبير ابن عبد الله بن مندة رحمهم الله تعالى في جزء لطيف وبلغ بهم أني زدت إليهم جماعة مزجت أسماءهم بصورة

وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيِّ إذا سافر، وغزا أردف كل يوم رجلاً من أصحابه.

الأول: جبريل.

الثانمي: أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه.

وروى الإمام أحمد والبخاري عن محمد بن يحيى بن عمر وابن أبي شيبة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رسول الله عَيْنِكُم إلى المدينة، وهو مردف أبا بكر فذكر حديث الهجرة وتقدم.

الثالث: أبو ذر رضي الله تعالى عنه.

وروى أبو داود عنه قال: كنت مع رسول الله عَيْقَةً وهو على حمار، والشمس عند غروبها فقال: «فإنها تغرب في عَيْنٍ خوبها فقال: «فإنها تغرب في عَيْنٍ خوبها هال: «فإنها تغرب في عَيْنٍ خوبهة».

الرابع: عثمان. روى ابن مَنْدَة عن خالد الزياد عمن أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عَلَيْكُ رجله من تعالى عنه تلقى رسول الله عَلَيْكُ بالروحاء عند مقدمه من بدر فأخرج رسول الله عَلَيْكُ رجله من غرز الرّكاب، وقال لعثمان: «اركب فردنه»، فنفخ عثمان، فقال رسول الله عَلَيْكُ: «اسكت»، قال يوسف البّهْلُول أحد رواته أي اسكت، فإن الله تعالى زوجك أختها.

الخامس: على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه.

روى عن عَرَفة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: شهدت رسول الله عَيَالِيَّة في حَجَّةِ الوَدَاع، وأُتِيّ بالبُدْن فقال: «ادعوا لي أبا الحسن»، فدعى علي رضي الله تعالى عنه فقال: خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله عَيَالِيَّة بأعلاها، فطعن بها البُدْن، فلما فرغ ركب البغلة، وأردف علياً رضى الله تعالى عنه.

وروى عن عمرو بن رافع المُزَنِي قال: رأيت رسول الله عَلَيْتُه يخطب بعد الظهر على بغلة، ورديفه على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه.

السادس: عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما.

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أردفه رسول الله عَيْنِكُم على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله عَيْنِكُ ثلاثاً، وحمد ثلاثاً، وسبح ثلاثاً. وهلل الله تعالى واحدة.

السابع: أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما.

روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلة مردفاً أسامة بن زيد وذكر الحديث.

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله على الله على عنهما أن رسول الله على مار عليه إكاف تحته قطيفة فركبه، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود عُبَادَة بن الصَّامت في بني الحارث من الخزرج - الحديث.

الشامن: أبو المقليح بن أسامة رضي الله تعالى عنه وروى الحاكم في المُسْتَدْرَك والنَّسائي واللفظ له عن أبي المقليح بن أسامة رضي الله تعالى عنه، قال: كنت رديف رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فعثر بعيرنا فقلت: تَعِس الشيطان، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ: «لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتي صرعته ولكن قل: باسم الله، فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب.»

التاسع: زيد بن ثابت.

العاشو: سُهَيل بن بَيْضاء رضي الله تعالى عنه وهو وهب بن ربيعة بن هلال بن وهب ابن ضبة توفي على عهد رسول الله عَلَيْكُ في المسجد رضي الله تعالى عنه.

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة، وابن مَنْدَة، وعبد بن محميد وابن حِبّان عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله عَيْنَة، وأنا رديفه فقال رسول الله عَيْنَة؛ وأنا رديفه فقال رسول الله عَيْنَة؛ «يا سُهيل بن بَيْضَاء» ورفع صوته مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يجيبه سُهيل، فسمع الناس صوت رسول الله عَيْنَة فظنوا أنه يريدهم فَحُيِسَ من كان بين يديه، ولحقه من كان خلفه حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله عَيْنَة؛ «إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله عز وجل على النار، ووجبت له الجنة».

المحادي عشر: مُعَاذ بن جَبَل رضي الله تعالى عنه.

وروى البَرَّار بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة، والإمام أحمد، والشيخان عن أنس، والإمام أحمد، والشيخان، والتِّرمِذي عن مُعَاذ رضي الله تعالى عنهم أن مُعَاذاً كان رِدْفَ رسول الله عَيِّلِيَّ على حمار يقال له عُفَيْر، ليس بينه، وبينه شيء إلا مؤخرة الرحل، فقال: «يا

معاذ» فقال: لبيك يا رسول الله عَيِّكُ وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: «يا مُعَاذ بن جَبَل»: قال لبيك يا رسول الله، وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: «يا مُعاذ بن جَبَل»: فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله تعالى على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم قال رسول الله عَيِّكُ: «فإن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً»، ثم سار ساعة ثم قال: «يا مُعَاذُ بن جَبَل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: «هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل ألا يعذبهم» حق العباد على الله عز وجل ألا يعذبهم» قال: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا»، فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً.

الثاني عشو: مُحذَيْفَة بن اليّمَان رضي الله تعالى عنهما.

روى البَرَّار برجال ثقات عنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله عَلَيْكُمُ قال: «يعبدوه، قال: «يعبدوه، قال: «يا حذيفة: أتدري ما حق الله تعالى على العباد» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «يا حذيفة» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: أتدري ما حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: «يغفر لهم».

الثالث عشر: الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما.

روى الإمام أحمد عن أبي أُمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: لما كان في حَبَّة الوداع قام رسول الله عَيْقِيلً وهو مُرْدِفٌ الفضل بن العباس، فقال: «يا أيها الناس خذوا مني العلم، قبل أن يقبض العلم، أو قبل أن يرفع العلم».

وروى الأئمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله عَلَيْكُ فجاءته امرأة من خَثعم ـ الحديث ويأتي بتمامه في حَجَّة الوداع وفي النكاح إن شاء الله تعالى.

الرابع عشر: عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما.

وروى الإمام أحمد، ومسلم وأبو داود، وابن ماجه عنه قال: أردفني رسول الله عَلَيْكُ ذات يوم خلفه فأسر إليّ حديثاً، لا أحدث به أحداً من الناس.

الخامس عشو: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر المحب الطبري في سيرته أن رسول الله عَلَيْ ركب حماراً عُرْباً إلى قُبَاء، وأبو هريرة معه، فقال: «يا أبا هريرة أحملك؟» فقال: ما شئت يا رسول الله، قال: «اركب»، فوثب أبو هريرة ليركب فلم يقدر، فاستمسك برسول الله عَلَيْكُ، فوقعا جميعاً، ثم ركب رسول الله عَلِيْكَ، ثم قال: «يا أبا هريرة أحملك؟» فقال: ما شئت يا رسول الله، قال: «اركب»، فوثب أبو هريرة ليركب، فلم يقدر أبو هريرة على

ذلك، وتعلق برسول الله عَيْكَ فوقعا جميعاً، ثم قال: «يا أبا هريرة أحملك؟»، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبياً، لا أرميك ثلاثاً.

روى عنه قال: كنت رِدْف النبي عَيْكَ فقال: «يا أبا هريرة»، أو «يا أبا هِرّ هلك الأكثرون، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال: بالمال هكذا وهكذا».

السادس عشو: قُتَم كما تقدم في باب حمله عَيْسَةً واحداً أمامه، وواحداً خلفه، عن ابن عباس في رواية الإمام أحمد والشيخان حيث قال: أو قُتَم خلفه، والفضل بين يديه.

السابع عشو: زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه.

روي عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله عَيِّلِيَّةً ناقته، وهو رسول الله عَيِّلِيَّةً ناقته، وهو مردفني إلى نُصُب من الأنصاب وركب رسول الله عَيِّلِيَّةً ناقته، وهو مردفني خلفه، فلما كان بأعلى مكة لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فذكر الحديث.

الثامن عشو: ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي أبو زيد رضي الله تعالى عنه [قال] أبو زرعة الرازي ـ وهو من أهل الصفة، وممن بايع تحت الشجرة، وكان رديف رسول الله عَيِّلَةٍ يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد.

التاسع عشر: الشَّريدُ بن سُوَيْد الثقفي أبو عمرو رضي الله تعالى عنه.

روى البخاري في الأدب عنه قال: أردفني رسول الله عَلَيْكُ فقال: «أما تروي لأمية بن أبي الصلت» قلت: بلي قال: «هيه».

العشرون: سَلَمة بن عمرو بن وَهْبِ بن سِنَان، وهو الأَكْوَع الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله عَلَيْكِ على ناقته حتى دخلنا المدينة.

وروى الطبراني، برجال ثقات، عن سَلَمة رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله عَيِّلِهُ مراراً، ومسح رأسي مراراً، واستغفر لي، ولذريتي عدد ما بيدي من الأصابع.

المحادي والعشرون: علي بن أبي العاص بن الربيع، قال مصعب الزبيري: أردفه رسول الله عَيِّلِيَّة يوم فتح مكة، وقال الزبير بن بَكَّار: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي: أن رسول الله عَيِّلِيَّة أردف على بن أبى العاص على راحلته يوم الفتح.

الثانبي والعشرون: غلام من بني عبد المطلب.

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم رسول الله عَيِّ مكة يوم الفتح استقبله غلامان من بني عبد المطلب، فحمل أحدهما بين يديه والآخر خلفه.

الثالث والعشرون: عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن أبي ملَيْكة أن ابن

الزبير قال لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما: أتذكر يوم تلقانا رسول الله عَيْسَةُ فحملني وتركك.

الرابع والعشرون: أُسامة بن عُمَير الهُذَلي رضي الله تعالى عنه.

وروى الطبراني، برجال الصحيح، عنه قال: كنت رَدِيفَ رسول الله عَلَيْكَ، فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان فقال: «لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتي صرعته ولكن قل: باسم الله، فإنه يصير مثل الذباب».

النخامس والعشرون: رجل لم يُسَمّ يحتمل أنه أسامة الذي قبله، ويحتمل أنه غيره.

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه قال: كنت رديف النبي عَلَيْكُ على حمار فعشر فقلت تَعِس الشيطان ـ الحديث.

السادس والعشرون: رجل آخر لم يسم.

روى أبو داود عن عبد الرحمن بن يَعْمُر الدِّيلِي قال: أتينا رسول الله عَيْظَة وهو بعرفة فجاءه ناس.

السابع والعشرون: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرّام رضي الله تعالى عنه.

روى عنه قال: أردفني رسول الله عَيَّكَ خلفه، فجعلت فمي على خاتم النبوة، فجعل يَتْفَخُ عليّ مسكاً، ولقد حفظت منه تلك الليلة سبعين حديثاً، ما سمعها أحد معي.

الثامن والعشرون: عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رَدِيف رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أمه عجوز كبيرة إن حرمها خشى أن يقتلها، وإن حملها لم تستمسك فأمره رسول الله عَيِّلِيَّةٍ أن يحج عنها.

التاسع والعشرون: عُقْبَة بن عامر.

الثلاثون: أبو أَمَامة صَدِيُّ بن عَجْلاَن البَاهِلي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رِدْفَ النبي عَيِّلِيِّهُ، وقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله عز وجل».

المحادي والثلاثون: أبو الدرداء عُوَيْمِر بن مالك، ويقال ابن ثعلبة بن مالك، ويقال غير ذلك رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردْف رسول الله عَيْمَالِكُ فقال: «يا أبا الدَّرْدَاء، من شهد إن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجنة».

الثاني والثلاثون: أبو إياس رضي الله تعالى عنه.

روى ابن منده، والحارث بن أبي أُسَامة رضي الله تعالى عنه قال: كنت رِدْف

رسول الله عَيْقِيْ فقال: «قل»، فقلت: ما أقول؟ فقال: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» حتى ختمها، وقال: «قُلْ أَعُوذ بِرَبِّ النَّاسِ» ثم قال: «يا أبا إياس ما قرأ الناس بمثلهن».

الثالث والثلاثون: قيس بن سعد بن عُبَادة رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي عَيِّكُم دار سعد فقام على بابها فسلم فرد سعد وخافت، ثم سلم فرد سعد وخافت، ثم سلم فرد سعد وخافت، ثم سلم فرد سعد يسعى في أثره، فقال: وخافت، فلما رأى رسول الله عَيِّكُم ذلك انصرف راجعاً، وخرج سعد يسعى في أثره، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما منعني أن أرد عليك إلا لِتُكثِر لنا من السلام، فأدخل يا رسول الله فدخل فوضع له ماء يستبرد به، فاغتسل، ثم جلس فقال: «اللهم صلي على الأنصار، وعلى ذرية الأنصار، وعلى ذرية الأنصار»، فلما أراد أن يرجع أُتِي بحمار وجعلت عليه قطيفة . ما هي بخز . وقِرَام عربي فأرسل ابنه معه ليرد الحمار، قال: «احمله بين يدي»، فقال: سبحان الله يا نبي الله أحمله بين يديك؟ قال: «نعم، هو أحق بصدر حماره»، قال: هو لك يا رسول الله قال: «احمله إذا خَلْفِي».

الرابع والثلاثون: خَوَات بن جُبَير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال ابن مَنْدَه كان ردف رسول الله عَيِّلِيِّ لما خرج إلى بدر، فرده من الرَّوْحاء لأنه اشتكى هذا آخر ما أورده ابن مَنْدَه رحمه الله تعالى.

الخامس والثلاثون: الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما.

السادس والثلاثون: معاوية.

روي أن رسول الله عَيْقِيْكُم أردف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فقال له: «ما يليني منك يا معاوية؟» قال: بطني، قال: «اللهم املاه حلماً»، قال ابن عائذ: فذاكرت به أبا مُشهِر فقال: نعم فيه من صدقه أنه حُشي حلماً.

وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان معاوية رضي الله تعالى عنه رِدْف النبي عَيِّكُ فقال: «ما يليني منك؟» قال: بطني قال: «ملاً الله بطنك حلماً».

السابع والثلاثون: صفية بنت مُعييِّي رضي الله تعالى عنها زوج النبي عَيِّلْكُم.

وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا من خيبر، وأقبل رسول الله عَلَيْكُ بصفِيَّة بصفِيَّة بب بنت مُحيَيِّق عن أراه يجري، وأراه بعباءة، أو بكساء، ثم يردفها.

وروي عنه: أنه كان مع رسول الله عَلَيْكُ هو وأصحابه فعثرت برسول الله عَيْكُ ناقته وصفِيَّة رديفة رسول الله عَيْكُ ، فوثب أبو طلحة فقال: «أَضُرِرْتَ؟ فقال: «لا»، عليك بالمرأة»، قال: فألقيت علي وجهى ثوباً، فألقيته عليها.

الثامن والثلاثون: امرأة من بني غِفَار رضي الله تعالى عنها.

روى الإمام أحمد وأبو داود عنها رضي الله تعالى عنها قالت: أردفني رسول الله عَلِيلَةٍ على حقيبة رحله، فوالله لا نزل رسول الله عَيْكَ إلى الصبح فأناخ وتوليت من حقيبة رحله وإذا بها دم، وكانت أول حيضة حضتها قالت: فَتَقبَّضْتُ إلى الناقة، واستحيت، فلما رأى رسول الله عَيْدَ ما بي ورأى الدم، قال: «لعلك نَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قال: «فأصلحي من شأنك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك» قالت: فلما فتح رسول الله عَلَيْتُه خيبر وهب لنا من الفيء.

التاسع والثلاثون...

الأربعون: بُرَيْرَة.

الحادي والأربعون: خوْلَة بنت قيس.

الثاني والأربعون: آمنة كما ذكر في النظم الآتي.

وقد نظم أسماءهم بعضهم فقال:

وإزدَافُهُ جَـمُ غَفِيرٌ فَحِنْهُمُ أَسَامَةُ والصِّدِّيقُ ثُمَّ ابْنُ جَعْفَر مُعَاوِيّةٌ قَيْسُ بْنُ سَعْدِصَفِيّةٌ وسَبْطَاهُ مَاذَا عَنْهُمُ سَأَقُولُ مُعَاذٌ أَبُو الدَّرْدَ بُرَيْدَةُ عُفْبَةٌ وَأُولاَدُ عَبَّاس كَلْا قَالَ شَارِحٌ كَذَلِكَ خَوَّاتٌ حُذَيْفَةُ سَلْمَةٌ كَذَا بِنْتُ قَيْسِ خَوْلَةٌ وَابْنُ أَكْوَعِ كَذَٰلِكَ غِلْمَانٌ ثَلاَثٌ وَزَادَ أَبَا كَذَلِكَ زَيْدٌ جَابِرٌ ثُمَّ ثَابِتٌ

وقد ذيلها بعضهم فقال:

هُنَاكَ رِجَالٌ لَمْ يُسَمُّوا حُذَيْفَةً صَـدِيّ بْنُ عِـجُـلاَنِ سُوَيْـدٌ أَبُـو ذَر كَــذَاكَ أَبُــو هِــرِ رَوَوْهُ فَــكُــنْ لَــهُ وَعُـقْبَـةٌ بُنُ عَامِر لَـمْ يَـرَوْا لَـه

عَلِيٌّ وعُثْمَانٌ سُوَيْد وجِبْرِيلُ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللهِ ثُمَّ سُهَيْلُ وَآمِـنَـةٌ إِنْ قَـامَ ثَـمٌ دَلِـيـلُ أَسَامَةُ والدَّوْسِيُّ فَهُوَ نَبِيلُ كَرِيمٌ وَأَمَّا وَجُهُهُ فَجَمِيلُ وَقَدْرُهُمْ فِي العَالَمِينَ جَلِيلُ إِيَّاسٍ وَحَسْبِي اللهُ فَهْوَ وَكِيلُ فَعَنْ حُبِّهِمْ وَاللهِ لَسْتُ أَحُولُ

غِفَارِيَّةً فَاعْلَمْهُ ثُمَّ أَقُولُ فَذَلِكَ حَازَ الفَصْلَ وَهُوَ جَزِيلُ سَمِيعاً رُوَاةُ النَّفْل ثُمَّ عُدُولُ عَلَيْكَ بِهَا يُدْعَى لَدَيَّ نَبِيلُ

# جماع أبواب دوابه صلى الله عليه وسلم

# الباب الأول

في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيـته بها ونهيه عن جز نواصيها وأذنابها، وما حمده أو ذمه من صفاتها

# وفيه أنواع:

الأول: في محبته للخيل وإكرامه إياها.

روى النَّسِائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شيء أحبَّ إلى رسول الله عَيِّكَ بعد النساء (١٠).

وروى ابن أبي شَيْبة والإمام أحمد، وأبو يَعْلى ـ برجال ثقات ـ عن مَعْقِل بن يَسَار رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عَيْشِة من الخيل اللهم إلا الإبل والنساء(٢).

وروى الإمام مالك في المُوطَّأ، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، ووصله أبو عبيدة في كتاب الخيل من طريق يحيى بن سعيد، عن شيخ من الأنصار، ورواه أبو داود وفي المراسيل عن تُعيم بن أبي هند: أَن رسول الله عَيَّالِيَّة كان يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: «إِن عُوتِبْتُ الليلة في البخيل».

وروى ابن أبي سعد عن عبد الله بن وَاقِد: أنه بلغه أن رسول الله عَلَيْكُ نام فرسه فمسح وجهه بكم قميصه.

وروى أبو داود عن نُعيم بن أبي هند رحمه الله تعالى قال: أتى رسول الله عَلَيْكُ بفرس، فقام إليه، فمسح وجهه، وعينيه، ومنخريه بكم قميصه، فقيل يا رسول الله: تمسح بكم قميصك؟ فقال: «إن جبريل عاتبنى في الخيل».

وروى الحارث بن أبي أسمامة عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّهُ يمسح وجه فرسه بكمه.

وروى أبو داود الطَّيَالِسي برجال ثقات، عن عُرْوَة البَارِقي رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عَيِّلِيَّهِ رئي يمسح خد فرسه، فقيل له ذلك، فقال: (إن جبريل عاتبني في الفرس».

وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى: أن رسول الله عَلِيْكُ رئي يمسح

<sup>(</sup>١) انظر المجمع ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمع ٢٥٨/٤.

وجه فرسه بردائه فقيل له ذلك، فقال: «إن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل»، أي امتهانها.

وروى الإمامان مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلِيلًا قال: «المخيل معقود في نواصيها المخير إلى يوم القيامة».

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عَيْلِيَّةُ ليلوي ناصية فرسه بأصبعه، ويقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

وروى الطبراني عن سَوَادة بن الربيع الجَرْمِي قال: أتيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فأمر لي بزود وقال: «عليك بالخيل» قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». وروى أبو مسلم الكَجِّي (١) في سننه عن عُيَيْنَة بن عبد الله السُّلَمِي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّة: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

وروى أبو مسلم والنَّسائي عن سَلَمة قال: قال رسول الله عَيِّكُم: «الخيل معقود في نواصيها المخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها»، ولفظ ابن مَنْدَة: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والمنفق عليها كباسط كفيه بالصدقة».

وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله عَيْقِيَّة قال: «النخيل معقود في نواصيها النخير أبداً إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله، وأنفق عليها إحساناً في سبيل الله فإن شِبَعها، وجوعها وريّها، وظمأها، وأروائها، وأبوالها حسنات في ميزانه يوم القيامة».

وروى ابن أبي عاصم في الجهاد والقاضي عمر بن حسن الأُشْنَاني (٢)، في بعض تخاريجه. واللفظ له ـ عن عليّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيَّة قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فخذوا بنواصيها، وادعوا لها بالبركة وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار».

وروى أبو عبيدة بن عَطَاء قال: قال رسول الله عَيْكَ : «الغنم بركة مَوْضُوعة، والإبل

<sup>(</sup>١) الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري صاحب كتاب السنن وبقية الشيوخ سمع أبا عاصم النبيل والأنصار والأصحاب وبدل بن المحبر ومسلم بن إبراهيم وخلقاً كثيراً حدث عنه النجاد وفاروق الخطابي وحبيب القزاز وأبو بكر القطيعي وأبو القاسم الطبراني وأبو محمد بن ماسي وخلائق. وثقه الدارقطني وغيره، وكان سرياً نبيلاً عالماً بالحديث مات ببغداد في المحرم سنة النتين وتسعين ومائتين وحمل إلى البصرة وقد قارب المائة. ثذكرة الحفاظ ٢١٠١٦٠٠٢.

 <sup>(</sup>٢) عمر بن الحسن الأشناني القاضي، أبو الحسن ذاك المجلس. روى عن موسى الرّشّاء، وابن أبي الدنيا. وعنه ابن بشران،
 وأبو الحسن بن مخلد ضعفه الدارقطني، والحسن بن محمد الخلال. مات في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. انظر ميزان
 الاعتدال ١٨٥/٣.

بحَمَال لأهلها، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

وروى البَرَّار عن مُحذَيْفَة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «الغنم بركة، والإبل عز لأهلها، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وعبدك أخوك، فأحسن إليه، وإن وجدته مغلوباً فأعنه».

وروى الشيخان والنَّسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْكَةُ: «البركة في نواصي الخيل».

وروى الطبراني عن أبي أَمَامة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ فرس فوهبه لرجل من بني الأنصار، وكان يسمع صَهِيله ثم إنه فقده فقال له رسول الله عَلَيْكُ: «ما فعل فرسك؟» قال: يا رسول الله خصيته، فقال رسول الله عَلَيْكُ: «الخيل في نواصيها الخير، والمغنم إلى يوم القيامة، نواصيها وفاؤها، وأذنابها مَذَابُها».

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب رسول الله عَلَيْكُم فرساً جروش من مجرّش - حيّ من اليمن - فأعطاه رجلاً من الأنصار فقال: «إذا نزلت فانزل قريباً مني فإني أنشرح إلى صَهِيله»، فقعد ليلة يسأله عنه فقال: يا رسول الله إنا خصيناه، فقال: «فعلت به، المخيل في نواصيها المخير إلى يوم القيامة، أعرافها أدفاؤها، وأذنابها مَذَابُها التمسوا نسلها، وباهوا بصهيلها المشركين».

وروى أبو عبيدة عن مَكْمُول قال: نهى رسول الله عَيَّالِيَّه عن جَزِّ أذناب الخيل، وأعرافها، ونواصيها، وقال: «أما أذنابها فَمذَابُها، وأما أعرافها فأدفاؤها، وأما نواصيها ففيها الخير».

وروى أبو نُعَيم عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ قال: «لا تُهلُّبُوا أذناب الخيل، ولا تَجزوا أعرافها ونواصيها، فإن البركة في نواصيها وأذنابها مَذَابُها».

وروى الطبراني برجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ: «الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمُسْتَكفِّ بالصدقة».

وروى البَرَّار برجال ثقات عن سوّاد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُ الله عَيْكُ الله عَيْكُ ا قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي كَبْشَة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقَة قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون، والمنفق عليها كالباسط يديه بالصدقة».

وروى أبو داود وأبو طاهر المُخَلِّص عن ابن الحنظلية رضى الله تعالى عنه قال: سمعت

رسول الله عَيْسَة يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وصاحبها معان عليها كالباسط يده بالصدقة، لا يقبضها».

وروى مسلم وأبو مسلم الكبِّي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيْقِيَّةً يلوي ناصية فرسه بأصبعه وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

عن عُمَارة بن غَزِيّة رحمه الله تعالى قال: بلغني أن رسول الله عَيِّلِهُ أصبح ذات ليلة فقام إلى فرسه، فمسح عنقه، ووجهه بطرف ردائه، أو بكم قميصه، فقال له بعض أصحابه: صنعت اليوم شيئاً ما رأيناك تصنعه، قال: «إنني بت الليلة وجبريل يعاتبني في سياسة الخيل».

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ ربما فَتَل عُوف فرس بيده.

وروى الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عُرُوّة بن الجَعْد ويقال ابن أبي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير، والأجر، والمغنم إلى يوم القيامة».

وروى الإمام أحمد والطبراني باختصار برجال ثقات عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ: «الخيل في نواصيها الخير، والنَّيْل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها، وادعوا لها بالبركة، وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار».

وروى الإمام أحمد، والنسائي عن أبي وهب الجُشَمِي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِيَّةً قال: «ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها»، وقال: «وأكفالها، وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار».

وروى أبو عبيدة في كتاب الخيل عن راشد بن سعد أن رسول الله عَيَالِيَّةِ قال: «قلدوا الخيل، ولا تقلدوها أوتار القِسِيّ خوفاً عليها من الاختناق بها».

روى مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده والشيخان رضي الله تعالى عنهم عن النبي عَرِيلِكُ قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أُجُر، ولرجل سِتْر، وعلى رجل وِزْر، أما الذي له أجر فرجل ربّطها في سبيل الله، فأطال لها في مَرْج أو روضة، فما أصابت في طِيّلها ذلك من المَرْج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طِيّلها فاستنَّت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له فهي كذلك أجرّ له، ورجل ربطها تعففاً ونفقة ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، ورجل ربطها فخراً ورِيّاء لأهل الإسلام، فهي عليه وزْر»، وسئل رسول الله عَلَيْ عن الحُمُر فقال: «ما أنزل عَلَى فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرّاً يَرَهُ ﴾.

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّكُ سئل عن الخيل فقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل لثلاثة هي لرجل أجر، ولرجل سِتْر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله، ويعدها له، فلا يُغَيِّب شيئاً في بطونها إلا كتب له بها أجر، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، وأما الرجل الذي له ستر فالرجل يأخذها تعففاً، وتكرماً، وستراً، ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وِزْر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر»، قيل رسول الله فالحُمُر قال: «ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفَاذَة ﴿فَهَن يَعْمَلْ وَثَقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه ﴾».

وروى الطبراني بسند ضعيف عن خَبَّاب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَبِّكَة: «الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فما اتَّخذ في سبيل الله، وقوتل عليه أعداء الله تعالى، وأما فرس الإنسان فما اسْتَبْطِن، ويحمل عليه، وأما فرس الشيطان فما روهن عليه وقومر عليه».

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عَيِّلِيَّهِ قال: «الخيل ثلاثة، فرس يَتَرَبَّطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر، وركوبه وعلفه أجر، وفرس يُغَالِق عليه الرجل ويقامر عليه ويراهن عليه، فثمنه وزر وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للاستبطان فعسى أن يكون سِتْراً من الفقر إن شاء الله تعالى»(١).

وروى أيضاً برجال ثقات عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عَلَيْكُمْ قال: «الحيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يُترَبَّط في سبيل الله عز وجل، فعلفه وبوله وروثه، وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر عليه، ويراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يَرْتَبِطُها يلتمس بطنها، فهي ستر من فقر».

وروى ابن سعد في الطبقات، وابن أبي عاصم في الجهاد عن عُرَيْب المُلَيْكي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكِ قال: «المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها، وأبوالها وأرواثها عند الله تعالى يوم القيامة كذكي المسك».

وروى البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَلِيُّةٍ: «من

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٩/٤.

احتبسها في سبيل الله إيماناً وتصديقاً بوعد الله كان سعيه وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة».

وروى الواقِدي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: «من حبس فرساً في سبيل الله كان ستره من النار».

وروى ابن أبي عاصم في الجهاد عن يزيد بن عبد الله عن عُرَيْب المُليكي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّهِ في الخيل وأبوالها وأرواثها كُفِّ من مسك الجنة.

وروى ابن أبي عاصم وابن ماجه عن تميم الدَّاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقول: «من ارْتَبَط فرساً في سبيل الله فعالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة»، ورواه أحمد وابن أبي عاصم بلفظ ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيراً ثم يعلفه عليه إلا كتب الله تعالى له بكل حبة حسنة.

وروى أبو عبيدة عن معاوية بن محديج قال: مر معاوية بأبي ذر بمصر وهو يمرغ فرساً له، فسلم عليه ووقف، ثم قال: ما هذا الفرس؟ قال: فرس لي لا أراه إلا مُشتجاب قال: وهل تدعو الخيل فتجاب؟ قال: ليس من ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربه فيقول: رب إنك سَخُوتني لابن آدم وجعلت رزقي في يده اللهم فاجعلني أحب إليه من أهله، وولده فمنها مستجاب ومنها غير المستجاب، ولا أرى فرسي هذا إلا مستجاباً ورواه النسائي عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «ما من فرس عربي إلا يُؤذن له عند كل سحر»، وفي رواية - فجر - بدعوتين: اللهم خَوَّلْتَني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب أهله وماله إليه.

وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن مُنَبّه قال: بلغني أن الله تعالى لما أراد أن يخلق الفرس قال لريح الجنوب: إني خالق منك خلقاً أجعله عزاً لأوليائي، ومذَلّة لأعدائي، هي لأهل طاعتي، فقبض من الريح قبضة، فخلق منها فرساً، فقال: سميتك فرساً عربياً، الخير معقود بنواصيك والغنائم مجموعة على ظهرك والغنى معك وعطفت عليك صاحبك حيث كنت أرعاك بسعة الرزق على غيرك من الدواب، وجعلتك لها شبها، أو جعلتك تطير بلا جناحين، فأنت للطلب، وأنت للرهب، وسأجعل عليك رجالاً يسبحوني فتسبح بحمدي معهم إذا سبحوا، ويهللوني فتهلل معهم إذا هللوا، ويكبروني فتكبر معهم إذا كبروا، فلما هلل الفرس، قال: باركت عليك أرهب بهيأتك المشركين، أملاً منك آذانهم، وأرعب منك قلوبهم، وأذِل أعناقهم، فلما عرض الخلق على آدم وسماهم قال الله: يا آدم اختر من

<sup>(</sup>١) أحمد ١٧٠،١٦٢/٥.

خلقي ما أحببت فاختار الخيل فقال الله تعالى: اخترت عزك وعز ولدك باقياً معهم ما بقوا، بركتي عليك وعليهم أولاداً أولاداً.

وروى محمد بن يعقوب الخَتَلِي في كتاب الفروسية أن رجلاً أتى رسول الله عَلِيْتُهُ فقال: يا رسول الله إني أُرْجَم بالليل فقال له رسول الله عَلِيْتُهُ: «اربط فرساً عتيقاً» قال فلم يرجم بعد ذلك.

الثاني: فيما حمده من صفاتها.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنَّسائي عن أبي وهب الجُشَمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيِّةِ: «عليكم بكل كُمَيْت أَغَرٌ مُحَجَّل، أو أَشْقَر أَغَرٌ مُحَجَل أو أَدهم أَغَرٌ مُحَجَّل،

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي وهب الكُلاَعي رحمه الله تعالى أنه سئل لم فضل الأشقر؟ قال: لأن رسول الله عَلِيكِ بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب الأشقر.

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عشهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: (إذا أردت أن تغزو فاشتر فرساً أغر محجلاً مطلق اليمين، فإنك تسلم وتغشم».

وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وصححه عن عليّ بن رَبَاح عن أبي قَتَادة رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله عَيِّلَة عن الخيل فقال: «أحسنها الأدهم الأقرح الأوثم المُحَجَّل ثلاثاً، مطلق اليمين أو كميت على هذا الشبه»، وفي لفظ عن النبي عَيِّلَةٍ قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرْثَم، ثم الأقرح المُحجَّل، طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت».

وروى محمد بن عمر الأسلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عنها المشقر والأقارح أغر محجل ثلاثاً طلق اليمين».

وروى شلَيمان بن بَنَيْن النحوي المصري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيِّكَ بطريق تبوك، وقد قل الماء، فبعث الخيل في كل وجه يطلبون الماء فكان أول من طلع بالماء صاحب فرس أشقر، والثاني صاحب أشقر، وكذلك الثالث، فقال رسول الله عَيِّكَة: «اللهم بارك في الشَّقْر».

وروى المخطَّابي وأبو عبيدة، وأبو الحسن بن الضحاك عن عطاء رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «خير الخيل المحقّ».

<sup>(1)</sup> leak 3/02T.

وروى ابن عرفة من طريق الواقدي عن نافع بن مُجبّير رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليمن في الخيل في كل أحْوَى أحّم».

وروى أبو عبيدة عن الشَّعْبي مرسلا، وفي لفظ أن رسول الله عَيَالِيَّة قال: «الْتَمِسوا المحوائج على الفرس الكُميت الأرْثَم المُحَجَّل الثلاث، المطلق اليد اليمني».

الثالث: فيما كرهه من صفاتها.

وروى مسلم وأبو داود والترهيذي وابن مَا بَعَة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يكره الشِّكَال من الخيل، والشِّكَال أن يكون الفرس في رجله اليمنى، بياض. وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى، وفي رجله اليسرى، قال أبو داود أي مخالف، رواه النسائي وقال: والشِّكَال من الخيل أن يكون ثلاث قوائم محجلة، وواحدة مطلقة، أو تكون الثلاث مطلقة، وواحدة محجلة، وليس يكون الشِّكَال إلا في الرجل، ولا يكون في اليد(١).

وروى الإمام أحمد بسند جيد قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «إياكم والخيل المُنفَلَّة، فإنها إن تلق العدو تفر، وإن تغنم تَغْلُل»(٢).

وروى الحافظ أبو الحسن الهَيْثمي، وكأنه عَيْكُ أراد بالخيل أصحاب الخيل، والله تعالى أعلم.

الرابع: في آداب متفرقة.

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلِيْظُةً كان يسمي الأَنثى من الخيل فرساً (٣).

روى الإمام أحمد والنسائي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهْدِيَت لرسول الله عَيْقَالُهُ بَعْلَةً فركبها فقال: (هلو مُحمِلَت الحميرُ على الخيل لكانت لنا مثل هذه»، فقال رسول الله عَيْقَالُهُ: (الله عَلَيْقَالُهُ). (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)(2).

روى أبو داود في مراسيله عن مكحول قال: قال رسول الله عَلَيْكِ: «أكرموا الخيل وجلُّلُوها» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة باب (٢٧) رقم (١٠٢،١٠١) وأبر داود في الجهاد باب (٤٦) والنسائي في الخيل باب ٤ واين ماجه (٢٧٩٠) وأحمد ٢٠٠/٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٠/٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢/٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٥٤١) والحاكم ١٤٤/٢ والبيهقي ٣٣٠/٦.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٥٦٥) والنسائي ٢٢٤/٦ وأحمد ٣١١/٤،١٥٨،٩٨/١ وابن حبان ذكره الهيشمي لهي الموارد (١٦٣٩) وابن أبي شيبة ٢١/١٥، والطحاوي في المشكل ٨٣/١ وابن سعد ١٧٥/٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الدر المنثور ١٩٧/٣.

وروى الحسن بن عَرَفة عن مُجَاهد قال: أبصر رسول الله عَلِيكَ من ضرب وجه فرسه ولعنه، فقال: «هذه مُتَعٌ معك لتَمَسَّنَك النار إلا أن تقاتل عليه في سبيل الله»، فجعل الرجل يقاتل عليه، ويحمل عليه إلى أن كبر وضعف.

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن خِصَاء الخيل والبهائم (١٠).

وروى أبو علي بن شَاذَان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله عَلَيْكُ عن خِصَاء الخيل.

وروى البَرَّار برجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّكَ: نهى عن صبر الروح وعن خِصَاء البهائم، نهياً شديداً (٢).

وروى أبو عبدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله عَلَيْكُ عن خِصَاء الخيل، والإبل، والغنم (٣).

وروى الإمام أحمد والطبراني برجال ثقات عن دِحْيَة رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله عَيْنِيِّة: ألا أحمل لك حماراً على فرس؟ قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون».

وروى الطبراني بسند ضعيف عن أسامة، وابن مَنْدَة عن جابر بن سَمْرة رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله عَيْلِهُ على أبي الدَّحدَاح فلما رجع من الجِنَازَة أتى بفرس، وفي لفظ، حصان مُعْرَوْرٍ، وفي لفظ عُري، فعقله رجل، فركبه رسول الله عَيْلِهُ فجعل يَتَوَّقَصُ، فأقبل نتابعه، وفي رواية ونحو نتبعه، نسعى خلفه.

وروى الشيخان والنسائي في اليوم والليلة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّةُ أشجع الناس قلباً، يخرج وقد فزع أهل المدينة، فركب فرساً لأبي طلحة عُزياً ثم رجع، وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا» ثم قال «إني وجدته بَحْراً».

#### تنبيهات

الأول: قال أبو الفرج بن الجَوْزي: في هذا . أي في حديث النهي عن تقليدها بالأوتار . ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تقلدوها بالأوتار فتختنق.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢٢٦/١٢ والمجمع ٥/٥٦٠ والدر المنثور ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٢٤/١ وأحمد ٥/٢٢ وابن ماجه (٣١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي ١٤٨٢/٤.

الثاني: أنهم كانوا يقلدونها بالأوتار لئلا تصيبها العين، فأعلمهم أن ذلك لا يرد القدر. الثالث: لا تطلبوا عليها الذُحُول التي وُتِرْتُم بها في الجاهلية.

الثاني: قال بعض العلماء: وإن كان البخير في نواصيها فيبعد أن يكون فيها شؤم، فأما ما أخرجه مالك وعبد الرزّاق في جامعه، والشيخان والنسائي عن ابن عمر، وأبو داود عن سعد ابن أبي وقاص، والشيخان عن سهل بن سعد، ومسلم والنّسائي عن جابر رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله عَيِّكِم قال: «الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس»، فحمله على ظاهره، قال: «سمعت من يقر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا كان يغز عليها، وشؤم الدار جار السوء»، وكذلك حمله مالك منه، قال ابن القاسم: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال: كم دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا.

#### الثالث: في بيان غريب ماسبق:

السياسة: بسين مهملة مكسورة، فتحتية، فألف، فسين مهملة، فتاء تأنيث: القيام على الشيء بما يصلحه.

الكميت: بضم الكاف، وفتح الميم: الفرس الذي ليس بأشقر، ولا أدهم، بل يخالط معرد.

الأغر: بهمزة، فغين معجمة، فراء: الأبيض من كل شيء.

المحجل: بميم مضمومة، فحاء مهملة، فجيم مفتوحتين، فلام: وهو بياض يسير دون الغرة.

الأدهم: بهمزة مفتوحة، فدال مهملة ساكنة، فهاء، فميم: الأسود.

الأشقر: بمعجمة، فقاف، من الدواب الأحمر حمرة يَحْمَرُ منها السبيب والعُرف والناصية.

الأقرح الحُوّ: بالواو سواد ليس بالشديد والنَّعْت منه أَحْوَى، وهو الكُمّيت الذي يعلوه سواد.

الأحم بالحاء المهملة: أقل سواداً من الحُوّ.

والأحوى الأحم: المشاكل للدهمة والخضرة.

الشِّية: بمعجمة، فتحتية، كل لون يخالط لون الفرس.

## الباب الثاني

## في رهانه عليها صلى الله عليه وسلم ومسابقته بها

روى الإمام أحمد برجال ثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُمُ سابق بين الخيل وراهن(١٠).

وروى أبو داود والدارقطني قال: سابق نبيّ الله عَيْنِاللهِ بين القُوّح، وفضل القُرّح في الغابة.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والدَّارَقُطْني عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان يُضَمِّر الخيل، زاد الأخير أن يسابق بها(٢).

وروى الطبراني برجال الصحيح والخَتلِي في كتاب الفروسية عنه أن النبي عَيَلِيُّهُ سابق بين الخيل، وجعل بين الخيل، وجعل بين الخيل، وجعل بين الخيل، وجعل بين الخيل، والله عنها مُحلاً، وقال: «لا سَبْقَ إلا في حافر أو نصل».

وروى الإمام مالك، وأبو داود والتربيذي والنسائي والإمام أحمد عنه قال: أجرى رسول الله عَيِّلِهُ ما ضُمِّر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يُضَمَّر من الثنية إلى مسجد بني زُريق، قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى قال سفيان: من الحفيّاء إلى الثّنيّة خمسة أميال، وفي رواية ستة أو سبعة، ومن الثنية إلى مسجد بني زُريق ميل أو نحوه، وعند الإمام أحمد، قال عبد الله: وكنت فارساً يومئذ فسبقت الناس فطفّف، وفي لفظ: فطفر بي المسجد، الفرّسُ مسجد بني زُريق، وفي لفظ: اقتحم بي جرّفاً فصرَعني، وفي لفظ: وثب بي المسجد، وكان جداره قصيراً.

وروى أبو عبيدة عنه أن رسول الله عَلَيْكُ سبّق بين الخيل وأعطى السَّبْق وأمر بها أن تُضَمَّر، وجعل غايته الرَّبع والخداع من القائمة، وأجرى التخرج من الحفياء وجعل الغاية المُعَلَّى.

وروى الإمام أحمد برجال ثقات، والدارقُطْني، والطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنِكُ راهن على فرس يقال لها سَبْحة فجاءت سابقة، فهش لذلك وأعجبه.

وروى الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ ضَمّر الخيل، وسابق بينها.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥٧٥) وانظر المشكاة (٣٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٨٦/٢ وأبو داود (٢٥٧٦) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ١٢٤/٢.

وروى البرَّار عن بُرَيْدَة رضي الله تعالى عنه قال: ضَمَّر رسول الله عَيِّلِيَّة الحيل، ووقت الإضمارها وقتاً، وقال: «يوم كذا وكذا، وموضع كذا وكذا»، وأرسل المخيل التي ليست مُضَمَّرة من دون ذلك.

وروى الإمام أحمد، والطبراني - برجال ثقات - عن أبي لَبيبة رضي الله تعالى عنه قال: راهن رسول الله عَيْقِيَّة على فرس يقال لها سَبْحَة، فسبق الناس، فهش لذلك، وأعجبه.

وروى الطَّبَراني عن عُرُوَة بن مُضَرِّس، رضي الله تعالى عنه أنه كان يسوق فرسه بين يدي رسول الله عَلَيْكِيْةِ: «تبارك الذي كَفَتَ حوافرهن، وسوافلهن».

وروى الطبراني عن أبي عن حثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ ركب فرساً فجرى به، فرجع إلينا فقال: «وجدناه بَحْراً».

وروى أيضاً عن عبد الله بن مَعْقِل رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس بالمدينة إذ خرج علينا رسول الله عَلَيْكِ على فرس له، فانطلق حتى خَفِي علينا، ثم أقبل وهي تعدود الحديث.

وروى الحافظ أبو القاسم تَمَّام بن محمد بن عبد الله الرازي في فوائده عن واثِلة بن الأُسْقَع رضي الله تعالى عنه قال: أجرى رسول الله عَيِّلِهِ فرسه الأدهم في خيول المسلمين في المُحَصَّب بمكة، فجاء فرسه سابقاً، فجثا على ركبتيه حتى إذا سُرَّ به، قال: «إنه لَبَحْر» فقال المُحَصَّب بمكة، فجاء فرسه سابقاً، فجثا على ركبتيه حتى إذا سُرَّ به، قال: «إنه لَبَحْر» فقال ابن الخطاب في قوله: ولو كان صابراً أحد عن الخيل لكان رسول الله عَلِيلِهُ أولى الناس بذلك حيث يقول:

وَإِنَّ جِيَادَ الْخَيْلُ لَا تَسْتَفِرُّني ولا جَاعِلاتُ العاجِ فَوْقَ المَعَاصِم

#### تنبيهان

الأول: قال ابن عابدين: سابق عَيِّلِيَّة بين الخيل على مُحلَل أثْنِية من اليمن، فأعطى السابق ثلاث مُحلل، والمُصَلِّي مُحلَّقين، والثالث مُحلَّة، والرابع ديناراً والخامس درهماً، والسادس قطعة، وقال: «بارك الله فيك، وفي كلكم».

وروى أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البَلاَذُري عن ابن سعد عن أبيه عن جده قال: أجرى رسول الله عَلَيْكُ الظَّرِب، فكساني بُرْداً يَاللَهُ عَلَيْكُ الظَّرِب، فكساني بُرْداً يَاللَهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْكُ الظَّرِب، فكساني بُرْداً يمانياً، قال: «وقد أدركت بعضه عندنا».

وروى أيضاً من هذا الطريق عن الزُّبَير بن المُنْذر أن أبا أُسَيْد السَّاعِدي سبق على فرس رسول الله عَيِّلِيَّة لِزاز فأعطاه حُلَّة يمانية.

وروى الخَتَلِي عن أبي عَلْقَمة ـ مولى بني هاشم ـ أن رسول الله عَيِّكُ أمر بإجراء الخيل، وسَبقُها ثلاثة أَعْذُق، من ثلاث نخلات، أعطى السابق عِذْقاً، وأعطى المُصَلِّي عِذْقاً، ثم أعطى الثالث عِذْقاً، قال: «وذلك رُطَب».

وروى أيضاً عن مَكْحُول أن رسول الله عَيْنِكُمُ أجرى الخيل يوماً، فجاء فرس له أدهم سابقاً، وأشرف على الناس، فقالوا: الأدهم الأدهم مرتين، قبض رسول الله عَيْنِكُم على ركبته، ومر به وقد انتشر ذنبه، وكان معقوداً فقال رسول الله عَيْنِكُم: «إنه لَبَحْر».

## الثاني: في بيان غريب ما سبق:

القُرَّح: بضم القاف، وفتح الراء المشددة، وبالحاءِ المهملة: يقال قَرَح الحافِر قُرُوحاً إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين، لأنه في السنة الأولى حوْلِي ثم جَذَع ثم ثنَى (°) ثم ربّاع ثم قارِح، يقال أجذع المُهْر وأثنَى وقَرَّح وأرْبَع هذا بغير ألف، والفرس قَارِح، والجمع قُرَّح.

راهن: يقال: راهنت فلاناً على كذا مراهنة: خاطرته، وأرهنته به وَلَدَيَّ إرهاناً: أخطرته به خَطَراً.

السُّبقُ: بسين مفتوحة مهملة فموحدة مفتوحة: وهو الجُعْلُ الذي يقع عليه السباق.

والسَّبْق بإسكان الموحدة: مصدر سبقه قال الخطابي: والرواية الصحيحة بفتح الموحدة، يريد أن العطاء والجعل لا يستحق إلا في سباق هذا الأشياء.

وحكى ابن دُريد في الجمهرة لغتين في السبق بمعنى الجُعْل، فتح الباء، وإسكانها.

والخف: كناية عن الإبل والحافر كناية عن الخيل والنصل: كناية عن السهم، وذلك على حذف مضاف أي ذو خف، وذو حافر، وذو نصل.

والخَطَر بتحريك الطاء: السَّبَق الذي يتراهن عليه.

الحَفْياء: يمد ويقصر موضع بالمدينة.

اقتحم: بهمزة، فقاف ساكنة، فمثناة فوقية، فحاء مهملة.

الجرف: بجيم فراء مضمومتين: ما يجرفه السيل من الأودية.

## الباب الثالث

#### في عدد خيله صلى الله عليه وسلم

وفيه نوعان الأول المتفق عليه:

الأول: السكب بفتح السين المهملة وسكون الكاف وبالموحدة.

روى ابن سعد عن محمد بن يحيى بن سهل عن أبي حَثْمة ـ بحاء مهملة، فثاء مثلثة ساكنة، فميم فتاء تأنيث عن أبيه قال: أول فرس ملكه رسول الله عَيَّلِيَّةٍ فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي: الضَّرس، فسماه النبي عَلَيْكُ السَّكْب، فكان أول ما غزا عليه أُحُداً، ليس مع المسلمين فرس غيره، وفرس لأبي بُودة بن نيار يقال له: مُلاَوح، وروى أيضاً عن يزيد بن حبيب قال: كان لرسول الله عَلَيْكُ فرس يدعى السَّكْب.

وروى أيضاً عن عَلْقَمة بن أبي علقمة قال: بلغني أن اسم فرس رسول الله عَيْلِهُ السَّخْب، وكان أغَّرُ مُحَجُّلاً طَلْقَ اليمين، قال محمد بن حبيب البَغْدادي في كتابه في أخبار قريش: كان السَّخْبُ أغرَّ مُحَجُّلاً، مُطَلَق اليمين، وذكر هو وابن عبْدُوس أنه كان كُمَيْتاً قال: وكان هو الذي يَتَمَطَّى عليه ويركب، وقال الإمام عز الدين علي بن محمد الأثير: كان أدهم، ويؤيده ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَيْلِهُ فرس أدهم يسمى السَّخُب، قال أبو منصور عبد الملك بن محمد النَّعالبي: إذا كان الفرس خفيف المجري سريعة فهو فَيْض، وسَحْبُ، شُبِّه بفيض الماء وإسكابه، وبه سمي أحد أفراس رسول الله عَيْلِهُ.

الثاني: سَبْحَة: بفتح السين المهملة، وسكون الموحدة، وبالحاءِ.

روى ابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: راهن رسول الله عَلَيْكُ على فرس يقال له السَّبْحة، فجاءت سابقة، فهش لذلك، وأعجبه.

قال ابن بُنَيْن: هي فرس شقراء ابتاعها من أعرابي من جُهينة بعشر من الإبل، وسابق عليها يوم خميس، ورد الخيل بيده، ثم خلى عنها، وسبح عليها، فأقبلت الشقراء ـ حتى أخذ صاحبها العلم ـ وهي تغبّر في وجوه الخيل، فسميت سَبْحَة قال: غيره سَبْحة من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري، وسبح الفرس جريه قال: سبحة من سبح إذا علا عُلُواً في اتساع، ومنه سبحان الله، وسبحان الله عظمته وعلوه، لأن الناظر المفكر في سَبحاته يسبح في بحر لا ساحل له.

#### الثالث: المُوجِّز:

روى ابن سعد، والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَيِّلِةً فرس يقال له: المُوتَجز.

وروى أبو المحسن المخلَعي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان فرس رسول الله عَيِّلِيَّه يقال له الرُّ تَجَز.

وروى ثابت بن قاسم في دلائله عن عَبْد بن مُحمَيد قال: كان اسم فرس رسول الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ا

وروى ابن سعد عن محمد بن يحيى بن سهل عن أبي حَثْمَة قال: المُوتَجز هو الذي اشتراه رسول الله عَيَّلِيَّة من الأعرابي هو الذي شهد له فيه خُزِيْمة بن ثابت، وكان الأعرابي من بني مرّة، رواه أبو بكر بن أبي حثمة عن يزيد بن أبي جُبَيْر، وذكر العلماء أن الأعرابي اسمه سَوَاءُ بن الحارث أو المُحَارِب بن خَصفة ـ بخاء معجمة، فصاد مهملة، ففاء مفتوحات، من قيس عيلان، ومُرّة هو ابن عَوْف بن سعد بن ذُبيان ـ بضم الذال المعجمة وكسرها ـ، قال ابن الأثير: كان أبيض، وقال بعض العلماء إنما سمي المُرْتَجِز لحسن صهيله، وهو مأخوذ من الرَّجز الذي هو ضَرْب من الشَّعر يقال: رجز الرَّاجز وارتجز. وقيل: شبه بارتجاز الرعد.

## **الرابع:** لِزَاز.

روى أبو سعيد بن الأعرابي عن ربيّ بن عباس بن سهل بن حُنَيف عن أخيه مُصَدِّق بن عباس عن أبيه هكذا قال: إنه كان للنبي عَيِّكُ فرس يقال له الظَّرِب وآخر يقال له: اللَّرَاز وسيأتي، وفي اللَّحَيْف أن المُقَوقِس أهداه لرسول الله عَيِّكُ قال ابن بُنَيْن: وكان رسول الله عَيَّكُ به معجباً لشدة دُمُوجِه، وكان عليه في كثير من غزواته، وذكر أيضاً أنه كان عليه يوم بدر، وهو غير مُنْجِد لأن غزاة بدر كانت في السنة الثانية، وبَعْثُه عَيِّكُ للمقوقس، وغيره من الملوك كان حين رجوعه من الحديية من ذي الحُلَيقة سنة ست وحينهذ بعث إليه المُقَوقِس مِمَّا بعث اللّزاز بكسر اللام، وبزاءين، بينهما ألف: من قولهم لاززُتُه أي لاصقته، كأنه يلترق بالمطلوب لسرعته، وقيل لاجتماع خَلْقِه، واللّزاز المُجْتَمِع والخلق الشديد الأشر، قال السّهَيْلي: معناه لا يسابق شيئاً إلا لزّه أي أثبته.

المخامس: الظَّرِب بكسر الظاء المعجمة، وسكون الراء، وبالباء: وهو الكريم من الخيل، يقال فرس ظَرِب وخيل ظَرُوب قاله الأصمعي، وقال أبو زيد: هو نعت للذكر خاصة، والظَّرِب أيضاً: الكريم من الفِتْيان ويقال: الظَّرِب أيضاً بظاء معجمة مفتوحة مشددة، فراء مكسورة، فموحدة واحد الظرّاب، وهي الروابي الصغار سمى به لكبره وسِمَنِه، وقيل: لقوته وصلابة

حافره، وسيأتي في اللَّحِيف أن مهديه فَرُوة بن عمرو الجُذَامي.

السادس: اللَّحِيف بفتح اللام المشددة المفتوحة، وكسر الحاء المهملة، وسكون التحتية وبالفاء، فعيل بمعنى فاعل، كان يَلْحفُ الأرض بذنبه لطوله أي يغطيها، ويقال بالخاء المعجمة، حكاه البخاري في الصحيح، ويقال فيه اللَّحَيْف بضم اللام، وفتح الحاء، وروي بالنون بدل اللام من النحافة.

روى البخاري عن ابن عباس بن سهل بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده قال: كان للنبي عَلَيْكُ في حائطنا فرس يقال له: اللَّحيف.

وروى الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عَيِّكُمُ عند أبي ثلاثة أفراس: لِزَاز والظَّرِب واللَّحِيفُ، فأما لِزَاز فأهداه له المقوقس، وأما اللَّحِيف فأهداه له ربيعة بن أبي البَرَاء، فأثابه عليه فرائض من نَعَم بني كلاب، وأما الظَّرِب فأهداه له فَرْوَة ابن عمرو الجُذامي.

وروى ابن مَنْدة من طريق عبد المُهَيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: كان لرسول الله عَيْنِيَة أفراس يعلفهن عن سهل بن سعد، فسمعت رسول الله عَيْنِيَة يسميهن اللّزاز والظّرِب واللّحِيف قال ابن بُنَيْن والظّرِب أهداه له فروة بن عمرو، من أرض البلقاء، ثم حكى أن ابن أبى براء أهداه له.

السابع: الوَرْد بفتح الواو، وسكون الراء، وبالدال المهملة: وهو بين الكميت الأحمر والأشقر.

روى ابن سعد عن ابن عباس بن سهل عن أبيه عن جده أن تميماً الدَّاري أهدى لرسول الله عَلَيْكُ فرساً يقال له الوَرْد، فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع يُرْخص.

## النوع الثاني: في الـمختلف فيه:

الأول: النَّجِيب كالكريم لفظاً ومعنى.

الثانسي: البَحْرُ عَدّه ابن بُنَين في خيل النبي عَيِّلِيٍّ وقال: اشتراه من شعراء قدموا من اليمن، فسبق عليه مرات فجثا رسول الله عَيِّلِهُ على ركبتيه، ومسح وجهه، وقال: ما أنت إلا بَحْر، قال ابن الأثير: كان تُحمَيتاً وقال الحافظ أبو محمد الدِّمْيَاطي: والظاهر أنه الأدهم، قال الثعالبي: إذا كان الفرس لا ينقطع ماؤه يسمى بحراً وأرمل من تكلم بذلك النبي عَيِّلِهُ في وصف فرس ركبه.

الثالث: ذو اللَّمة بكسر اللام وفتح الميم المشددتين، وذكره ابن حَبِيب في خيله عَيِّكِيّة واللَّمّة: بين الوَفْرَة والجُمَّة، فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن فهو وَفْرَة، فإن زادت حتى ألمت بالمنكبين فهي لُمَّة، فإذا زادت: فهي مُحمّة.

الرابع: ذو العُقَّال بضم العين المهملة، وتشديد القاف، وتَحَقَّق، ذَكَرَهُ بعض العلماء في خيله عَيِّالِيَّهِ والعُقَّال: طَلَع يوجد في قوائم الدابة.

الخامس: السّبُ بكسر السين المهملة، وسكون الجيم، قال أبو محمد الدّمْيَاطي: كذلك ألفيته مضبوطاً، فإن كان محفوظاً غير مصحف فلعله مأنوذ من قولك سَجَلْت الماء فانسجل أي صببته فانصب وأسجلت الحوض ملأته.

السادس: الشَّحَّاء بالشين المعجمة والحاء المهملة المشددة المفتوحتين عده ابن الأثير في خيله عَيِّلِيَّة، مأخوذ من قولهم فرس بعيد الشَّحُوة أي بعيد الخطوة، وجاءت الخيل شواحِي فاتحات أفواهها، وَشَحا فاه يَشْحُو شَحُواً إذا انفتح، يتعدى ولا يتعدى، قال أبو محمد الدِّمْيَاطي: وأخاف أن يكون السِّجُل مصحفاً من الشَّحَاء.

السابع: السُّرْحَان عده ابن بُنَيْن نقلاً عن ابن خَالَوَيْه في خيله عَيَّالَةُ والسُّرْحَان الذئب وهذيل تسمى الأسد سِرْحَاناً.

الثامن: المرتجل: بضم الميم، وسكون الراء وفتح الفوقية، وكسر الجيم، وباللام، ذكره ابن بُنَيْن نقلاً عن ابن خَالَوَيْه يقال: ارتجل الفرس ارتجالاً إذا خلط العَنَق بشيء من الهَمْلَجَة، فراوح بين شيء من هذا، وشيء من هذا، والعَنَق: بفتح العين، والنون: يباعد بين خطاه، ويتوسع في جريه، والهَمْلَجَة: أن يقارب بين خطاه من الإسراع.

التاسع: الأدهم ذكره ابن بُنَيْن نقلاً عن ابن خَالَوَيْه.

العاشو: اليَعْشُوب ذكره قاسم بن ثابت، وابن خَالَوَيْه في خيله عَيَّكَ واليعْشُوب: طائر أطول من الجَرادة، ولا يضم جناحيه إذا وقع، تشبه به الخيل في الضَّمْر.

الحادي عشر: اليغبُوب واليعبوب الفرس الجواد، وجدول يعبُوب: شديد الجري، قال يعقوب هو البعيد العدو في الجري، قال النَّخعي هو الطويل أيضاً.

الثاني عشر: الأبلق حمل عليه بعض أصحابه، والبَلَق سواد في بياض.

الثالث عشر: الكُمَيت.

الرابع عشر: النَّجِيب ككريم لفظاً ومعنى.

المخامس عشو: مُلاَوِح والضَّامِر الذي يسمن، والسريع العدو، والعظيم الألواح، وهذا

هو المِلْوَاح أيضاً، روى أبو داود عن الهُذَلي والنَّسَائي عن الزهري أن رسول الله عَيَّلِيَّة ابتاع فرساً من أعرابي فاستبعه النبي عَيِّلِيَّة ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي عَيِّلِيَّة في المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يساومون بالفرس، ولم يشعروا أن النبي عَيِّلِيَّة ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي فنادى الأعرابي النبي عَيِّلِة إن كنت مبتاعاً هذه الفرس فابْتَعْه، وإلا يِعْتُه، فقال النبي عَيِّلِيّة: «بل قد ابتعتُه»، فطفق الناس يلوذون بالنبي عَيِّلِة وبالأعرابي وهما يتراجعان فجاء خزيمة بن ثابت فسمع مراجعة النبي عَيِّلِة ومراجعة الأعرابي فطفق الأعرابي يقول: هَلُمَّ شهيداً يشهد أني قد بعتك، فقال خُزيمة: أنا أشهد، فقال النبي عَيِّلِيّة لخزيمة: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله، وفي رواية، فقال النبي عَيِّلِيّة: «إنك لذو الشهادتين يا على أخبار السماء، وما يكون في ابتياعك هذا الفرس؟ فقال عَيِّلِيَّة: «إنك لذو الشهادتين يا على أخبار السماء، وما يكون في ابتياعك هذا الفرس؟ فقال عَيِّلِيَّة: «إنك لذو الشهادتين يا على أخبار السماء، وما يكون في ابتياعك هذا الفرس؟ فقال عَيِّلِيَّة: «إنك لذو الشهادتين يا خَرْيَمة» (١٠).

السادس عشو: الطُّرف بكسر الطاء المهملة، وتقدم في الظرب.

السابع عشر: الضَّرْس: بفتح الضاد المعجمة المشددة: الصَّعْب، السيء الخلق، روى ابن سعد أنه أول فرس ملكه رسول الله عَيِّالِيَّه، وتقدم بتمامه أول الباب.

الثامن عشر: مَنْدُوب، روى الشيخان عن حماد بن زيد، والنسائي عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهما.

التاسع عشر: المِرْوَاح بكسر الميم، من أبنية المبالغة، مثل المَلْقام والمقدام، وهو مشتق من الريح، وأصلها الواو، وإنما جاءت الياء لانكسار ما قبلها، فيحتمل أنه سمي بذلك لسرعته كالريح، أو لتوسعه في الجري كالرَّوْح، وهو السعة أو لأنه يستراح به من الراحة، أو قولهم راح الفرس يَرَاح راحة: إذا تحصَّن، أي صار فحلاً.

وروى ابن سعد عن زيد بن طلحة أن وفد الرُهاويين أهدوا لرسول الله عَيْنِيَّةِ هدايا منها فرس يقال لها: المِرُواح فسر به فشور بين يديه، فأعجبه وذكر ابن الكلبي في الجَمْهَرة أن مِرْداس بن مُؤيِّلِك بن وَاقد رضي الله تعالى عنه وفد إلى رسول الله عَيْنِيَّةٍ وأهدى له فرساً.

وروى الطبراني في الصَّغير أن عِيَاض بن حِمَار المُجَاشِعي أهدى لرسول الله عَيِّلِيُّهُ فرساً قبل أن يُسْلِم، فقال: «إني أكره زَبْد المشركين وقال إن المُهْدي له نَجِيبة وكان صديقاً له، إذا قبل أن يُسْلِم، فقال: «إن الله تعالى نهاني عن زَبْد قدم عليه مكة لا يطوف إلا في ثيابه»، فقال: أسلمت، قال: «إن الله تعالى نهاني عن زَبْد

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/٥١٠.

المشركين، فأسلم فقبلها منه، وقال يا رسول الله: الرجل من قومي أسفل مني يشتمني، فأنتصر منه، فقال علية الصلاة والسلام: «المُسْتَبّان شيطانان يتهاتران يتكاذبان».

وقد نظم الحافظ الكبير أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله تعالى أسماء ما وقف عليه من أسماء خيله عليه وصدر بالسبعة المتفق عليها فقال.

مُللَوحٌ عِلَّةُ أَرْبَعَةٍ تَلِي عِشْرِينَ لَمْ يَحْظَ بِهَا مَكْتُوبُ

خَيْلُ النبِيِّ عِدَّةٌ لَمْ تَخْتَلِفْ فِي السَّبْعِ الأُولِي كُلُّهَا مَرْكُوبُ سَكْبٌ لِنَازٌ ظَرِبٌ مَرْتَحِدٌ وَرْدٌ لَحِيَفٌ سَبْحَةٌ مَنْدُوبُ أَبْلَتُ ذُو العُقَالِ بحْر ضَوسٌ مُرتَجلٌ ذُو اللَّمَةِ الْيَعْسُوبُ أَدْهَمْ سِرْحَانُ الشُّحَا مُرَاوحٌ سَجْلٌ نَجِيبٌ طِرْفٌ اليَعْبُوبُ

وقد نظم بعض ذلك الحافظ أو الفتح بن سيد الناس<sup>(١)</sup> فقال:

لَــمْ يَــزَلْ فِــى حَــرْبَــةِ ذَا تُــبَــاتِ وَتُــبَــاتِ

ومَنضاء قَنصُرَتْ عَنْد لهُ مَنواضِي السُرْهَافِ كيلفاً بالطُّعْن وَالنَّسْرُ ب وَحُبِّ السَّافِنَاتِ مِنْ لِسِزَاذِ وَلَسِحِسِينَ وَمِنَ السَّكْبِ السُّوَاتِ وَمِنَ السَّمُ وَتَجِهِ السَّا بِيقِ سَبْقِ السَّارِيَاتِ وَمِنَ الْوَرْدِ وَمِنْ سَبْ حَدِيَّ مِنْ الْعَادِياتِ

## تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

السُّكُبُ: الخفيف الجرى السريعة ويسمى القَضِّ قال أبو منصور الثَّعالبي: شبه بقض الماء وإشكَابِه، وبه سُمِّي أحد أفراس رسول الله عَلِيليُّه.

فَزَارة: بفاء فزاى فألف فراء مفتوحات فتاء تأنيت.

يتَمَطي: بتحتية ففوقية فميم فطاء مفتوحات: يتمدد.

فهش، لذلك يَهشّ هَشًّا إذا ارتاح له، وخف إليه، وكذلك هشِشْت بفلان، بالكسر، أهش له هَشَاشَةً إذا خَفَفْتُ إليه وارتحت له ورجل هَشّ.

شُوِّر: بضم الشين المعجمة، وكسر الواو المشددة، من قولهم شوَّرْتُ الدابة شَوْراً

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين: مؤرخ، عالم بالأدب. من حفاظ الحديث، له شعر رقيق. أصله من إشبيلية، مولده ووفاته في القاهرة. من تصانيفه وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ومختصره دنور العيون وبشرى اللبيب في ذكرى الحبيب وتحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة. توفى سنة ٧٣٤ه. انظر الأعلام ٣٥،٣٤/٧.

عرضتها على البيع، أقبلت بها وأدبرت، والمكان الذي تعرض فيه الدابه مُشَوَّراً.

سَبْحة: سمى بذلك من قولهم فرس سابح إذا كان حسنَ مَدِّ اليدين في الجري.

المُوتَجِز: قال ابن الأثير: كان أبيض وإنما سمي بذلك لحسن صهيله.

اللُّزَاز: تقدم تفسير ابن بُنَين، وقال الدِّمْياطي: اللِّزَازُ من لاَزَرْتُه أي لاضقته، كان يلتزق بالمطلوب لسرعته، وقيل لاجتماع خَلْقِه، ولمُلَزَّزُ المجتمع الخَلْق الشديدُ الأسر.

الظُّربُ: إنما سمي بذلك لكبره وسِمَنِه، وقيل لقوته وصلابة حافره.

## الباب الرابع

## في بغاله، وحميره صلى الله عليه وسلم

#### وفيه نوعان:

الأول: في بغاله ﷺ وهن سبع:

الأولى: دُلْدُل لم يمت عَيِّلِي عن شيء سواها.

وروى ابن سعد عن الزُّهْري قال: أهدي دُلْدُل لرسول الله عَيَّالِيَّهِ فَرُوَةُ بن عمرو المُجذَامي انتهى، كذا في هذه الرواية، والمعشهور أن الذي أهداها له المُقَوْقِس كما سيأتي.

وروى أيضاً عن علْقَمة بن أبي عَلْقَمة قال: بلغني والله أعلم أن اسم بغلة النبي عَيْكُمْ الدُّلْدُل، وكانت شَهْباء، وكانت بِيَتْبُع حتى ماتت.

وروى أيضاً عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: كانت دُلْدُل بغلة النبي عَيْقِيَّةِ أُول بغلة رئيت في الإسلام، أهداها له المُقَوْقِس، بقيت حتى كانت زمن معاوية.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أهدي لرسول الله عَيْلِيّة بَعْلَة شهباء، فهي أول بغلة كانت في الإسلام، فبعثني رسول الله عَيْلِيّة إلى رُوجته أم سَلَمَة، فأتته بصوف، وليف ثم فتلت أنا ورسول الله عَيْلِيّة لها رَسَناً وعِذَاراً، ثم دخل البيت، فأخرج عباءة مُطرّفة فثناها، ثم رَبَّعَها على ظهرها، ثم سمى وركب، وردفنى خلفه.

وروى ابن عساكر . من طرق . أنها بقيت حتى قاتل عليها علي بن أبي طالب في خلافته الخوارج، وذكر ابن إسحاق أنها كانت في منزل عبد الله بن جعفر يَجشُّ، أو يَدُق لها الشعير، وقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد القُدْسِي أن رسول الله عَيَّاتُهُ كان يركب دُلْدُلَ في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت، رأيت أسنانها، وكان يَجِش لها الشعير، وماتت بيتَنْبُع (۱)، والدُّلْدُل: عظيم القنافِذ والدُّلْدَال: الاضطراب وقد تَدَلْدَل الشيء: أي تحرك متدلياً.

الثانية: فِضَّة.

روى ابن سعد عن زامِل بن عمرو أن فَرْوَة بن عمرو الجُذَامي أهدى لرسول الله عَلَيْكُمُ بَعْلَة يقال لها فِضَّة، فوهبها لأبي بكر.

وروى عبد بن مُحمّيد عن كَثِير بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: لزمنا

<sup>(</sup>١) (يَنْبُع): بالفتح، ثم السكون، والباء موحدة مضسومة، وعين مهملة، مضارع نبع: حِضن وقرية غنّاء على بمين رَضُوى لـمن كان منحدراً من أهل المدينة إلى البحر على ليلة من رَضُوى.

رسول الله عَلَيْكُ فلم نفارق يعني يوم محتين، وهو على بغلة شهباء، وفي لفظ: بيضاء أهداها له فَرُوَة بن نُعَامة المُجذَامي.

وروى ابن أبي شَيْبة عن ابن أبي مُحمّيد السَّاعدي رضي الله تعالى عنه أن ملك أَيْلَة أهدى لرسول الله عَيِّلِيَّة بودة وكتب له رسول الله عَيِّلِيَّة.

وروى عمر بن عبد الله الأنصاري في جزئه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكُ في سفر فأخذ القوم في عَقَبَة، أو تَنية قال: فكان الرجل إذا ما علاها قال: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال رسول الله عَلَيْكُ: «أيها الناس إنكم لا تدعون أصم، ولا غائباً»، وهو على بغلة يعرضها، فقال: «يا أبا موسى»، أو «عبد الله بن قَيْس، ألا أُعلمك كلمة من كنواز الجنة؟» قلت: بلى، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

الثالثة: بغلة أهداها ابن العَلْماء وهو بفتح العين المهملة، وإسكان اللام، وبالمد، قاله النووي، والقرطبي، وزاد وهو تأنيث الأعلم، مشقوقة الشفة العليا.

وروى مسلم أول الفضائل والبخاري في كتاب الجزية والموادعة بعد الجهاد عن أبي محميد السّاعِدي رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله عَيَّلِيَّة بتبوك فذكر الحديث، وقال فيه وجاء رسول ابن العَلْماء صاحب أَيْلة إلى رسول الله عَيَّلِيَّة بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله عَيَّلِيَّة، وأهدى له بُرْدَة رواه أبو نُعيم في المُسْتَخْرج، ولفظه وأهدى ملك أيْلة إلى رسول الله عَيَّلِيَّة بغلة بيضاء، فكساه بِردَاء، وقال أبو نُعيم: بُرْدَة، وكتب له ببغرهم، قال علي بن محمد بن الحسين بن عبدوس: كانت طويلة محذوفة، كأنما تقوم على رمال، حسنة السير فأعجبته، ووقعت منه، وهي التي قال له فيها علي بن أبي طالب حين خرج عليها: كأن هذه البغلة قد أعجبتك يا رسول الله، قال: «نعم»، قال: «لو شئت لكان لك مثلها»، قال: وكيف؟ قال: «هذه أمها عربية، وأبوها حمار ولو أنزينا حماراً على فرس لجاءت بمثل هذه»، فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.

وروى ابن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أُهْدِيت لرسول الله عَلَيْتُ بغلة، فقلنا: يا رسول الله النه عَلَيْتُ بغلة، فقلنا: يا رسول الله النه عَلَيْتُ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون».

الرابعة: بغلة أهداها له كسرى، فركبها بحبل من شعر، ثم أردف ابن العباس خلفه رواه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ ﴾ من سورة الأنعام، قال

<sup>(</sup>١) أحمد ٤١٨،٤٠٧/٤.

الحافظ أبو محمد الدِّمْيَاطي: وهو بعيد، لأنه مرَّق كتاب رسول الله عَيَّالِيَّه، وأمر عامله باليمن بقتله بقتله، وبعث رأسه إليه فأهلكه الله تعالى بطغيانه وكفره، وأخبر عليه الصلاة والسلام عامله بقتله ليلة قتل، قلت: فيحتمل ـ إن صح ما ذكره الثعلبي ـ أن يكون الذي أرسل بالبغلة ولد المقتول وفي سند الثَّعْلَبي عبد الله بن ميمون القَدَاح ـ أبو حاتم متروك، وقال البخاري ذاهب الحديث.

الخامسة: من دَوْمَة الجَنْدَل(١).

روى ابن سعد في آخر غزوة بني قُرَيْظَة: بعث صاحب دُومَة الجَنْدَل لرسول الله عَيْلِيَّة بعث صاحب دُومَة الجَنْدَل لرسول الله عَيْلِيَّة بعث من سندس، فجعل أصحاب رسول الله عَيْلِيَّة يتعجبون من حسن الجبة فقال رسول الله عَيْلِيَّة «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه».

وروى الإمام إبراهيم الحَرْبي في كتاب الهدايا عن عليّ رضي الله تعالى عنه قال: أهدى يوحنا بن رُوُّبة بغلة بيضاء.

السادسة: من عند النجاشي.

السابعة: تسمى حِمَارة شامية.

روى ابن السكن عن بُشر والد عبد الله المازني أن النبي عَيِّكُ أتاهم، وهو راكب على بغلته البيضاء، ولم يمت عَيِّكُ عن شيء منهن سوى الشهباء.

النوع الثانسي: في حميره عَيْلِيَّةً وهي أربعة:

الأول: عُفَير، بضم العين المهملة، وفتح الفاء، وقيل بالغين المعجمة، قال النووي والحافظ: وهو غلط، مأخوذ من العُفْرة، وهو لون التراب، كأنه سمي بذلك لكون العُفْرة حمرة يخالطها بياض، أهداه له المُقَوْقِسُ قال ابن عبدوس: كان أخضر، قال أبو محمد الدِّمْيَاطي: عُفَير تصغير عَفِر مرخماً مأخوذ من العُفرة، وهو لون التراب، كما قالوا في تصغير أسود أُسيُود، وتصغيره غير مرخماً عُفير كأسيود.

وروى أبو داود الطيالسي وابن سعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كانت الأنبياء يلبسون الصوف، ويحلبون الشاة ويركبون الحمير، وكان لرسول الله عَلَيْكُ حمارٌ يقال له عُفَير.

وروى ابن أبي شيبة، والبخاري، والبَوْقي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال:

<sup>(</sup>١) دُومة الجندل بالضم، ويفتح. وأنكر ابن دريد الفتح، وعدّه من أغلاط المحدثين، وجاء في حديث الواقدي دوما الجندل. قيل: هي من أعمال المدينة، حصن على سبعة مراحل من دمشق بينها وبين المدينة. مراصد الاطلاع ٢٤/

كنت ردف رسول الله عَلَيْكُ على حمار يقال له عُفَير، وكان يسمى به تشبيها في عَدُوه باليَعْفُور، وهو الظبي، وقيل: الخُشَيْف: ولد البقرة الوحشية أيضاً، العُفَير من الظباء التي يعلو بياضها حمرة، وهو أضعف الظباء عَدُواً، وعُفَير أهداه له المقوقس، وأما يَعْفُور فأهداها له فَروة ابن عَمْرو العُجَذَامي، ويقال: إن حمار المُقَوْقِس يَعْفُور، وحمار فروة عُفَيْر.

الثاني: يَعْفُور بسكون العين المهملة وضم الفاء، وهو اسم ولد الظبي، سمي بذلك لسرعته، أهداه له فَرُوّة بن عمرو الجُذَامي.

روى ابن سعد عن زامِل بن عَمْرو قال: أهدى فَرْوَة بن عمرو الجُذَامي لرسول الله عَلَيْكُ حماره يَعْفوراً، ويقال: بل أهدى الأول، وأهدى المُقَوْقِس الثاني، قال الحافظ: وهو عُفَير المتقدم، قال محمد بن عمر: نَفَق يَعْفُور منصرف رسول الله عَلَيْكُ من حجة الوداع، وذكر الشهيّلي أن اليَعْفُور طرح نفسه في بتريوم مات النبي عَلِيْكُ فمات.

الثالث: حمار أعطاه له سعد بن عُبَادة رضي الله تعالى عنه، وذكر أبو زكريا بن مَنْدَة في كتاب أسامي من أردفه عَيْمُ من طريق عمرو بن سَرْجِيس.

الرابع: حمار أعطاه له بعض الصحابة.

روي عن بُرَيْدَة رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله عَلَيْكُ يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال: يا رسول الله عَلَيْكُ: «لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي» قال: فإني قد جعلته لك، قال: فركب(١).

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥/٣٥٣.

## الباب الخامس

## في لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم

## وفيه أنواع:

الأول: في لِقاحه ﷺ.

روى ابن مسعود عن معاوية بن عبد الله بن أبي رافع قال: كانت لرسول الله عَيِّلِيَّهِ لِقاح وهي التي أغار عليها القوم بالغابة وهي عشرون لِقْحَة، وكانت التي يعيش بها أهل محمد عَيِّلِهُ، يراح إليه كل ليلة بقربتين من لبن، وكان فيها لقائِح لها غَرْز كما في الهدى - خمس وأربعون، لكن المحفوظ من أسمائهن سنذكره.

الأولمي: الحناء.

**الثاينة:** السَّمْراء.

الثالثة: العريش.

الرابعة: السَعْدية.

الخامسة: البَعُوم، بالباء الموحدة، والعين المعجمة.

السادسة: اليَسيرة كانت هي والسمراء والعريس يحلبن، ويراح إليه لبنهن كل ليلة، وكان فيها غلام لرسول الله عَلَيْكُ يسمى يَساراً، فاستاقها العُيُّرَنون وقتلوا يَساراً ونحروا الجِنَاء.

السابعة: الرّيّاء.

الثامنة: بَرُدة كانت تحلب كما تحلب لِقْحتان غزيرتان، أهداها له الضحاك بن سُفيان الكلابي.

التاسعة: الحَفْدة.

العاشرة: مُهْرة أرسل بها سعد بن عُبَادة من نَعَم بن عُقيل.

الحادية عشرة: الشقراء أو الرَّيَّاء ابتاعها بسوق النَّبَط من بني عامر، وقيل كانت له لِقْحة تدعى سورة.

روى ابن سعد عن أم سَلَمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عيشنا مع رسول الله عَيْلِيَّةٍ لَقَاتُح بالغابة، كان قد فرقها على نسائه، فكانت لي منها لِقْحة تسمى العريس فكان لنا منها ما شئنا من اللبن، وكانت لعائشة لِقْحة تسمى العريس فكان لنا منها ما شئنا من اللبن، وكانت لعائشة لِقْحة تسمى السَّمْراء غزيرة، ولم تكن كَلِقْحَتي، فقرب راعيهن اللِّقاح إلى مرعى الغابة

تصيب من أثلها وطِرُفائها فكانت تروح على أبياتنا، فنؤتى بها فُيْحلَبَان فيأخذ لقُحتة يعني رسول الله عَيِّلِيَّة أغزر منها بمثل لبنها أو أكثر(١).

وروى عنها أيضاً قالت: أهدى الضحاك بن سُفْيان الكِلاَبي لرسول الله عَيَّاتِهُ لِقُحة تدعى بردة لم أر من الإبل شيئاً قط أحسن منها، وتحلب ما تحلب لِقُحتان غزيرتان، فكانت تروح على أبياتنا ترعاها هند وأسماء يُعَتِّقانها بأُحد مرة وبالبيضاء مرة ثم تأوي إلى منزلنا معه وقد مَلاً ثوبه بما يسقط من الشجر، ومما يَهُش من الشجر فتبيت في علَق حتى الصباح، فربما أتى عليَّ الضيافة، فيشربون حتى ينهلوا غَبُوقاً، ويُفَرِّقُ علينا بعض ما فضل، وحِلاَبها صبوحاً حسن.

وروى أيضاً عن عبد السلام بن مُجبَير عن أبيه قال: كانت لرسول الله عَلَيْكُم سبع لقائح تكون بذي الجدري، وتكون بالحِمى، وكان لبنها يأتي إلينا، لِقحة تسمى: مُهْرة، وأخرى تدعى: الشَّقْراء، وأخرى تدعى الرَّيَّاء، وأخرى: تدعى برْدة، والسمراء والعريس والحِنَاء.

النوع الثانسي: في ركائبه عَلَيْكُ.

روى ابن سعد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التَّيْمي عن أبيه قال: كان القَصْواء من نعم بني الحُرَيْش ابتاعها أبو بكر بأربعمائة، وكانت عنده حتى نفقت، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم رسول الله عَلِيْكُم المدينة رُبَاعية، وكان اسمها القَصْواء والجَدْعاء والعَصْباء.

وروى أيضاً عن ابن المسيب قال: كان اسمها العضباء، وكان في طرف أذنها جدع وكانت تسبق كلما وقعت في سباق.

وروى الإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنَّسائي وابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت لرسول الله عَيِّلَةُ ناقة تسمى العَضْباء، لا تُسْبَق، فقدم أعرابي على قعود له فسبقها، فَسُبقت، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه رسول الله عَيِّلَة، فقال رسول الله عَيِّلَة، فقال رسول الله عَيِّلَة، فقال أن لا يَرْفَعَ شيئاً في الدنيا إلا وضعه»، ورواه الدّارقُطني ولفظه قال: سابق رسول الله عَيِّلَةُ أعرابيُّ فسبقه، وكأن أصحاب رسول الله عَيِّلَةُ وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: «حَقَّ على الله تعالى أن لا يَرْفَع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه»، ورواه أيضاً عن أبي هريرة، لكنه قال: القَصْواء وفي رواية العَضِباء (٢٠).

وروى ابن سعد نحوه عن سعيد بن الـمُسيَّب وفيه فقال رسول الله عَيْلِيُّة: «إن الناس إذا

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸۲/۲ ومغازي الواقدي ۳۷/۲ه.

 <sup>(</sup>۲) الحديث عند أبي داود (٤٨٠٢) والنسائي ٢٢٨/٦ والشافعي كما في البدائع (١١٨٩) والدارقطني ٣٠٣/٤ وابن
 أبي شيبة ٨/١٢٥.

رفعوا شيئاً أو أرادوا رفع شيء وضعه الله تعالى»(١).

وروى ابن سعد عن قُدَامة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ في حَجَّته يرمي على ناقة صَهْباء.

وروى أبو المحسن بن الضحاك عن أبي كاهل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يخطب بالناس يوم عيد على ناقة مُخَضْرَمة وَرْقاء، وحبشي يمسك بخِطَامِها، قال وَكِيع: مُخَضْرَمة يقول: مقطوع طرف أذنها.

وروى أيضاً عن أبي أُمَامَة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيْظِيَّة يقول وهو يخطب الناس على ناقته الجَدْعاء في حجَّة الوداع.

وروى ابن عَبْدوس: وكانت العضباء شهباء.

النوع الثالث: في جماله عَلَيْكُ.

روى ابن سعد عن سَلَمة بن نُبَيْط عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَيَالِيَّةٍ في حَجته بعرفة على قَعُود أحمر.

وروى ثابت بن قاسم ـ في دلائله ـ عن عبد الملك بن عُمير رضي الله تعالى عنه قال: كان اسم جمل رسول الله عَيِّلِيَّهِ عشكراً، وذكر أبو إسحاق التَّعْلبِي في تفسيره أن النبي عَيِّلِيَّهُ بعث يوم الحُدَيْبِيَة خَرَاش بن أُمَيَّة الخُزامي قبل عثمان إلى قريش بمكة، وحمله على جمل له يقال له الثَّعْلَب ليبلغ أشرافهم عنه ما أجاء به، فعقروا جمل رسول الله عَيِّلِيَّه، وأرادوا قتله، فمنعته الأُحَابِيشُ فخلوا سبيله.

وروى الطبري في غزوة بدر أن رسول الله عَيْسَةٍ غنم جمل أبي جهل، وكان سُهْرِياً أي منسبوباً إلى سُهْرَة بن حيدان، فكان يغزو عليه، ويضرب في لِقَاحه.

وروى ابن إسحاق عن ابن عباس أن رسول الله عَيِّكَ أهدى عام الحُدَيْبِية في هداياه جملاً لأبي جهل، في رأسه بُرة من فضة ليغيظ بذلك المشركين.

تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

اللَّقاح: جمع لَقِحة بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنَّتَاج، وناقة لَقُوح إذا كانت غزيرة اللبن.

الغابة: بغين معجمة، فموحدة، فتاء: موضع بالحجاز.

<sup>(</sup>١) الدارقطني ٢/٤ ٣٠ ابن سعد ١٧٧/٢/١.

الحِنَاء العَريس السَّعْدِيَّة الرَّيَّاء الحَفَدَّة: أسماء لقاح الرسول.

ينهلوا: بتحتية، فنون ساكنة، فهاء، فلام: يشربوا حتى يرووا لبناً منها.

الرَّيّان والعطشان من الأضداد.

غَبُوقاً: بغين معجمة مفتوحة، فموحدة مضمومة، فواو فقاف.

صَبُوحاً: بصاد مهملة مفتوحة، فموحدة مضمومة، فواو فحاء.

العضباء: كحمراء: المقطوع من طرف أذنها، قال الجوهري: ولم يكن بها عَضَب ولا جدَع.

ذي الجَدْر.

نفقت: بنون، ففاء، فقاف مفتوحات: ماتت.

العَضْبَاء: بعين مهملة، فضاد معجمة، فموحدة: المشقوقة الآذان.

الجذعاء: بجيم، فذال معجمة: المقطوعة الأنف أو اليد أو الشفة، ولم تكن عضباء، وإنما كان ذلك اسماً لها، قال الجوهري: ولم تكن مقطوعة الأُذن.

القَعُود: بقاف مفتوحة، فعين مهملة مضمومة، فواو، فدال مهملة: هي الإبل ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم قعود إلى أن يدخل في السنة السادسة ثم هو جمل.

## الباب السادس

## في شياهه، ومنائحه، صلى الله عليه وسلم

#### وفيه نوعان:

الأول: في فضل الغنم.

روى أبو يَعْلَى برجال ثقات عن البَرَاء رضي الله تعالى عنه قال: الغنم بركة.

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَّاتُ قال: «عليكم بالغنم، فإنها من دَوَاب الجنة، فصلوا في مُراحِها، وامسحوا رُعامَها» قلت: ما الرُعام؟ قال: «المخاط».

وروى البرَّار عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله عَلَيْكَة : «الفخر، والخُيلاء في أهل الإبل، والسكينة، والوقار في أهل الغنم»، وقال رسول الله عَلَيْكَة : «بعث موسى، وهو يرعى غنماً على أهله، وبعثت أنا، وأنا أرعى غنماً لأهلى بجِيَاد».

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والطبراني عن وَهْب بن كَيْسان قال: مر أبي على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أين تريد؟ قال: غُنيْمة لي قال: نعم، المسَح رُعامَها، وأَطِبْ مُرَاحَها، وأبير بها.

وروى الإمام أحمد، وابن ماجه عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْكُ. قال لها: «اتخذ غنماً يا أم هانئ، فإنها تروح، وتغدو بخير».

وروى البَرَّار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَالِيَّهُ قال: «أَكْرموا المَعْز، وامسحوا رُعَامَها، فإنها من دواب الجنة».

وروى أيضاً عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «أحسنوا إلى المَعز، وأميطوا عنها الأذى، فإنها من دواب الجنة».

وروى أيضاً بإسناد لا بأس به عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «السكينة في أهل الشاة، والبقر».

وروى أيضاً مرفوعاً وموقوفاً عن عليّ رضي الله تعالى عنه قال: ما من قوم في بيتهم، أو عندهم شاة إلا قُدّسوا كل يوم مرتين، وبورك عليهم مرتين، يعني شاة لبن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «استوصوا بالمَعْزِ خيراً، فإنها مال رقيق، وهو في الجنة، وأحب المال إلى الله تعالى الضأن».

وروى أيضاً عن أبي أُمَامَة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْظِيَّة: «ما أَتْقَاه، ما أَنْقَاه، ما أَنْقَاه، ما أَنْقَاه، ما أَنْقَاه، ما

الثانسي: في عدد شياهه، ومنائحه عَيْسَةٍ.

روى الإمامان الشافعي، وأحمد، وأبو داود عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت وافد بني المُثْتَفِق أو في وفد بني المُثْتَفِق، فأتينا رسول الله عَلَيْكَة، فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة، فأوتينا بِقِنَاع فيه تمر، والقِنَاع الطَّبَق، وأَمَرتْ لنا بخَزِيرَة، فصنعت لنا، ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء رسول الله عَيَيْكَة، فقال: «هل أكلتم شيئاً؟ هل أمر لكم بشيء؟» فقلنا: نعم، فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه إلى المراح فإذا شاة تَيْعَرُ، فقال: «هيه يا فلان ما وَلَّدْتَ؟» قال: بهمة، قال: «فاذبح لنا مكانها شاة»، ثم انحرف إلى فقال: «لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة، لا نريد أن تزيد، فإذا وَلَّدَ الراعي بَهْمَة ذبحنا مكانها شاة».

وروى ابن سعد عن إبراهيم بن عَبْد، من ولد عُثْبَة بن غَزُوان قال: كانت منائح رسول الله عَيِّالِيَّةٍ من الغنم عشراً.

الأولى: عَجْوَة.

الثانية: زَمْزَم.

الثالثة: شُقْيا.

الرابعة: بَرَكَة.

الخامسة: ورسة.

السادسة: إطْلاَل.

السابعة: إطْرَاف.

الثامنة: قُمْرَة.

التاسعة: غَوْثَة أو غَوْثِيّة، قال ابن الأثير: كانت له عَيْلِيَّة شاة تسمى غَوْثَة، وقيل غَيْئة، وَعَنْز تسمى اليُعْن.

روى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت لرسول الله عَلَيْكُ أَعْنُزٌ

منائح، ترعاهن أم أيمن.

وروى أيضاً عن محمد بن عبد الله بن الحُصَين قال: كانت منائح رسول الله عَيِّكُمُ ترعى بأحد وتروح كل ليلة على البيت الذي يدور فيه رسول الله عَيَّكُم منها شاة تسمى قَمَراً، فقال: «ما فعلتم بإهابها؟» قالوا مَيْتَة، قال: «دِبَاغُها طَهُورها».

## تنبيهان

الأول: قال في العيون: وأما البقر فلم ينقل أن النبي عَيِّلِيَّةٍ ملك منها شيئاً قلت: قد ورد أنه عَيِّلِيَّةٍ ضحى عن نسائه بالبقر، فيحتمل أن يكون اشتراها حين إرادة الأُضحية.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

تيعر: بفوقية مفتوحة، فتحتية ساكنة، فعين مهملة مكسورة.

هيه بَهْمَة: بموحدة مفتوحة، فهاء ساكنة، فميم: الذكر والأنشى من ولد الضائنة.

## الباب السابع

## في ديكته صلى الله عليه وسلم

## وفيه أنواع:

الديك: بكسر جمعه ديوك، وأَدْيَاك، ودِيَكَة كقِرَدَة، وقد يطلق على الدجاجة.

الأول: في نهيه عَلَيْكُ عن سب الديك.

روى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه بسند جيد عن زيد بن خالد الجُهمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِهُ قال: «لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة».

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ديكا خرج عند رسول الله عَلَيْكِ: «لا تَلْعَنْه، ولا تسبّه، فإنه يدعو إلى الله عَلَيْكِ: «لا تَلْعَنْه، ولا تسبّه، فإنه يدعو إلى الصلاة».

وروى الطيالسي برجال ثقات عن أبي قَتَادة رضي الله تعالى عنه أن النبي مُلِلَّة قال: «لا تسبوا الديك، فإنه يدعو إلى الصلاة».

وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَّالِكَةَ: «لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة».

الثاني: في أمره عَيْكُ بالدعاء عند صياح الديك.

روى الشيخان، والثلاثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله تعالى من فضله، فإنها رأت مَلَكاً».

الثالث: في أمره عَلَيْكُ باتخاذ الديك.

وروى البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُ أمر باتخاذ الديك الأبيض، فإن داراً فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان، ولا ساحر، ولا الدَّوَيْرات حولها.

وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الديك يؤذن للصلاة، من اتخذ ديكاً أبيض حفظه الله تعالى من ثلاثة: من شر كل شيطان، وساحر وكاهن. أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة.

الرابع: في سبب صياح دِيكَة الأرض.

روى ابن عَدِيّ، والبيهقي في الشَّعب من طريق ابن أبي عليّ المُهَلَّبي ـ وهو متروك ـ عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُ قال: «إن لله تعالى ديكاً عنقه منطوية تحت العرش، ورجلاه تحت التُّخُوم، فإذا كانت هَدْأَةٌ من الليل صاح سُبُّوح قُدُّوس فصاحت الدِّيكة».

وروى ابن عدي ـ من طريق يحيى بن رُهْم بن الحارث الغِفّاري ـ قال ابن حبّان: روى عن أبيه نسخة موضوعة لا يحل كتابتها إلا على جهة التعجب ـ وقال ابن عَدِيّ: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو حاتم: أرجو أن يكون صَدُوقاً، وقال الحافظ في حديث أُعلّه به الذهبي: لعل الآفة من غيره ـ عن العُرْس بن عُمَيرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إن لله تعالى ديكاً براثنه في الأرض السفلى، وعرفه تحت العرش، يصرخ عند مواقيت الصلاة، ويصرخ له ديك السموات دِيكة الأرض، شبّوح شبوح ديك السموات دِيكة الأرض، شبّوح شبوح شبور بالملائكة والروح».

وروى أبو الشيخ في كتاب العظمة، بسند جيد قوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «إن لله عز وجل ديكاً، رجلاه تحت سبع أرضين، ورأسه قد جاوز سبع سموات، يُسْمَع في أوان الصلوات، فلا يبقى ديك من دِيَكَة الأرض إلا أجابه».

وروى الطبراني وأبو داود وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نُعَيم في تاريخه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إن لله تعالى ديكا أبيض، جناحاه مشوبان بالزبرجد، واللؤلؤ، جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، ورأسه تحت العرش، وقوائمه في الهواء»، وفي لفظ «في الأرض السفلى، يؤذن في كل سَحَر»، ولفظ أبي الشيخ «فإذا كان في السحر الأعلى خفق بجناحيه، ثم قال شُبُوح قُدُّوس، ربنا الذي لا إله غيره، فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين الإنس والجن، فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: ضم جناحيك واخفض صوتك، فيعلم أهل السموات وأهل الأرض أن القيامة قد اقتربت».

وروى أبو الشيخ في العظمة عن أبي راشد المحبراني قال: إن لله عز وجل ديكاً ـ الحديث، فذكر من عظمة خلقه أمراً عظيماً، سبح الله تعالى، يقول: سبحان الملك القدوس، الملك الدَّيَّان، فإذا انتفض صرخت الديوك في الأرض.

وروى أبو الشيخ، والطبراني، برجال الصحيح، والحاكم - وصححه - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: (إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مَرَقَتْ رجلاه الأرض، ورأسه مثبتة تحت العرش، وهو يقول: سبحانك، ما أعظمك ربنا، فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف كاذباً».

وروى أبو الشيخ ـ من طريق أيوب بن شؤيد ـ ضعفه أحمد وجماعة، وتركه النَّسائي، وقال أبو حاتم: لين الحديث، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، وبقية رجاله ثقات ـ عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْنَاتُ: «إن لله عز وجل ديكاً براثنه في

الأرض السفلي، وعنقه مُثْني تحت العرش، وجناحاه في الهواء يخفق بهما سحراً ويقول: القدوس ربنا الرحمن، لا إله غيره».

وروى أيضاً من طريق رشدين بن سعد ـ قال الحافظ ضعيف، قال ابن يونس: كان صالحاً في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فَخَلَط في الحديث ـ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن لله ديكا جناحاه مَشُوبان بالزَّبَرْجد، واللؤلؤ، والياقوت، جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، وقوائمه في الأرض السفلى، ورأسه مُنْنَينة تحت العرش ـ لا إله غيره ـ فإذا كان في السَّحَر الأعلى خَفَقَ بجناحيه، ثم قال سُبُوح قُدُوس، ربنا الذي لا إله غيره فعند ذلك تضرب الدِّيكة بأجناحها وتصيح، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: ضُمَّ جناحك، وغُضَّ صَوْتَك، فيعلم أهل السموات والأرض أن الساعة قد اقتربت.

وروى أيضاً الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْ قال: «إن مما خلق الله تعالى دِيْكاً بَرَائِنَهُ في الأرض السابعة وعرفه مُنْطَو، تحت العرش، قد أحاط جناحاه بالأفقين، فإذا بقي ثلث الليل الآخر ضرب بجناحيه، ثم قال: شبُوح، سبّحوا الملك القُدُّوس، سبحوا ربّنا الملك القُدُّوس، شبّخان ربّنا الملك القُدُّوس، لا إله لنا غيره، فيسمعها من بين الخافقين إلا الثقلين، فيرون أن الدّيكة إنما تضرب بأجنحتها، وتصرخ غيره، فيسمعها من بين الخافقين إلا الثقلين، فيرون أن الدّيكة إنما تضرب بأجنحتها، وتصرخ إذا علم إذا سمعت ذلك»، قال شيخنا رحمه الله تعالى: في هذا الطريق أنه حسن صحيح، إذا علم ذلك تبين أن قول من قال: إن هذا الحديث موضوع ليس بصحيح، وقد بسطت الكلام على ذلك في كتاب الفوائد المجموعة، في بيان الأحاديث الموضوعة، أعان الله تعالى على إكماله وتحريره.

## الخامس: في محبته عليه الديك.

روى الحارث بن أبي أسامة عن عائشة، والحارث العُقيلي عن أنس بن مالك، وابن حِبّان في الضعفاء عن ابن عمر وأبو بكر البَرْقي عن أبي زيد الأنصاري، وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَيْلِيّة قال: «الديك الأبيض الأفْرَق صديقلي، وصديق صديقي، وعدو عدوي»، زاد أبو زيد الأنصاري: وكان رسول الله عَيْلِيّة يُبِيتُه معه في بيته مديقي، وعدو عدوي»، زاد أبو زيد الأنصاري: وكان رسول الله عَيْلِيّة يُبِيتُه معه في بيته مدده الطرق كلها ضعيفة، وإذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة، ولم يوافق ابن الجَوْزي على وضعه كما بينت ذلك في الفوائد.

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ: زعم أهل التجربة أن الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق لم يزل ينكب في ماله.

الثاني: روى أبو القاسم علي بن محمد بن عَبْدُوس العَوْفي في فوائده، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أخبرني وَاقِد أن جِنّياً عشق جارية لا أعلمه إلا قال: منهم أو من آل عمر، قال: وإذا في دراهم ديك، فلما جاءها صاح الديك، فهرب فتمثل في صورة إنسان، ثم خرج حتى لقي شيطاناً من الإنس، فقال له: اذهب فاشتر لي ديك بني فلان بما كان، وأت به في مكان كذا، فذهب الرجل، فأغلى لهم في الديك فباعوه، فلما رآه الديك صاح فهرب وهو يقول: اختقه، فخنقه خنقة صرعت الديك، فجاء، فحز رأسه، فلم يلبثوا يسيراً حتى صُرعَت الحارية.

وروى أيضاً عن عثمان بن الهيثم المؤذن، قال: خرجت سَحَراً أؤذن في المنارة فإذا فتى عليه ثياب بَيَاض، فقال: يا عثمان لي حاجة، لم أجد لها أهلاً غيرك، قال قلت: ما هي؟ قال: فإن عندنا عليلاً، وقد وصف له ديك أفرق، وقد طُفْت الجِدَارَين فما أصبت له ديكاً أفرق، وقد بلغني أن عند جيران لك ديكاً، فاشتره لي منهم، قلت: ومن أنت؟ وأين أراك؟ وأين أكون عندك في هذه الليلة؟ حتى أجيئك من هذا الوقت بواحد، فلما أصبتحتُ جئت إلى القوم فقالوا: ما جاء بك، فأخبرتهم، فقالوا: أي وكرّامة، فأخذته منهم، وجئت به إلى منزلي فأسقيتُه وأطعمته، فلما كان في الوقت الذي أخرج فيه أخذته، وخرجت، فلما صرت إلى باب المنارة لأصعد إذا هو قد وثب لي في تلك الصورة، فأخذت الديك، وسلمته إليه، فلما تناوله من يدي مال برأس الديك، فقطعها، ورمى به، فسمعت الصراخ في الدار التي كان فيها الديك، فدخلت المسجد فرعاً لذلك، فلما صليت خرجت، فإذا الحصير على جدار القوم، والناس عليها، فقاموا لي فقالوا: كانت عندنا صبيتة مريضة فورثت الديك، فلما كان وقت أذانك عليها، فقاموا لي فقالوا: كانت عندنا صبيتة مريضة فورثت الديك، فلما كان وقت أذانك.

وقال أبو الفرج في كتاب العرائس: إن بعض طلبة العلم سافر فرافق شخصاً في الطريق، فلما كان قربياً من الطريق التي قصدها قال له: صار لي عليك حق، وذِمَام، وأنا رجل من الجان، ولي إليك حاجة قال: ما هي؟ قال: إذا دخلت إلى مكان كذا فإنك تجد فيه دجاجاً، بينهن ديك أبيض، فاسأل عن صاحبه، واشتره واذبحه، فهذه حاجتي، فقلت: يا أخي، وأنا أسألك حاجة، قلت: إذا كان الشيطان مارداً لا تعمل فيه العزائم، وإذا ألح بالآدمي فما دواؤه؟ قال: يؤخذ له وَتَرُ جلد يحمور، فيشد به إبهام المصاب من يده شداً وثيقاً، ويؤخذ من دُهن السّداب البري فيقطر في أنفه الأيمن أربعاً وفي الأيسر ثلاثاً، فإن السالك له يموت، ولا يعود إليه أحد بعده، قال: فلما دخلت المدينة أتيت إلى ذلك المكان فوجدت الديك لعجوز فسألتها بيعه، فأبت، فاشتريته بأضعاف ثمنه، فذبحته، فخرج عند ذلك رجال ونساء يضربوني،

ويقولون: يا ساحر، فقلت: لست بساحر، فقالوا: إنك منذ ذبحت الديك أصيبت شابة عندنا بجني، فطلبت منه وَتَرا من جلد يَحْمُور، ودهن السّداب البَرّي، فلما فعلت به ذلك صاح وقال: إنما علمتك على نفسي، ثم قطرت في أنفه الدهن فخر ميتاً من ساعته، وشفى الله تلك المرأة، ولم يعاودها بعده شيطان.

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

التُّخوم: بمثناة فوقية، فخاء معجمة مضمومة، فواو، فميم: مقابلها وحدودها واحدها تَخْم بفتح التاء، وسكون الخاء.

هَذَاة: بهاء مفتوحة، فدال مهملة ساكنة، فهمزة مفتوحة، فتاء تأنيث: السكون عن الحركات بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق.

براثنه: بموحدة فراء مفتوحتين، فألف، فمثلثة، فنون: جمع بُوثُن وهو المِخْلَب.

عرفه: عرف الديك والفرس والدابة: منبت الشعر والريش من العنق.

# جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في السفر والرجوع منه

## الباب الأول

# في اليوم الذي كان يختاره للسفر صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله إذا أراد السفر، وإذا ركب دابته

روى البخاري والطبراني وأبو داود والخَرَائِطي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله عَيْنِكُ يوم الخميس في غزوة تَبُوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية عن وفي رواية عنه قال: فما كان رسول الله عَيْنِكُ يخرج في سفر إلا يوم الخميس، وفي رواية عن أبي طاهر المُخلِّص عنه أنه كان يقول: فما كان رسول الله عَيْنِكُ يخرج إلى سفر، ولا يبعث عنه بعثاً إلا يوم الخميس.

وروى الطبراني، وأبو الشيخ عن أم سَلَمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيِّلِة يستحب أن يسافر يوم الخميس.

وروى أبو يَعْلَى عن بُرَيدَة بن الحَصِيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّة كان يستحب إذا أراد سفراً أن يخرج يوم الخميس، رواه الطبراني بلفظ: كان رسول الله عَلِيَّة إذا أراد سفراً خرج يوم الخميس.

وروى الإمام أحمد، والشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَّكُ، كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر حمد الله عز وجل، وسبح، وكبر ثلاثاً، ثم قال: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هَذَا وما كُنّا لَهُ مُقْرِنِين وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البِرَّ والتقوى، ومن العمل ما تَرْضَى اللهم هَوِّنْ علينا سَفَرَنا هذا، واطْوِ عَنَّا بُعْدَ الأرض، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: آيبون عابدون، لربنا ساجدون».

وروى التُرمِذي عنه قال: إن النبي عَيِّكُ وجيوشه إذا علوا الثَّنَايا كبروا، وإذا هبطوا سجدوا فوضعت الصلاة على هذا.

وروى الإمام مالك بلاغاً أن رسول الله عَيْقِيدٍ كان إذا وضع رجله في الغَرْز وهو يريد السفر يقول: «باسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اطوِ لنا

الأرض، وهَوِّن علينا السفر، اللهم أعوذ بك من وَعْثَاء السفر، ومن كآبة المُنْقَلب، ومن سوء المنظر في الأهل والمال».

وروى البَرَّار، والإمام أحمد. برجال ثقات . عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّلِيَّهِ إذا أراد سفراً قال: «اللهم بك أصُولُ، وبك أجُول، وبك أسير».

وروى مُسدَد وابن أبي شَيْبة، والإمام أحمد، والطَّبَرَاني، والبَرَّار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «اللهم أنت الصاحب تعالى عنهما قال: كان إذا أراد رسول الله عَيْقِهُ أن يخرج في السفر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وهين السفر، وكآبة المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض، وهون علينا السفر».

وروى أبو يَعْلَى - برجال ثقات - عن البَرَاء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّة إذا خرج إلى سفر قال: «اللهم بلّغ بلاغاً يبلغ خيراً، ومغفرة منك ورضواناً، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللّهم هون علينا السفر، واطولنا الأرض، اللهم إني أعوذ بك من وَعْثَاءِ السفر، وكآبة المنقلب».

وروى أبو يَعْلَى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يرد رسول الله عَيِّكُ سفراً قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمّني، وما لا أهتم له، وما أنت أعلم به مني، وزودني التقوى، واغفر لى ذنبي، ووجهني للخير حيث ما توجهت».

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم أَوْدفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله عَلَيْكُم ثلاثاً، وحمد ثلاثاً، وسبح ثلاثاً وهلل الله واحدة، ثم استلقى عليه يضحك، ثم أقبل عليه، فقال: «ما من راكب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل يضحك إليه».

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

بُعْدَ الأرض: بموحدة مضمومة، فعين ساكنة: ضد القرب.

وَعْتْ: بواو مفتوحة، فعين مهملة ساكنة، وبالثاء المثلثة: الشدة.

الضَّبْنة: بفتح الضاد المعجمة، وسكون الموحدة، وفتح النون: عيال لأنهم في ضَبْنَة، والضَّبْن ما بين الكشح والإبط.

الكآبة: بالمد: تغير النفس من حزن ونحوه.

المنقلب: المرجع.

## الباب الثاني

## في صفة سيره، وشفقته على الضعيف

روى الشيخان عن مُحرَّوة بن الزَّبَير قال: سئل أَسَامة وأنا جالس كيف كان رسول الله عَلَيْتُ يسير في حَجَّة الوداع؟ قال: كان يسير العَنَق، فإذا وجد فَجُوة نَصّ، قال هشام: والنص فوق العَنَق.

وروى الإمام أحمد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقَا كان إذا صعد أَكَمة ونَشَزا قال: «اللهم لك الشَّرَفُ على كل شَرَف، ولك الحمد على كل حال».

وروى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يتخلف في السير فيرجي الضيف، ويردفه ويدعو لهم.

وروى أحمد، ومسلم، وأبو داود عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله عَيِّلِهُ إذ جاء رجل على راحلة، فجعل يصرف بعيره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله عَيِّلِهُ: «من كان معه فضل ظهر فلْيَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فَلْيَعُدْ به على من لا زاد له»، فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى يرينا أنه لا حق لأحد منه في فضل.

وروى الطبراني من طريق محمد بن علي المَرْوَزي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْظٍ إذا صلى الفجر في السفر مشي.

وروى النّسائي عن عُمّبة رضي الله تعالى عنه قال»: بينما أقود رسول الله عَيْكَ في نَقْب من تلك النّقاب إذا قال: «ألا تركب يا عُمّبة؟» فأجللت رسول الله عَيْكَ أن أركب مركبه، قال: «ألا تركب عقبة؟» فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة، ونزلت، وركب رسول الله عَيْكَ الحديث.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

العَنَق: بالتحريك: نوع من السير في إسراع.

الفجوة: بفاء مفتوحة، فجيم ساكنة، فواو: المتسع من الأرض.

النص: بنون مفتوحة: تـحريك الدابة إلى أقصى سيرها.

الأكمة: بهمزة، فكاف، فميم مفتوحات فتاء تأنيث [الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله].

النَّشَرُّ: مشددة فألف، فموحدة فتحتية.

الرَّابية: براء: المكان المرتفع.

## الباب الثالث

## فيما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفر، وما كان يقوله ويفعله إذا نزل منزلًا، وصفة نومه في السفر، وما كان يقوله في السحر، وفيه أنواع

الأول: فيما كان يقوله إذا أدركه الليل.

روى الخَرَائطي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيَّالِمُ إذا سافر، فأدركه الليل قال: «يا أرضُ: ربي وربُّك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد، وأسود، وحيه، وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن والد وما ولد».

وروى أبو يَعْلَى برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا علا نَشَزاً من الأرض يقول: «اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال».

الثاني: فيما كان يقوله ويفعله إذا نزل منزلاً.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والطَّبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلِة كان إذا رأى قَرْيَة يريد دخولها قال: «اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات، اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا».

وروى الطبراني بسند جيد عن أبي لُبَابَة بن عبد المنذر، والطبراني برجال ثقات . فيهم راو لم يسم - عن أبي مُعَتِّب بن عمر والطبراني - برجال ثقات - عن كَعْبِ الأحبار عن صُهيب، وأبو يَعْلَى والنسائي في الكُبْرى عن صُهيْب رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا أراد أن يدخل قرية لم يدخلها حتى يقول - ولفظ أبي مُعَتِّب أن رسول الله عَلَيْكُ لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا معهم: «تقدموا فقال: ثم اتفقوا، اللهم رب السموات السبع وما أقلت - ولفظ الأخرين - وما أظللت، ورب الأرضين السبع وما أقلت - ولفظهما وما أقللن - ورب الرياح وما ذَرت - ولفظهما وما ذرين - وب الشياطين وما أضلت - ولفظهما وما أضللن - ورب الرياح وما ذَرت - ولفظهما وما ذرين - إني أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها زاد صُهيب: اقدموا باسم الله».

وروى ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والبيهقي في الكُبْرَى، والحاكم من طريقين، والخرائطي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْقِيَّ إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يُؤدِّعَه بركعتين.

وروى الطَّبراني عن فَضَالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْسَةً إذا نزل منزلاً في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيِّقَةً لا يدخل حتى يصلي الظهر، قيل: يا أبا حمزة، وإن كان نصف النهار؟ قال: وإن كان نصف النهار.

وروى البَرَّار والطَّبراني، والإمام أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن رَبِيعة وهو ثقة ـ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَيِّلِيَّه كان إذا دخل مكة قال: «اللهم مَنَايَانَا بها حتى تخرجنا منها»، كره عَيِّلِتُه أن يموت في غير دار هجرته.

الثالث: في صفة نومه في السفر.

روى مسلم عن أبي قَتَادة قال: كان رسول الله عَيْظِيُّهُ إذا سافر فَعَوَّسَ بليل اضطجع على يمينه، وإذا عَرَّس قبل الصبح نصب ذراعيه، ووضع رأسه على كفيه.

الرابع: فيما كان يقوله في السحر.

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عَيْنِكُ كان إذا كان في سفر وأشخر يقول: «سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا اللهم ربنا صَاحِبْنَا وأَفْضِل علينا، عائذاً بالله من النار».

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

السحر: آخر الليل قبيل الصبح أو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر.

أَقَلَّت: بهمزة مفتوحة، فقاف، فلام مفتوحتين: حملت.

التَّعْرِيس: نزول الـمسافر بالليل للنوم والراحة، والله أعلم.

## الباب الرابع

## فيما كان يقوله إذا رجع من سفره، وما كان يفعله إذا قدم وما كان يقوله إذا دخل على أهله صلى الله عليه وسلم

وروى الإمام أحمد، والشيخان، والإمام مالك، وأبو داود، والترّمِذي وغيرهم بدل «ساجدون: سائحون»، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أقبل من سفر غزو أو حج، أو عمرة، يكبر على كل شَرَف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

وروى البَزَّار ـ برجال ثقات ـ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِيلِيَّة يخرج من باب الشَّجرة، ويخرج من طريق المُعَرَّس.

وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ لا يطرق أهله طُوُوقاً.

وروى الإمام أحمد، والطُّبراني، وزاد يدخل غُدْوَةً أو عشيًّا.

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلِيُّ حين أقبل من حَجَّته دخل المدينة، وأناخ على باب مسجده، ثم دخل، فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته.

وروى الطَّبراني والبَزَّار والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلِيَّهِ كان إذا أراد الرجوع قال: «تاثبون عابدون لربنا حامدون»، فإذا دخل على أهله قال: «تَوْباً تَوْباً لربنا أوْباً لا يغادر علينا حَوْباً».

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم إذا قدم من سفر بات بالمُعَرّس حتى يتغدى.

وروى البُخَاري، وأبو داود عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله عَيْلِيَّةٍ فلما دنا من المدينة قال: «آيبون تاثبون عابدون لربنا حامدون، اللهم إني أعوذ بك من وَعْثَاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال».

وروى البَزَّار والطبراني عن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْلِيَّةً إذا سافر فأقبل راجعاً إلى المدينة يقول: «آيبون، لربنا حامدون، لربنا عابدون».

تنبيه: في بيان غريب ماسبق:

باب الشجرة: موضع يضاف إليه مسجد ذي الحليفة.

المُعَرِّس: بميم مضمومة، فعين مهملة، فراء مفتوحتين، فسين مهملة: مكان بذي المُعَرِّس: بميم مضمومة، فعين مهملة، فراء مفتوحتين، فسين مهملة: مكان بذي النبي عَيِّلِيَّة وصلى فيه الصبح، ثم رحل، والتعريس نزول المسافر آخر الليل، مكان التَّعْريس.

الطُّرُوق: بطاء مهملة فراء مضمومة فواو فقاف.

حوباء: بحاء مهملة مفتوحة فواو ساكنة فموحدة: إثماً.

## الباب الخامس

## في آداب متفرقة تتعلق بالسفر

## وفيه أنواع:

الأول: في وداعه من أراد سفراً.

روى الإمام أحمد، وأبو يعلى - بسند جيد - عن مُعَاذ رضي الله تعالى عنه قال: لما بعثني رسول الله عَلَيْتُ إلى اليمن خرج رسول الله عَلِيْتُ معه يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله عَلِيْتُ تحت راحلته - الحديث.

وروى مُسَدَّد عن رجل من الأنصار، عن أبيه رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عَلَيْكُمُ ودع رجلاً، فقال: «زَوَّدَك الله التقوى، وغفر لك، ويسر لك الخير حيث ما كنت.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنَّسائي، والحاكم، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كان النبي عَلِيلِكُ يودعنا، وفي رواية عنه أرسلني رسول الله عَلِيلِكُ في حاجة لي فأخذ بيدي، وقال: «أَسْتَوْدِعُ الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك».

وروى الطبراني برجال ثقات عن قَتَادة الوهاوي رضي الله تعالى عنه، قال: لما عقد لي رسول الله عَلَيْتُم: «جعل الله التقوى رداءك، وغفر ذنبك، ووجهك للخير حيث ما توجهت».

وروى أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء غلام إلى رسول الله عَيْنِكُمُ فقال: إني أُريد هذه الناحية للحج، قال: فمشى معه رسول الله عَيْنِكُ، فرفع رأسه إليه، فقال: «يا غلام زودك الله التقوى، ووجهك في الخير»، في رواية: «للخير، وكفاك الهم».

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ودعني رسول الله عَيْلِيُّة، فقال: «استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه».

وروى الإمام أحمد، والتّرمذي ـ وحسنه ـ والنّسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال لرسول الله عَلَيْكِم: إني أريد أن أسافر فأوصني، قال: «عليك بتقوى الله، والتكبير على كل شَرَف»، فما وَلَى الرجل قال: «اللهم اطوله البعيد، وهَوِّن عليه السفر».

وروى التُّرْمذي ـ وحسنه ـ قال جاء رجل إلى رسول الله عَيْلِكُم فقال: يا رسول الله عَيْلِكُمُ فقال: يا رسول الله عَيْلِكُمُ أُريد سفراً فزوِّدني قال: «وغفر ذنبك»، قال: زودني، بأبى أنت وأمى، قال: «ويسر لك الخير حيث ما كنت».

الثانبي: في سيرته عَلِيلية في سلامه على من قدم من سفر.

وروى التُرمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم زيد بن حارثة، ورسول الله عَيِّلِيَّة عرياناً، يجر ثوبه، ورسول الله عَيِّلِيَّة عرياناً، يجر ثوبه، والله ما رأيته عرياناً قبلها، ولا بعدها، فاعتنقه، وقبله.

وروى أبو داود عن الشعبي مرسلاً أن رسول الله عَيِّكَ تلقى جعفر بن أبي طالب، فالتزمه، وقبل ما بين عينيه.

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن غلاماً حج، فلما قدم سلم على رسول الله عَلَيْكَ، فرفع رأسه إليه، وقال: «يا غلام قَبِل الله حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك».

الثالث: في سؤاله عَلِيكُ الدعاء من بعض المسافرين.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والتَّرمذي ـ وقال حسن صحيح ـ وابن ماجه عن أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر استأذن رسول الله عَلِيْكِ في العُمْرة، فأذن له، وقال: «يا أخى: أشركنا في صالح دعائك، ولا تنسنا».

الرابع: في جعله عَلَيْكُ آخر عهده بفاطمة.

وروى الإمام أحمد، والبيهقي في الشُّعَب عن تُؤبّان قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة ـ الحديث.

الخامس: في اتخاذه الدليل، والحادي في السفر.

وروى الطَّبَراني عن حسن بن خارجة الأشْبَعي رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المدينة في جلّب أبيعُهُ فأتى بي النبي عَلِيلِ فقال: «أَجْعَلُ لك عشرين صاعاً من تمر، على أن تدل أصحابي على طريق خيبر»، ففعلت فلما قدم رسول الله عَلِيلِ خيبر وفتحها جئت فأعطاني العشرين، ثم أسلمت.

السادس: في تنقله عَيْكُ على الراحلة.

وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عَيَلِيَّةً كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، ثم كبر، ثم صلى، وجه ركابه.

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلِيْكُ كان يسبح على ظهر ناقته حيث كان وجهه، يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله.

# فهرس الجزء السابع من سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جماع ابواب صفاته المعنوية صلى الله عليه وسلم

| الباب الثالث: في تحريكه يده حين يتكلم، أو يتعجب الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباب الرابع: في بعض ما ضربه من الأمثال عَلَيْكُ ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الباب المخامس: في قوله ﷺ لبعض أصحابه، ويحك وويلك وتربت يدك وأبيك، وغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذلك مما يذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الاستئذان والسلام والمصافحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الاستئذان والسلام والمصافحة<br>والمعانقة والتقبيل ـ زاده الله شرفاً وفضلاً لديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الباب الأول: في آدابه في الاستئذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الباب الثاني: في آدابه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب الثالث: في آدابه في المصافحة والمعانقة والتقبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جماع أبوابٌ سيرته صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكاثه وقيامه ومشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الباب الأول: في آداب جلوسه واتكاثه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الباب الثاني: في قيامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الباب الثالث: في مشيه على الله الثالث: الباب الثالث: في مشيه على الله الثالث: في مشيه على الله الثالث الله الثالث الله الثالث الله الثالث الله الثالث الله الثالث الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حِماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في اكله وذكر ماكولاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب الأول: في آداب جامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب الثاني: في صفة خبزه وأمره بإدام الخبز، ونهيه عن إلقائه على الله الثاني: في صفة خبزه وأمره بإدام الخبز،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الثالث: فيما أكله على من لحوم الحيوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الباب الرابع: في أكله ﷺ أطعمة مختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الباب المخامس: فيما أكله عليه الفواكه والقلوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الباب السادس: فيما أكله على من الخضراوات وما يلتحق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الباب السابع: فيما كان أحب الطعام إليه علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب الثامن: فيما كان مُهَالِكُ يعافه من الأطعمة٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في شربه وذكر مشروباته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الباب الأول: فيما كان يستعذب له الماء، وذكر الآبار التي شرب وبصق فيها، ودعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فيها بالبركة عليه عليه المركة عليه المركة المعالمة المعال |
| الباب الثاني: في الآنية التي شرب منها عَيْكُ ، وما كره الشرب منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الباب الثالث: في شربه عَلِمَا اللهُ قاعداً كثيراً وشربه قائماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب الرابع: في آدابه عَلِيَّةً في شربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب المخامس: في ذكر مشروباته عليه الله المعالم المعا |
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الباب الأول: في سيرته ﷺ قبل النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الباب الثاني: فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الباب الثالث: فيما كان يقوله ويفعله إذا استيقظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۲۰۷    | الباب الرابع: فيما كان يقوله عَيْلُكُم إذا أصبح، وإذا أمسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ناماته | جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وذكر بعض ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | الباب الأول: في تقسيمه عَلَيْكُ الرؤيا، وأن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة، وأنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y 0 9  | من المبشرات، وما يتعلق بالرؤيا من الآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177    | البالب الثالمي: فيما عبر ﷺ من الرؤيا، أو عبر بين يديه وأقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | الباب الثالث: في بعض مناماته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اته    | جماع ابواب سيرته صلى الله عليه وسلم في لباسه وذكر ملبوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٦٩    | الباب الأول: في آدابه ﷺ في لباسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | الباب الثاني: في سيرته ﷺ في العمامة والعذبة والتلحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸٤    | الباب الثالث: في قلنسوته عَيْلُكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۷    | الباب الرابع: في تقنعه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | الباب المخامس: في قميصه، وإزاره وجيبه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | الباب السادس: في لبسه على الحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠٠    | الباب السابع: في لبسه ﷺ الحلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۰۲    | الباب الثامن: في لبسه عليه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه |
| ۳۰۳    | الباب التاسع: في إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته وخميصته وشملته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | الباب العاشر: في سراويله عَلِيلُة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | الباب الحادي عشر: في أنواع من ملابسه غير ما تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | الباب الثاني عشر: في ألوان الثياب التي لبسها عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | الباب الثالث عشر: فيما كرهه ﷺ من الألوان والملابس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۷    | <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥      | جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في خاتمه الذي في يد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | الباب الأول: في أمر الله تبارك وتعالى له باتخاذ الخاتم. إن صح الخبر . وسبب اتخاذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | الباب الثاني: في لبسه عليه خاتم الذهب، ثم تركه له، وتحريمه لبسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۰    | الباب الثالث: في أي يد كان رسول الله ﷺ يتختم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | الباب الرابع: فيما روي إلى أي جهة كان ﷺ يجعل فص خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | الباب المخامس: فيما قيل إن رسول مَرَاكِم إنما لبس الخاتم يوماً واحداً، ثم تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لرة    | جماع ابواب سيرته صلى الله عليه وسلم في سيرته وخصال الفط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳۰    | الباب الأول: في حاتمه عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳۷    | الباب الثانسي: في استعماله عَلَيْكُم الطيب ومحبته له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | الباب الثالث: في خضابه علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٤٥    | الباب الرابع: في استعماله عَلَيْكُ المشط، ونظره في المرآة واكتحاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | الباب المخامس: في قصه عَلِيْكُ شاربه، وظفره،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۰۱    | الباب السادهن: في تغلية أم حرام رأسه عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الباب السابع: في استعماله عَلِيْكُ النورة ٣٥٢                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جماع أبواب آلات بيته صلى الله عليه وسلم                                                                                      |
| الباب الأول: في سريره، وكرسيه عَيِّاللهِ ٢٥٥                                                                                 |
| الباب الثانسي: في حصيره، وفراشه، ولحافه، ووسادته، وقطيفته، وبساطه، ونطعه ﷺ٣٥٦                                                |
| الباب الثالث: في كراهته عَلَيْتُ ستر الجدار، وكذا الباب بشيء فيه صورة حيوان٣٦٠                                               |
| الباب الرابع: في آنيته، وأثاثه عَيْكُ                                                                                        |
| جماع أبواب آلات حربه صلى الله عليه وسلم                                                                                      |
| الباب الأول: في قسيه عَيْلِكُ وهي ست                                                                                         |
| الباب الثاني: في سيوفه عَلِيْكُ                                                                                              |
| الباب الثالث: في رماحه عَيَّاللَّهُ وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومخصرته٣٦٥                                                   |
| الباب الرابع: في دروعه، ومغفره، وبيضته، ومنطقته عَيْكُ٣٦٨                                                                    |
| الباب الخامس: في أتراسه وجعبته وسهامه عَيْلِيَّة كان له ثلاثة أتراس٣٧٠                                                       |
| الباب السادس: في ألويته، وراياته، وفسطاطه، وقبته عَيْكُ٣٧١                                                                   |
| الباب السابع: في سرجه وإكافه وميثرته وغرزه ﷺ٣٧٤                                                                              |
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في ركوبه                                                                                 |
| الباب الأول: في آدابه في ركوبه عَلِيكُ وفيه أنواع والله أعلم                                                                 |
| الباب الثاني: في حمله ﷺ معه على الدابة واحداً أمامه والآخر خلفه٣٧٥                                                           |
| الباب الثالث: فيمن حمله عليه وهم نحو الخمسين                                                                                 |
| جماع أبواب دوابه صلى الله عليه وسلم                                                                                          |
| الباب الأول: في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها ونهيه عن جز                                                   |
| نواصيها وأذنابها، وما حمده أو ذمه من صفاتها٣٨٣                                                                               |
| الباب الثاني: في رهانه عليها عَلِيها عَلِيها ومسابقته بها٣٩٣                                                                 |
| الباب الثالث: في عدد خيله علي الله الثالث: الله علي عدد الله علي الله الثالث: الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| الباب الرابع: في بغاله، وحميره عليه                                                                                          |
| الباب المخامس: في لقاحه وجماله عَلِيكُ                                                                                       |
| الباب السادس: في شياهه، ومنائحه، عَلَيْكُ                                                                                    |
| الباب السابع: في ديكته على الله السابع: في ديكته على الله السابع: في ديكته على الله السابع: في ديكته                         |
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في السفر والرجوع منه                                                                     |
| <b>لباب الأول: في</b> اليوم الذي كان يختاره للسفر مَيْكَالَجُ وما كان يقوله إذاّ أراد السفر، وإذا                            |
| رکب دابته                                                                                                                    |
| لباب الثاني: في صفة سيره، وشفقته على الضعيف ٤٢١                                                                              |
| لباب الثالث: فيما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفر                                                                         |
| لباب الرابع: فيما كان يقوله إذا رجع من سفره                                                                                  |
| باب الخامس: في آداب متفرقة تتعلق بالسفر                                                                                      |

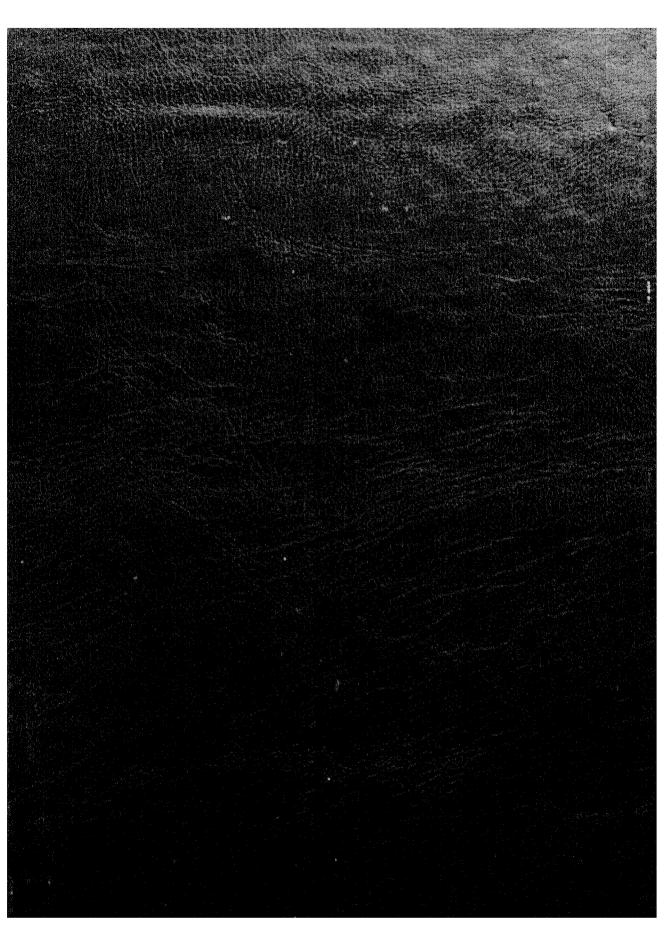